

تأليفُ الأمام المحكدِّث الفَقية المفَسِّر أي جَعَفَ رَاحِبَ مَدْ بُرْمِحَكَّ دُبُرْسَكُ كُمَة الطَّحَاوي ( ١٣٩٥ م - ١٣٨ م)

> متنّه دمنط نفته ، دمنّ الماديثه ، دعان عليه سُعِيبَ للالاُرُووُطِ

> > والزول لم يعضر

مؤسسة الرسالة

المالا المجالتين



## جَسِع الحقوق محفوظة لمؤسسة الرسالة ولا يحق لأنية جهة الن تطبع أو تعطيحت الطبع لأحدد سواء كان مؤسسة رسمية الواضراذا

الطّهجَة الأوك ١٤١٥هـ - ١٩٩٤ مر ٨٦٣ بيانِ مشكل ما رَوَنْهُ عائشةُ وأمُّ سلمة وغيرُهما عن رسول الله ﷺ في قراءة فاتحة الكِتَابِ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾،
 أو: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

٥٤٠٤ حدثنا روح بن الفرج ، قال: حدثنا هارونُ بنُ سعيدِ بن الهيثم الْأَيْلِي، حدثنا خالدُ بنُ نزارٍ الْأَيليُّ، عن القاسم بن مبرورٍ، عن يونس بن يزيد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: شكا الناسُ إلى رسولِ الله ﷺ قَحْطَ الْمَطْرِ، فأمر رسول الله ﷺ قَحْطَ الْمَطْرِ، فأمر رسول الله ﷺ جينَ بدا حَاجِبُ الشَّمْس، يوماً. فقالت عائشة: وخرج رسول الله ﷺ حينَ بدا حَاجِبُ الشَّمْس، فقعَدَ على المنبر، فحمِدَ الله تعالى، ثم قال: «إِنَّكُم شكَوْتُم إليَّ جَدْبَ جَنابِكُمْ، واستثَخَارَ المَطرِ عن إبًان زمانِه عنكم، وقد أُمرَكُمُ الله أن تَدْعُوه، ووَعَدَكُم أن يستجيب لكم»، ثم قال: «الحمدُ للهِ ربِّ العالَمِين، مَلِكِ يَوْمِ الدِين، لا إله إلا الله يَفْعَلُ ما يَشاءً». ثم ذكر بقية الحديث(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. خالد بن نزار الأيلي حديثه عند أبي داود، والنسائي، وروى عنه جمع كثير، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال مسلمة بن القاسم في كتاب «الصلة»: روى عنه ابن وضاح، وهو ثقة، وذكره ابن خلفون في جملة الثقات، =

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديثِ عن رسول الله ﷺ أنه قرأ في فاتحة الكِتَابِ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴿'' فَالْتُحَةُ الكِتَابِ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينَ ﴾ لا: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّينَ ﴾ أنه

٥٤٠٥ ـ وحدثنا فهدُ بنُ سليمانَ، حدثنا عُمَرُ بن حفص بن غياث النخعيُّ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا ابن جُريج ٍ، عن ابن أبي مُليكة

عن أُمَّ سَلَمَة أن رسولَ الله ﷺ كان يُصَلِّي في بيتها، فيقرأ:﴿بسم الله الرحمٰن الرَّحيم، مَلِكِ الله الرحمٰن الرَّحيم، مَلِكِ

= والقاسم بن مبرور. روى له أبو داود والنسائي، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال في «التقريب»: صدوق فقيه.

وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير هارون بن سعيد الأيلي، فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ١ /٣٢٥ بإسناده ومتنه.

ورواه أبو داود (۱۱۷۳)، والحاكم ۳۲۸/۱ من طريق هارون بن سعيد، به. وقال أبو داود: هذا حديث غريب، إسناده جيد، أهل المدينة يقرؤون: «مَلِك يوم الدين» وإن هٰذا الحديث حجة لهم.

وقول الحاكم بإثره: صحيح على شرط الشيخين، وموافقة الذهبي له وهم منهما رحمهما الله، فإن خالداً وشيخه القاسم لم يخرّج لهما الشيخان ولا أحدهما.

وصححه ابن حبان (۹۹۱) و(۲۸۶۰) من طریق طاهر بن خالد، عن خالد بن نزار، به.

وقوله: «جَدْبَ جَنَابِكم»، الجناب: الناحية، وقد تصحفت في ابن حبان بتحقيقنا إلى: «جنانكم» فيستدرك التصحيح من هنا.

(١) وهما قراءتان سبعيتان، قرأ (مالك يوم الدين) عاصم والكسائي، وقرأ الباقون: (مَلك يوم الدين) بدونِها، انظر «حجة القراءات» ص٧٧. يوم الدِّين، إِيَّاك نعبُد وإِيَّاك نستعينُ، اهدِنا الصِّراطَ المستقيمَ، صِراطَ النَّالَين المَّالِين المَعْضُوب عَلَيهِم، ولا الضَّالِين آمين(١).

(١) حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن جريج ـ واسمه عبد الملك بن عبد العزيز، وإن لم يصرح بالتحديث ـ قد سَمعَ يقيناً من ابن أبي مليكة، وهو متابع أيضاً، وابن أبي مليكة ـ واسمه عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة المدني ـ، ثقة فقيه، أدرك ثلاثين من الصحابة، وله جملة أحاديث في «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها، وهي توفيت قبل أم سلمة بخمس سنوات على الأصح، فأن يدرك أم سلمة ويسمع منها أولى.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في «مصنفه» ٢٠/٥-٥٢١ و ٢٤/١، ومن طريقه أبو يعلى (٦٩٢٠)، وابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٥، والطبراني ٢٣٠/(٩٣٧)، والحاكم ٢٣٢/١ عن حفص بن غياث، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وصححه النووي في «المجموع» ٣٣٣/٣.

ورواه أحمد ٢٨٨/٦ عن وكيع وأبي عامر، كلاهما عن نافع بن عمر، عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي ﷺ ـ قال أبو عامر: قال نافع: أراها حفصة ـ أنها سُئلت عن قراءة رسول الله ﷺ، فقالت: إنكم لا تستطيعونها، قال: فقيل لها: أخبرينا بها، قال: فقرأت قراءة ترسلت فيها، قال أبو عامر، قال نافع: فحكى لنا ابن أبي مليكة: الحمد لله رب العالمين، ثم قطع الرحمن الرحيم، ثم قطع مالك يوم الدين.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٥ عن شعيب بن أيوب، حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا حفص بن غياث، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن بعض أزواج النبي، فظنها أم سلمة، قالت: كان رسول الله ﷺ إذا قرأ، قال: = ﴿الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يوم الدين ﴿ يقطع قراءته، قال: =

٥٤٠٦ وأجاز لنا علي بن عبد العزيز ما ذكر لنا أن أبا عُبيدٍ ، القاسم بن سَلَّم حدثه إيَّاه، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد الأموي، حدثنا عبدُ الملك بنُ جريجٍ ، عن عبدِ الله بن أبي مُليكة

عن أمِّ سلمة زوج النبيِّ عَلَيْهُ، قالت: كان النبيُّ عَلَيْهُ يُقَطِّعُ قِراءَته: وبِسْمِ الله الرحمٰن الرحيم. الحمدُ لله ربِّ العالمين. الرَّحمٰن الرَّحيم. مَلِكِ يوم الدِّين﴾(١).

٥٤٠٧ ـ وحدثنا يوسفُ بنُ يزيد، أخبرنا نُعَيْمُ بنُ حمَّاد، حدثنا عُمَرُ بن هارون، عن ابن جريج، عن ابن أبي مُليكة

عن أمِّ سلمة قالت: كان النبيُّ عِي يقرأ: ﴿بسم الله الرحمٰن

=قلت لحفص: قرأ: ﴿مَلِكِ يوم الدين﴾؟ فقال: هُكذا قال.

(١) حسن. يحيى بن سعيد الأموي، ثقة من رجال مسلم، وهو مكرر ما قبله.

ورواه أحمد ٣٠٢/٦، وأبو داود (٤٠٠١)، والترمذي في «الجامع» (٢٩٢٧) وفي «الشمائل» (٣٠٩)، والدارقطني ٣١٢/١-٣١٣، والحاكم ٢٣١/٢، وأبو يعلى (٧٠٢٢)، والسطبراني ٣٣/(٣٠٣)، والبيهقي ٤٤/١، وأبو عمرو الداني في «القراءات» من طرق، عن يحيى بن سعيد الأموي، بهذا الإسناد.

وصححه الدارقطني وابن خزيمة، وقد أعله الترمذي بالانقطاع، ولم يُنقَل عن غيره، فقال: هٰذا حديث غريب، وبه يقول أبو عبيد ويختاره. هٰكذا روى يحيى بن سعيد الأموي وغيره عن ابن جريج، عن ابن مليكة، عن أم سلمة، وليس إسناده بمتصل، لأن الليث بن سعد روى هٰذا الحديث (وسيأتي عند المصنف موصولاً) عن ابن أبي مليكة، عن يعلى بن مملك، عن أم سلمة أنها وصفت قراءة النبي على حرفاً، وحديث الليث: وكان يقرأ (ملك يوم الدين).

قلت: وليس ذا بعلَّةٍ قادحة في صحة الحديث، فإن ابن أبي مليكة أدرك عائشة =

الرحيم... ﴾ إلى آخرها، يَعُدُّها بأصابِع إحدى يَدَيْهِ سَبْعَ آيات: ﴿بِسُمِ اللَّهِ الرحمٰنِ الرَّحيم ﴾ وقرأ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، ولم يَقرأ: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّينِ ﴾، ولم يَقرأ: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّينِ ﴾ (١).

فنظرنا في إسناد(٢) حديث أمَّ سلمة هذا، فوجدنا الليثَ بن سعدٍ قد رواه عن ابن أبي مُلَيْكَة بزيادة رَجُل فيه بَيْنَهُ وبَيْنَ أُمَّ سلمة.

معبُ بن سُليمانَ المُراديُّ، حدثنا شعيبُ بن الليثِ، حدثنا شعيبُ بن الليثِ، قال: حدَّثنا الليثُ، عن عبد الله بن عُبَيْد الله بن أبي مُلَيْكَة، عن يَعْلى \_يعني ابنَ مَمْلَكٍ \_

<sup>=</sup> يقيناً، وسمع منها، وهي قد توفيت قبل أم سلمة بخمس سنين. فيجوز كما قال المباركفوري في «تحفة الأحوذي» ٥٨/٤ -: أنه كان يروي الحديث أولاً عن يعلى، عن أم سلمة، ثم لقيها، فسمعه منها، فروى عنها بلا واسطة.

<sup>(</sup>١) عمر بن هارون \_ وهو البلخي \_، روى له الترمذي وابن ماجه، وقد ضعفوه. قال الذهبي في «الميزان»: كان من أوعية العلم على ضعفه وكثرة مناكيره، وما أظنه ممن يتعمد الباطل.

ورواه ابن خزيمة في «صحيحه» (٤٩٣)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٨٧)، والدارقطني ٣٠٧١، والحاكم ١٣٢/١، والبيهقي ٤/٢ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، عن عمر بن هارون، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في (ر): أسانيد.

 <sup>(</sup>٣) يعلى بن مملك لم يرو عنه غير ابن أبي مليكة، ولم يوثقه غير ابن حبان،
 وباقى رجاله ثقات رجال الشيخين.

وقد يجوزُ أن يكونَ نعتُ أمِّ سلمة قراءةَ النبيِّ عَلَى، كيف كان يقرأُ بها ما سَمِعتْهُ يقرؤها بغيره من القُرآنِ، فثبت بتصحيح ما رويناه منها في هذا الباب أنَّه لا دَلِيلَ فيما رويناه عنها فيه مما كان رسولُ الله عِنها أبه ذلك الحرف: هل هو: «مَلِك» أو «مَالِك».

هٰذا يُحاجُ به من رَوَى هٰذا الحديث كما رواه حفص، ويحيى بنُ سعيد الأموي، لا مَنْ رواه كما رواه عُمَرُ بن هاررون.

٥٤٠٩ وحدثنا إبراهيمُ بن أبي داود، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ، حدثنا هارونُ بنُ موسى النحويُّ، حدَّثنا إسماعيلُ بنُ مسلم، عن أبي إسحاق، عن ابن أبي حُصين، أو أمِّ حُصين

عن جَدَّتِه أُمَّ حصين أَنَّها صَلَّتْ خَلْفَ النبيِّ ﷺ، فقراً: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾، قال: «آمين»(١).

ورواه أحمد ٢٩٤/٦ و ٣٠٠، وأبو داود (١٤٦٦)، والترمذي (٢٩٢٤)، والنسائي
 ١٨١/٢ و٢١٤/٣، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي ١٥٧» ص١٥٧، والبيهقي ١٣/٣ من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٦٤٦) من طريق أبي صالح عبد الله بن صالح، عن البيث، عن أم سلمة.

قلت: إدراج ابن لهيعة في السند بين الليث وبين ابن أبي مليكة من أوهام عبد الله بن صالح، فإنه سيىء الحفظ.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. إسماعيل بن مسلم هو: أبو إسحاق، مولى حُدير، من الأزد، أصله بصري، وسكن مكة، فلكثرة مجاورته بمكة قيل له: المكي، وكان فقيها مفتياً، قال أحمد: منكر الحديث، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن=

محمد بن شجاع محدثنا أبو أمية، حدّثنا الخضرُبنُ محمد بن شجاع الحرّانيُّ، حدثنا أبو مُعاوية، عن أبي إسحاق الحُمَيْسِيِّ، عن مالكِ بن دينار

عن أنس بنِ مَالِكِ، قال: كان رسولُ الله ﷺ يَقْرَأً: ﴿مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأً: ﴿مَالِكِ يَوْمِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهُ

= المديني: لايكتب حديثه، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم، والدارقطني، وغيرهم، وقال النسائي: متروك الحديث، وذكره يعقوب بن سفيان في «المعرفة» في باب من يرغب عن الرواية عنهم. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن أم حصين، واسمه يحيى بن حصين، فمن رجال مسلم.

أبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله السبيعي، وأم حصين: هي بنت إسحاق. الأحمسية، جدة يحيى، لها صحبة، وشهدت مع النبي ﷺ حجة الوداع.

ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٥ / (٣٨٣) من طريق إبراهيم بن هاشم البغوي، عن هدبة بن خالد، عن هارون بن موسى، عن إسماعيل بن مسلم، عن أبي إسحاق، عن ابن أم الحصين، عن جدته أم الحصين.

وقال الهيثمي في «المجمع» ١١٤/٢: فيه إسماعيل بن مسلم المكني، وهو ضعيف.

(١) هذا وهم من المؤلف رحمه الله، فإن إسماعيل بن مسلم راوي هذا الحديث هو المكي المتفق على ضعفه، وليس العبدي الثقة.

(٢) إسناده ضعيف. أبوإسحاق الحُميسي، بضم الحاء المهملة نسبة إلى قبيلة، =

قال أبو جعفر: فكانت لهذه الآثارُ قد تَكافَأَتْ في «مَلِكِ» و«مالِكِ»، فلم يكن بَعضُها أولى من بعض، فطلبنا الوجة في ذلك مما رواه غير مَنْ ذكرنا عن رسول الله ﷺ

٥٤١١ - فوجدنا يونسَ قد حدَّثنا، قال: حدثنا ابنُ وهب: أن مالكاً حدثه، عن العلاء بن عبد الرحمٰن: أنَّه سَمِعَ أبا السَّاتِبِ مولى هشام بن زهرة -، يقول:

سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: سمعتُ رسول الله على يقول: «قالَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ: قَسَمْتُ - يعني - الصلاة بيني وبينَ عَبْدِي نِصْفَها لِي، ونِصْفُها لِعَبْدِي، ولِعبدي ما سأل». قال رسول الله على: «اقرووا يقول: ﴿الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ ﴾، يقولُ الله تعالى: حَمِدَني عَبْدِي، يقولُ الله تعالى: عَبْدِي، يقولُ الله تعالى: عَبْدِي، يقولُ الله تعالى: أَنْنَى عليَّ عَبْدي، يقولُ الله تعالى: أَنْنَى عليَّ عَبْدي، يقولُ الله تعالى:

<sup>=</sup> وهو بصري سكن الكوفة، واسمه خازم بن الحسين. قال ابن معين: ليس بشيء، وقال أبو داود: منكر الحديث، وقال أبو حاتم: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال ابن عدي: عامة ما يروون لا يتابع عليه، وهو ضعيف، يكتب حديثه، يعني للمتابعات، وقال الدارقطني في «العلل»: كوفي يعتبر به، وليس من الحفاظ.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٤ من طريق عمرو بن عبد الله الأودي، عن عثمان بن زفر، عن أبي إسحاق الحُميسي، بهذا الإسناد.

وله شاهد من حديث ابن مسعود رواه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٦٧)، قال في «المجمع» ٣١١/٦: فيه الفياض بن غزوان، وهو ضعيف، وجماعة لم أعرفهم.

وآخر عند ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٣ من طريق هشيم، أخبرنا مخبر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه.

مَجَّدَني عَبْدي. وهٰذه الآيةُ بَيْنِي وبينَ عَبْدِي، يقول العبدُ: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَعْبُدي مَا عَلَيْهِمْ ولا الضَّالِين فَهُؤلاء لِعبدي، ولِعَبْدي ما سَأَلَ»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم. العلاء بن عبد الرحمٰن، وأبو السائب من رجال مسلم، وباقي رجاله رجال الشيخين.

ورواه البيهقي في «جزء القراءة» برقم (٤٩) من طريق بحربن نصر، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/٤٨، ومن طريقه عبد الرزاق (٢٧٦٨)، وأحمد ٢/٢٥، ومسلم(٣٩٥) وأبو داود (٢٢١)، والنسائي ٢/١٣٥-١٣٦، وابن خزيمة (٢٠٥)، وابن حبان (١٧٨٤)، وأبو عوانة ٢/٢٦١ و١٢٧، والبيهقي في «الكبرى» ٢/٣٩ و٢٦١ و١٦٧، وفي «القراءة خلف الإمام» (٥٠) و(٥١) و(٢٥).

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٥٦١)، وعبد الرزاق (٢٧٦٧)، وابن أبي شيبة 1/1 و ٢٥٠٠ و ٢٥٠١ و ٢٥٠١ و ٢٨٠١، ومسلم (٣٩٥) (٤١) و ٤٠٠٠ وابن ماجه (٨٤٠) و (٨٤١) و (١٤٠١)، وابن خزيمة (٤٨١)، والطبري (٢٢٣)، وابن حبان (٢٧٦)، والبيهقي في (-10) (٤١) و (٥١) و (٥١) و (٥١) و (٥١) و (٥١)، وفي «السنن الكبرى» 177/1 من طرق، عن العلاء، به.

ورواه الطبري (٢٢١)، والبيهقي في «القراءة» (٥٨) من طريق محمد بن إسحاق، عن العلاء، به.

ورواه الطبري (٢٢٢) من طريق آخر عن ابن إسحاق، عن العلاء، به، موقوفاً.

ورواه مسلم (٣٩٥)(٤١)، والترمذي بإثر رقم (٢٩٥٣)، وأبو عوانة ٢٧/٢، والبيهقي في «الكبرى» ٣٩/٢ و٣٧٥، وفي «جزء القراءة» (٧٧) من طريق إسماعيل بن أبي أويس، عن أبيه العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه وأبي السائب، به.

فكان في هذا الحديث: أن رسولَ الله على قرأ في فاتحة الكِتاب: هُمَلِكِ يَومِ الدِّينِ ، غير أَنَّا قد وجدنا قُتيبة بنَ سعيدٍ قد خالفَ ابنَ وهب، عن مالكِ، فذكر فيه مَكَانَ (مَلِكِ): (مالِكِ).

٥٤١٢ عن معيد، عن معيد، أخبرنا قُتيبةً بنُ سعيد، عن مالك، ثم ذكر مثلَ حديثِ ابنِ وهبٍ بإسناده وبمتنه، غير أنه قال مكان (مَلِكِ يوم الدِّين): (مالِكِ)(١).

ثم نظرنا لهذا الحرف في رواية غير مالكٍ عن العلاء، كيف هُوَ؟

٥٤١٣ ـ فوجدنا ابنَ أبي داود قد حدَّثنا، قال: حدثنا سَعِيدُ بنُ أبي مريم، حدثنا أبو غسانَ ـ محمدُ بنُ مُطَرِّفٍ ـ، حدَّثني العلاءُ بنُ عبد الرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هُريرة، عن رَسول ِ الله ﷺ، ثم ذكر مثله. غير أنه قال فيه: ﴿ مَالِكِ يَوْم ِ الدِّينِ ﴾ (٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، وهو في «سنن النسائي» ٢/١٣٥\_١٣٦.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمٰن وأبيه فمن رجال مسلم.

ورواه البيهقي في «جزء القراءة» (٧٠) من طريق سعيد بن أبي مريم، أخبرني أبو غسان محمد بن مطرف المديني وابن الدراوردي، قالا: حدثنا العلاء، بهذا الإسناد.

ورواه الحميدي (٩٧٣)و (٩٧٤)، وأحمد ٢٤١/٢-٢٤٢، ومسلم (٣٩٥) (٣٨)، والترمندي (٢٩٥٣)، وابن ماجه (٣٧٨٤)، وابن حبان (١٧٩٥)، والبيهقي في «الكبرى» ٣٨/٢، وفي «جزء القراءة» (٦٤) و(٦٥) و(٦٧) و(٦٨) و(٣٧) و(٧٤)

٥٤١٤ ـ ووجدنا إبراهيمَ بنَ مرزوق قد حدَّثنا، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ يونس بنِ القاسم اليَمامِيُّ، حدثنا جَهْضَمُ بنُ عبدِ الله، عن العلاء بنِ عبد الرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ ﷺ، ثم ذَكَرَ مثلَه، غيرَ أنَّه قال فيه: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (١).

٥٤١٥ - ووجدنا إسحاق بن إبراهيم بن يونسَ قد حدَّثنا، قال: حدَّثنا عيسى بنُ أبي الطَّائي - وهو الحِمصيُّ، وهو محمودُ في روايته -، قال: حَدَّثنا زيدُ بنُ يحيى بن عُبيد، حدثنا ابنُ ثَوْبانَ، حدثني الحَسنُ بنُ الحَرِّ، عن العلاء بنِ عبدِ الرحمٰن بن يعقوب الحُرقي، عن أبي السَّائِب

عن أبي هُرَيْرَة، عن رسول الله على مِثْلَهُ، غير أنه قال: ﴿مَلِكِ

<sup>=</sup>طرق، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، به.

ورواه البيهقي في «الكبرى» ٢/٠٤، وفي «جزء القراءة» (٧٥) من طريق ابن سمعان، عن العلاء، به، وزاد في المتن: «إذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم»، وابن سمعان هذا هو عبدالله بن زياد، متروك الحديث.

قال البيهقي: وهذا الحديث دون زيادة ابن سمعان محفوظ صحيح من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، وعن أبي السائب جميعاً، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. جهضم بن عبد الله اليمامي: روى له الترمذي وابن ماجه، وهو ثقة، وثّقه يحيى بن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

يَوْمِ الدِّينِ مكان: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّين ﴾ (١).

٥٤١٦ - ووجدنا محمد بنَ عزيز الأَيْليَّ حدثنا قال: حدثنا سَلامَةُ بنُ روحٍ، عن عُقيْل بنِ خالدٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن أبي السَّائب - مولى هشام بن زُهرة -

أَنَّ أَبَا هريرةَ، قال: سَمِعْتُ رسولَ الله ﷺ، فَذَكَرَ مثلَه، وقال فيه: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ مكان: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّينِ ﴾ (٢).

٥٤١٧ - ووجدنا محمد بنَ علي بنِ داود البغداديَّ قد حدَّثنا، قال: حدثنا يحيى بنُ إسماعيلَ الواسِطيَّ، أخبرنا وَكِيعٌ، عن سفيانَ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه قَرَأً: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. ابن ثوبان ـ واسمه عبد الرحمٰن ـ حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات.

ورواه ابن حبان (٧٧٦) من طريق أبي المغيرة، عن ثوبان، عن الحسن بن الحر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه البيهقي في «جزء القراءة» (٧٨) من طريق أبي المغيرة، لكنه جعله عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، وأبي السائب معاً.

<sup>(</sup>٢) حسن في المتابعات.

ورواه البيهقي في «القراءة خلف الإِمام» (٨٠) عن محمد بن عُزيز الأيلي، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده حسن. يحيى بن إسماعيل الواسطي ، حديثه عند أبي داود ، روى عنه جمع ، وقال أحمد: أعرفه قديماً ، وكان لي صديقاً ، ومن فوقه ثقات من رجال =

٥٤١٨ ـ ووجدنا محمد بنَ علي أيضاً قد حدَّثنا، قال: حدثنا يحيى بنُ إسماعيلَ، حدثنا ابنُ فُضيل، قال: حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح

عن أبي هُرَيْرَة، عن النبيِّ ﷺ: أنَّه قرأ: ﴿مَلِكِ يوم ِ الدِّينِ﴾(١).

فاختلف سفيانُ وابن فُضيل، عن الأعمش في هٰذا الحرف، فرواه كُلُّ واحدٍ منهما عنه كما ذكرناه عنه في هٰذا الباب. ولا نَعْلَمُ أنه رُوِيَ عن رسول الله على هٰذا المعنى من الأسانيدِ المقبولَةِ غَيْرُ ما قد ذكرناه في هٰذا الباب غَيْرَ شيءٍ رواه أيوبُ بنُ سويدٍ فيه، وإن كان في القُلوب من أيوب ما فيها، وهو

٥٤١٩ ـ ما قد حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبدِ الحكم، حدَّثنا أيوبُ بنُ سويدٍ، عن يونسَ، عن الزُّهريِّ

عن أنس: أنَّ رسول الله ﷺ، وأبا بَكرٍ، وعُمَرَ كانُوا يَقْرَؤونَ: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ (٢).

<sup>=</sup> الشيخين. سفيان: هو الثوري.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٤ من طريق يحيى بن إسماعيل، عن قبيصة، عن سفيان، به. ثم رواه من طريق أبي أسامة، وخلاد، وأبي نعيم، عن سفيان به، موقوفاً.

<sup>(</sup>١) سنده حسن كسابقه. ابن فضيل: هو محمد بن فضيل بن غزوان الضبي.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٥ من طريق محمد بن غالب، حدثنا يحيى بن إسماعيل به إلا أنه قال: «مَلِكِ»، أو «مالك».

<sup>(</sup>٢) أيوب بن سويد \_وهـو الـرملي \_، قال ابن معين: ليس بشيء، وقال =

#### قال أبو جعفر: وكان الصحيح في هذا الحديث

٥٤٢٠ ما قد حَدَّثنا يوسفُ بن يزيد، حدَّثنا نُعَيْمُ بنُ حمادٍ، أخبرنا صفوانُ بنُ عيسى البصريُّ، وابنُ المنكدر(١)، عن معمر

عن الزُّهريِّ، عن رسول الله ﷺ، وأبي بكر، وعمر، مثلَه، ولم يذكر أنساً(١).

البخاري: يتكلمون فيه، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: لين الحديث، وقال ابن عدي: يكتب حديثه في جملة الضعفاء، وضعفه أبو داود والساجي وابن يونس والعقيلي.

ورواه الترمذي (٢٩٢٨) من طريق محمد بن أبان، ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٣ من طريق جعفر بن مساور، كلاهما عن أيوب بن سويد، به. قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الزهري، عن أنس بن مالك إلا من حديث هذا الشيخ أيوب بن سويد الرملي . . . وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ١/٣٥، وزاد نسبته إلى ابن الأنباري في «المصاحف».

(١) على هامش الأصل: تسخة: ابن المبارك بدل ابن المنكدر.

(٢) إسناده ضعيف لإرساله.

ورواه أبو داود (٤٠٠٠) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، قال معمر: وربما ذكر ابن المسيب.

قال أبو داود: هذا أصح من حديث الزهري عن أنس، والزهري عن سالم، عن أبيه.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٣ من طريق ابن يمان عن معمر، عن الزهري، به، مرسلاً، وفيه زيادة، وأول من قرأها: ﴿مَلِكِ يوم الدين﴾ مروان.

ثم رواه ص١٠٤ من طريق طلحة بن عبيد الله بن أبي كلدة، عن الزهري،=

ثم نظرنا فيما رُوِيَ عن أبي هُريرة، كيف قرأ هٰذا الحرف بعدَ النبيُّ ﷺ لِنَقِفَ به على الصحيح مما قد رُوِيَ فيه عنه، عن النبيُّ ﷺ

فوجدنا أبا شُرَيْح محمــد بنَ زكريا بن يحيى، وابنَ أبي مريم، قد حَدَّثانا، حدثنا الفِريابيُّ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمش ، عن ذَكُوانَ

عن أبي هُريرة: أنه كان يَقْرَّوُها: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾(١).

ووجدنا إبراهيم بنَ مرزوقِ قد حَدَّثنا، قال: حدَّثنا عَفَّانُ بنُ مسلم، عن أبي عَوانة، عن أبي هُريرة، مثلَه (٢).

<sup>=</sup> به، وزاد جماعة من الصحابة.

ثم رواه من طريق أبي مطرف عن ابن شهاب مثل طريق طلحة.

ورواه مرسلاً عن الزهري أيضاً وكيع في تفسيره، وعبد بن حميد كما في «الدر المنثور» ٣٥/١. قلت: وقوله في آخر الحديث: وأول من قرأها مروان، زيادة. قال الحافظ ابن كثير في «التفسير» ٢/٠٤: قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه، لم يطلع عليه ابن شهاب.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه ابن أبي داود في «المصاحف» ص١٠٥ من طرق، عن سفيان، به. ورواه أيضاً من طريق ابن فضيل، عن الأعمش، به.

وأورده السيوطي في «الـدر المنشور» ٣٦/١، وزاد نسبته إلى وكيع والفريابي وعبد بن حميد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو عوانة: الوضاح بن عبد الله اليشكري، وسليمان: هو ابن مهران الأعمش، وأبو صالح: ذكوان السمان.

فقوي في القُلوب ما رُوِيَ عن أبي هُريرةَ، عن النبيِّ عَلَيْهِ بِما رُوِيَ عنه أَنَّه قرأه بَعْدَهُ: (مالِكِ) لا (مَلِك).

ثم نظرنا إلى ما رُوِيَ في ذلك عن أبي بكرٍ، وعُمَرَ رضي الله عنهما مما قرآ به هذا الحرف بَعْدَ النبيِّ ﷺ، فلم نَجِدُ عن أبي بكرٍ شيئاً في ذلك، ووجدنا عن عمر فيه

ما قد حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ، عن أبي عَوانة، عن سليمانَ، عن إبراهيمَ

عن علقمة والأسود أنهما كانا يقرآنِ: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، وكانا يُحدِّثان أن عُمَرَ كان يقرؤها: ﴿مَالِكِ يومِ الدِّينِ﴾(١).

فقوي في القلوبِ أن الصحيحَ عن عُمَرَ في ذُلك (مالِك) لا (مَلِك).

ثم نظرنا في قراءة القُرَّاءِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِذَلك الحرفِ، كيفَ كانت؟

فوجدنا هارون بن محمد العَسْقىلانيَّ قد حدَّثنا، قال: حدثنا عمرو بنُ على الصَّيرفيُّ، قال:

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين، لكنه منقطع بين علقمة والأسود، وبين عمر. عفان: هو ابن مسلم، وأبو عوانة: هو أبو الوضاح بن عبد الله، وسليمان: هو الأعمش، وإبراهيم: هو النخعي، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي، والأسود: هو ابن يزيد.

وأورده في «الدر المنثور» ٣٦/١، ونسبه إلى وكيع والفريابي وأبو عبيد وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه.

سَمِعْتُ يحيى بنَ سعيدٍ، يقولُ: ما رأيتُ أحداً يجترى أن يَسأَلَ الأعمشَ إلا رَجُلَينِ: حفصَ بنَ غياث، وأبا معاوية، غيرَ أنّي رأيتُ عبادَ بنَ كثير سأله فقال: يا أبا محمدٍ، كيف تقرأ لهذا الحرف (مالك) أو مَلِك)؟، قال: ﴿مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾.

ووجدنا روح بنَ الفرج قد حدَّثنا، قال: حدثنا الجعفيُّ، حدثنا أبو بكر بن عياش ِ

عن عاصِم : أنه قرأ: ﴿مَالِكِ يَوْم ِ الدِّينِ﴾(١).

ووجدنا ابنَ أبي عِمران قد حَدَّثنا، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هِشام ِ البزار، حدثنا يحيى بنُ آدم، قال: قال لي أبو بكر بنُ عياش ٍ:

قال لي عاصم: ما أقرأني أَحَدٌ من النَّاسِ إلَّا أبو عبد الرحمن السَّلمي، قال: وكان أبو عبد الرحمن قد قرأ على علي، قال عاصم: وكنتُ أَرْجِعُ من عند أبي عبد الرحمن، فأعرض على زِرَّبن حُبَيْشٍ، وكان زرَّ قد قرأ على عبدِ الله(٣)، قال: قلتُ لعاصِمٍ: لقد استوثقت.

 <sup>(</sup>۲) انظر تراجم هُؤلاء القراء في «غاية النهاية» لابن الجزري ۳۱٥/۱ و٢/٣٨٠ و١/٣٨٠

<sup>(</sup>۲) انظر تراجمهم في «غاية النهاية» ١/٧٤٧ و٣٢٥-٣٢٦، ٣٤٦-٣٤٧.

<sup>(</sup>٣) انظر «غاية النهاية» ٣٤٨/١.

قال خلف في لهذه الرواية: وكان عاصمٌ يقرُؤها: ﴿ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ . قال خلف: والأعمشُ يقرؤها كمثل .

ووجدنا روحاً قد حَدَّثنا، قال: حدثنا الجُعفيُّ، حَدَّثنا أبو بكربنُ عَيَّاش، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه، وزاد فيه: وقرأ عبد الله على النبيُّ عَيُّ، وقبلَ ذلك ما قد ذكر في قراءة علي، قال: وقرأ عليُّ على النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى النبيُّ عَلَى وقبلَ ذلك ما قد ذكر في قراءة علي، قال: وقرأ عليُّ على النبيُّ عَلَى وفي رواية الجعفي هٰذه عن أبي بكر، عن عاصِم : أنه قرأ: ﴿مَالِكِ بَوْمِ الدِّينِ﴾.

قال أبو جعفر: ولِقراءة عاصم أيضاً زيادةً على هذا المعنى، وهو

ما قد حدَّثنا إبراهيم بنُ أحمد بن مروان الواسطي، قال: حدثنا محمدُ بنُ خالد بن عبد الله الواسطيُّ، عن حفص بن سُليمان، عن عاصم ، عن أبي عبد الرحمٰن، قال: عَرَضْتُ القراءة على عليً بن أبي طالب، وعَسرض عليُّ بن أبي طالب على النبيِّ عليه السَّلام، ثم حججتُ، فلقيتُ زيدَ بنَ ثابتٍ، فقرأتُ القرآن عليه كما قرأتُه على على، فما خالفه في حَرْفٍ واحدِ(۱).

<sup>(</sup>١) انظر تراجم هؤلاء القراء في «غاية النهاية» ٢٥٤/١ و٣٤٨ ٣٤٨ و٤١٣.

ثم رجعنا إلى ما قرأ لهذا الحرف عليه غير عاصم، فوجدنا حمزة بن حبيب قد قرأه: ﴿ملك يوم الدين﴾ .

كما حدثنا ابن أبي عِمران، حدثنا خلف، حدَّثنا سليم بن عيسى، عن حمزة، ثم ذكر ذلك، وقال في روايته: قال حمزة : ما قرأت القرآن الا على رَجُلَيْنِ: ابن أبي ليلى، والأعمش، فما كان من حرف ابن أبي ليلى، وما كان من حرف الأعمش، فعلى حرف على عبد الله، وكانت قراءة ابن أبي ليلى أخذها عن أخيه عيسى، وأخذها أبوه عن على رضى الله عنه (١).

وأما نافع، فكان يقرؤها: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ﴾ أيضاً، وقد قرأ على جماعةٍ منهم: أبو جعفر على مولاه عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة، وقرأ مولاه على أبي بن كعب(٢) وسائر القراء سوى من ذكرنا من الاختلاف في هٰذا الحرف على مِثْلِ مَنْ ذكرنا من الاختلاف في هٰذا الحرف على مِثْلِ مَنْ ذكرنا من الاختلاف فيه.

ثم رجعنا إلى طلب الوجه في ذلك من طريق الاستخراج، فوجدنا أبا عُبيدٍ قد ذَكَرَ ما أجازه لنا عنه علي بن عبد العزيز: أنه كان يختار في ذلك: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، ويذكر فيه أن حجاجَ بنَ محمد حدثه عن هارون بن موسى العتكي، قال: كان عاصم الجَحْدَري يقرؤها بغير ألف، يعني: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، قال

<sup>(</sup>١) انظر تراجمهم في «غاية النهاية» ٢٦٢/١ و٢/١٦٥ و١/٩٠١ و٣٧٩.

<sup>(</sup>٢) انظر تراجمهم في «غاية النهاية» ٢/ ٣٣٠ و٣٨٢ و١ / ٤٤٠-٤٤٠.

هارون: فذكرتُ ذلك لأبي عمرو، وأنه كان يحتجُ في ذلك على من قرأه: (مالِكِ) بالألف، فقال: يُلْزَمُه أن يقرأ: قل أعوذ بربِّ النَّاسِ مالِكِ النَّاسِ . فقال أبو عمرو: نَعَمْ لموافقته عاصماً على ذلك، أَوَلاَ يَقرؤونَ: ﴿فَتعالَى اللهُ المَالِكُ الحَقُ ﴾ [طه: ١١٤](١).

قال أبو عبيد: ونحنُ نختارُ لهذه القراءةَ أيضاً، فذكر كلاماً فيه، ولأن (مَلِكاً) فيه ما ليس في (مالك)، لأنه قد يكونُ (مالكاً) غيرَ (ملك)، ولا يكون (مَلِكاً) إلا (مالكاً)، ولم يختلفوا في قراءة: ﴿لِمَنِ المُلْكُ اليَوْمَ للهِ الوَاحِدِ القَهَّارِ﴾ [غافر: ١٦]، أنه كذلك لا ما سِواه.

ووجدنا بعض من يحتج لمن قرأها (مالك) يحتج بقول الله تعالى: ﴿ قُلُ اللَّهُمّ مالِكَ المُلْكِ ﴾ [آل عمران: ٢٦]، وكان أولى ما قرأت عليه عندنا \_ والله أعلم - أن يرجع فيما سمّى الله عزّ وجل به نفسه إلى ما سمّى الله به نفسه، فقد سمّى الله نفسه في كتابه بما قد تلوناه في: ﴿ قُلُ أَعُوذُ بربّ النَّاسِ ﴾، وبما ذكره في سورة الحشر من قوله: ﴿ هُوَ الله الذي لا إله إلا هُو المَلكُ القُدُّوسُ ﴾ [الحشر: ٣٢]، وبما ذكره في سورة الجُمعة في قوله: ﴿ يُسَبّعُ للهِ ما في السّماواتِ وما في الأرض المَلِكِ القُدُّوسِ ﴾ [الجمعة: ١]، فكان ما سَمّى به نفسه مما قد تلوناه في هذه الآيات أولى ما رُدَّ إليه الحرفُ المختلفُ فيه الذي قد ذكرناه من (مالك) ومن (ملك) إلى (مَلِكِ) لا إلى (مالكِ)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) انظر «الحجة للقرَّاء السبعة» ١٠٩-١١ لأبي على الفارسي.

# ٨٦٤ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ من قوله: «لا تَسْبِقونِي بالرُّكوعِ ولا بالسُّجودِ، فان ما أُسبِقُكُم به إذا ركَعْتُ، تُدرِكُوني به إذا رَفَعْتُ»

٥٤٢١ حدَّثنا محمدُ بنُ حُميد بن هشام الرَّعيني، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، أخبرنا يحيى بنُ أيوب، حدثني مُحمَّدُ بنُ عجلانَ، عن محمد بن يحيى بنِ حَبَّان، عن عبدِ الله بن مُحَيْرِيزٍ

عن مُعاوية بن أبي سُفيان، عن رسول الله عَلَى، أنَّه قالَ: «لا تُبادِرُونِي إلى الرُّكُوعِ والسَّجودِ، فإنِّي قد بَدَّنْتُ، وإنِّي مَهْما أَسْبِقْكُم به إذا رَفَعْتُ»(۱).

٥٤٢١م - وحدثنا الحسنُ بنُ غُليب بن سعيدٍ الأزديُّ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله رجال الصحيح غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو ثقة.

ورواه الحميدي (٦٠٣)، وأحمد ٤/٢٩ و٩٨، وأبو داود (٦١٩)، وابن ماجه (٩٦٣)، وابن الجارود (٣٢٤)، وابن خزيمة (١٥٩٤)، وابن حبان (٢٢٢٩)، وابن الجارود (٣٢٤)، وابن عبدالبر في «التمهيد» ٢٢٤/٦، والبغوي (٨٤٨) من طرق، عن ابن عجلان، بهذا الإسناد.

يحيى بنُ عبدِ الله بن بُكْيْرٍ، حدثني الليثُ بنُ سعدٍ، أخبرني ابنُ عجلان، ثم ذكر بإسنادِه مثله، وزاد: «ومَهْمَا أُسبِقْكم به إذا سَجَدْتُ، تُدْرِكُوني به إذا رَفَعْتُ»(١).

٥٤٢٢ - حدثنا الربيعُ المراديُّ، أخبرنا عبدُ الله بنُ وَهْب، أخبرني أسامةُ بنُ زيدٍ الليثيُّ، عن محمد بن يحيى بنِ حَبَّانَ، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه (٢).

ففي هذا الحديثِ ما يَدُلُّ على أن المأمومَ إذا سبقه الإمامُ بشيءٍ من الركوعِ أنه يقضيه في حال ِ قيامِه خلف الإمام ، ومثلُ ذلك ما قد رُوِيَ عن أبي موسى الأشعريِّ، عن النبيِّ ﷺ

٥٤٢٣ عامر الشَّبَعيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ الله عن عامر الضَّبَعيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عامر الضَّبَعيُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَروبة، عن قتادة، عن يونس بنِ جُبَيْرٍ، عن حِطَّانَ بن عبدِ الله الرَّقاشيِّ

عن أبي موسى الأشعريّ، قال: قال رسولُ الله على: «إنَّ الإمامَ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو ثقة.

ورواه الدارمي ٣٠١/١ و٣٠٣ من طريق أبي الوليد الطيالسي، والبيهقي ٩٢/٢ من طريق عاصم بن علي، كلاهما عن الليث بن سعد، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. أسامة بن زيد الليثي خرَّج له مسلم في الشواهد، وهو حسن الحديث، يروي عنه ابن وهب نسخة صالحة. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ودواه الطبراني في «الكبير»١٩/(٨٦٣) من طريق أحمد بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

يَسْجُدُ قَبْلَكُم، ويَرْفَعُ قَبْلِكُم»، قال نبيُّ الله: «فَتِلْكَ بتلكَ»(١).

٥٤٢٤ \_ وكما حدثنا إبراهيم، حدثنا عفانُ، حدثنا همَّامٌ وأبو عَوانة وأبانُ بنُ يزيد، عن قتادة، ثم ذكر بإسناده مثلَه(٢).

وقد رُوِيَ مثلُ ذٰلك أيضاً عن عمربن الخطاب، وعبد الله بن مسعود مما لم يتجاوَزْ بهِ عنهما إلى رسول ِ الله ﷺ

وهو ما قد حدَّثنا يونسُ، حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف، حدثنا الليثُ، عن يزيدَ بن أبي حبيبٍ، عن يعقوبَ بنِ الأشج، عن بُسْرِ بنِ سعيد،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حطان بن عبد الله الرقاشي، فمن رجال مسلم. وسعيد بن أبي عروبة متابع.

وهو حديث مطول رواه مسلم (٤٠٤) (٦٣)، وأبو عوانة ١٢٩/٢ من طريقين، عن سعيد بن عامر، بهٰذا الإسناد.

ورواه مسلم (٤٠٤) (٦٣) من طريق أبي أسامة، عن سعيد بن أبي عروبة، به. ورواه الطيالسي (٥١٧)، وعبد الرزاق (٣٠٦٥)، وأحمد ٤٩/٤، ومسلم (٤٠٤) (٦٣) و(٦٤)، وأبو داود (٩٧٢)، وابن ماجه (٩٠١)، وأبو يعلى (٢٢٢٤)، والنسائي ٢٤١/٢-٢٤٢ و٢١/٣ و٢٤، وابن خزيمة (١٥٨٤)، وأبو عوانة ٢٨/٢) و٩٢١ و٢٢٧، والبيهقي ١٤١/٣ من طرق، عن قتادة، به مطولاً ومختصراً.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه أبو عوانة ١٢٩/٢ من طريقين، عن عفان، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (٤٠٤) (٦٢) من طريق سعيد بن منصور وقتيبة وأبي كامل ومحمد بن عبد الملك، عن أبي عوانة، به.

ورواه أبو عوانة ١٢٩/٢ من طريق أبي الوليد، وحبان عن همام، كلاهما عن قتادة، به.

### عن الحارث بن مُخَلَّدٍ الزُّرَقِيِّ

عن عُمَرَبنِ الخَطَّابِ، قال: إذا أَحَدُّكُم رَفَعَ رأْسَهُ والإمامُ سَاجِدُ فَلْيَسْجُدْ، فإذا رفعَ الإمامُ رأْسَهُ، فليمكُثْ بقدر ما رَفَعَ(١).

وما قد حدثنا يونسُ، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ يوسف، قال: حدثنا بكرُ بنُ مضر، عن جعفر بنِ ربيعة، عن يعقوبَ بنِ عبد الله بن الأشج، عن بسر بنِ سعيدٍ، عن الحارثِ بنِ مُخَلَّدٍ النَّرْرَقِيِّ، عن عمر بنِ الخطاب رضي الله عنه، مثلَه (٢).

وما قد حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، حدثنا أبو داود، قال: حدَّثنا ابنُ أبي ذِئب عَمَّنْ سَمِعَ يعقوبَ بنَ عبد الله بن الأشج، يُحَدِّثُ عن بُسرِ بنِ سعيد، عن الحارث بن مُخَلَّدٍ، عن أبيه:

أنَّ عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: مَنْ رَفَعَ رأْسَهُ قَبْلَ الإِمامِ في رُكُوعِ أو سُجُودٍ، أعادَ وَضْعَ رأسِه٣).

قال أبو جعفر: فزاد ابن أبي ذئب في إسناد هذا الحديث عن

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن مخلد الزرقي، فقد روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولم يروِ عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن القطان وابن حجر في «التقريب»: مجهول الحال. يعقوب بن الأشج: هو يعقوب بن عبد الله بن الأشج.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير الحارث بن مخلد، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) إسناده ضعيف لجهالة الواسطة بين ابن أبي ذئب وبين يعقوب بن عبد الله بن الأشج، وجهالة الحارث بن مُخَلِّد، وأبو مخلد لم أقف له على ترجمة.

أبيه \_ يعني أبا الحارث \_ وهو أشبه بالصَّواب \_ والله أعلم \_ لأنَّ ابنه الحارث إنما روايتُه التي في أيدي الناس ، عن أبي هُريرة .

وما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا سهلُ بنُ بكارٍ، حدثنا أبو عَوَانَةَ، عن حُصين، عن هلال بن يَساف، عن أبي حيَّان

عن عبد الله بن مسعود، قال: لا تُبَادِرُوا أَثِمَّتَكُم بالرُّكُوعِ وَالسُّجودِ، وإذا رَفَعَ أَحدُّكُم رَأْسَهُ قَبْلَ الإمام ِ، فليَضَعْ رأسَه، ثم يمكُثُ بقدرِ ما رَفَعَ قبلَه(۱).

فقال قائلً: فإنَّ المأمومَ إذا أُمِرَ بما في حديثي عمر وعبد الله هٰذين تَرَكَ مِن القيام شيئاً، فكان ينبغي أن يُؤمَرَ بقضائِه، وأنتم لا تأمرونه بذلك.

فكان جوابنا له في ذلك: أنا قد وجدنا الركوع قد خُولِفَ بينَه وبَيْنَ القيام في الصلاة، فجعل مَنْ جاءَ إلى الإمام وهو راكعٌ مأموراً أن يكبر، ثم يركعَ معه، ولا يكونُ عليه أن يقضي شيئاً مما سبقه به الإمامُ من القيام الذي كان منه في صلاته تلك قبلَ ذلك الركوع، وإذا فاته

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي حيان \_ وقد تحرف في الأصل إلى: أم حيان \_، فقد ذكره مسلم في «الكنى» ٢٦٩/١، وكذا الدولابي ١٦١١، وترجم له البخاري في «التاريخ الكبير» ٣٥٧/٧، وابن أبي حاتم ٢٤٢-٢٤١، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٢٤٠/٥، سموه المنذر الأشجعي، وقال البخاري وابن حبان: هو ختن هلال بن يساف.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٢٨/٢ عن هشيم وعبد الله بن إدريس، كلاهما عن حُصين، بهذا الإسناد.

الركوعُ لم يعتدُّ بما بَقِيَ من تلك الركعة من السجود، ومن القعود، وكان عليه أن يقضيها بكمالها بقيامها وركوعها وسجودها وجُلوسها، ولما كان القيامُ إذا فات بكماله لم يقض وأجزاً منه الركوعُ المفعولُ بعده كان كذلك ما فات المُصلِّي الذي ذكرنا من قيام الإمام بتشاغُلِه بقضاء ما قد سبقه به الإمامُ مِن ركوعه لا يجبُ عليه قضاؤه، ويجزيه منه ركوعُه مع الإمام الذي ركعه معه وبعدَه، وكان ذلك بخلاف الركوع الذي مع الإمام الذي ركعة إلا بإدراكه إيًّاه مع الإمام، والله الموفق.

## م ٨٦٥ بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في أمره بالمبالغة بالاستنشاقِ في الوضوءِ للصَّلاة إلَّا أن يكونَ المتوضىءُ صائماً

٥٤٢٥ حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مَهْديً، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بنِ صَبرَة

عن أبيه، عن النبيِّ عَيْقٍ، قال له: «وبَالغْ في الاستنشاقِ إلا أن تكون صائماً»(١).

٥٤٢٦ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو عاصم ٍ، عن أبنِ

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات. وهو قطعة من حديث مطول. ورواه أحمد في «مسنده» ٣٣/٤ عن عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (۷۹)، وأحمد ٣٢/٤-٣٣، والنسائي ٢٦/١، والطبراني في «الكبير» ٤٨١/١٩ و٤٨٦، والحاكم ١٤٧/١، والبيهقي ٤/ ٢٦١ من طرق، عن سفيان الثورى، به.

ورواه البخاري في «الأدب المفرد» (١٦٦)، والحاكم ١٤٨/١ من طريق داود بن عبد الرحمٰن.

ورواه الطبراني في «الكبير» ١٩ / (٤٨٣) من طريق قرة بن كثير، كلاهما عن إسماعيل بن كثير، به.

جُريج، عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بنِ لَقِيط، عن أبيه، عن رسول الله على مثله(١).

٥٤٢٧ - وحدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أَسَدُّ، حدثنا يحيى بنُ سُليم، عن إسماعيلَ بنِ كثيرٍ، عن عاصم بن لَقِيطٍ، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ، مثلَه(٢).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديثِ أَمَرَ رسولُ الله ﷺ بالمبالغةِ في الاستنشاقِ في الوضوءِ للصلاة في حال ِ الإفطار، وبالنهي عن ذلك في حال ِ الطّيام ِ، فَدَلَّ ذلك أنَّ المبالغة التي أمر بها في حال ِ الإفطارِ حال ِ الاختيارِ لا على الفرض، لأنها لو كانت على الفَرْض ِ لم

<sup>(</sup>١) صحيح، رجاله ثقات. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد.

رواه الدارمي ١/١٧٩، وأحمد ٢١١/٤، وأبوداود (١٤٣)، والبيهقي ١/١٥٢٥ من طريق يحيى القطان، عن أبي عاصم، به.

ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٨٠)، ومن طريقه أحمد ٣٣/٤، والطبراني ٤٧٩/١٩ ورواه الحاكم ١٤٨/١ من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري، كلاهما عن ابن جريج، وصرَّح ابن جريج بالسماع عند الحاكم.

<sup>(</sup>٢) صحيح، وهو مكرر ما قبله.

ورواه مطولًا الشافعي في «مسنده» ٣٢/١، ومن طريقه البيهقي ٣٠٣/٧ عن يحيى بن سليم، وهو الطائفي، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ١١/١ و٢٧، وأبو داود (١٤٢) و(٢٣٦٦)، والترمذي (٧٨٨)، وابن ماجه (٤٠٧) و(٤٤٨)، وابن الجارود (٨٠)، وابن خزيمة (١٥٠) و(١٦٨)، وابن حبان (١٥٠) و(١٠٨٧)، والحاكم ٧٦/١ و١٤٨، والبيهقي (١٦٨)، والبغوي (٢١٣) من طرق، عن يحيى بن سليم، به، مطولاً ومختصراً.

يرفعها الصِّيام، وكان في نهيه عنها في حال الصِّيام ما قد دَلَّ على انها تفسد الصِّيام بدخول الماء بها من الموضع الذي بلغ بها إليه مما يكون سبباً إلى وصولها إلى حَلْقِ المُستعمِل لها، فيكون ذلك مفسداً عليه صيامَه، والله نسأله التوفيق.

من الأمرِ بغسلِ ما يُغْسَلُ من الأعضاء، وبمسحِ مِن الأمرِ بغسلِ ما يُغْسَلُ من الأعضاء، وبمسحِ ما يُمْسَحُ منها في الوضوءِ للصلاة، ثم بما رُوي عن رسولِ الله على في ذلك: هل هو على الفرض يفعلُ الرجلُ ذلك بنفسه، الفرض على مماسةِ الماءِ تلك الأعضاء، وإن كان بغير فعله

قال أبو جعفر: قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُم إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجوهَكُم وأَيْدِيَكُم إلى المَرَافِقِ وامْسَحُوا بِرؤوسِكُم وأَرجُلَكُم إلى المَوْافِقِ وامْسَحُوا بِرؤوسِكُم وأَرجُلَكُم إلى الكَعْبَيْن﴾ [المائدة: ٦].

وقال رسول الله على ما قد ذكرنا عنه في أمره لقيط بن صبرة بالتخليل بَيْنَ الأصابع في الوضوء للصلاة وبالمبالغة في الاستنشاق في ذلك، فقالت طائفة من أهل العلم: ذلك على التوكيد، وإصابة الفضل بالأفعال لتلك الأشياء المأمور بها، ومعاناة ذلك منها بالأيدي من المتسمين للمتسلين للجنابات، ومن المتيممين بالصّعدات عن إعواز الماء، وأن من ولّى ذلك غيرة من نفسه، أو انغمس في ماء حتى مر على جميع أعضائه التي أمر أن يُوضّئها في وضوئه لصلاته، أو في غسله من جنابته، وتمضمض مع ذلك واستنشق، أجزأه ذلك، وممن ذهب إلى ذلك منهم: أبو حنيفة وأصحابه.

وقالت طائفة منهم: إنَّ ذُلك لا يُجزئه، ولا يكونُ به متوضئاً لِصلاته، ولا مغتسلًا مِن جنابته، ولا مُتيمماً لِصلاته حتى يكون هو المتولي ذُلك بنفسِه من نفسه، وممن قال ذُلك منهم: مالك بن أنس.

ولما اختلفوا في ذلك هذا الاختلاف الذي ذكرناه عنهم، نَظَرْنا في الأولى مما قالوه في ذلك بتأويل الآية التي تلونا، فوجدناهم لا يختلفُون فيمن قُطِعَتْ يداه مِن مِرْفَقَيْه، أو مما بعدَ ذلك حتى صارَ غير مستطيع أن يوضىء ما بقي من أعضائه التي أمر أن يُوضئها لصلاته وغير مستطيع لغسل بدنه من جنابته، وغير مستطيع لتيمم وجهه بالصَّعيد: أنَّه لا يسقط عنه بذلك الفرض الذي كان عليه في تلك الأشياء بحدوث تلك الحادثة، وأنَّ عليه أن يُولِّي ذلك غيره مِن نفسه حتى يكون بذلك كفاعله بيديه لو كانتا باقيتَيْن، وكان في ذلك ما قد دلً أن الفرض كان في ذلك هو فعل المتوضىء إيَّاه بيديه، إمًّا بنفسه، وإمَّا بفعل غيره ذلك به، لأنه لو كان الفرض في ذلك على فعله إيًاه بيديه كان قد سَقَطَ عنه الفرضُ الذي قد كان عليه أن يفعله بهما، ولم يكن عليه سواه من فعل غيره ذلك به، ولا من مُمَاسَّة الماء إيًّاه بغير فعله، لأن ذلك ليس في الآية التي تَلونا، ولا في السَّنَّة التي نغير فعله، لأن ذلك ليس في الآية التي تَلونا، ولا في السَّنَة التي خيرة ذكرنا.

وفي ذلك ما قد دلً أن المراد في الآية التي تَلَوْنا، وبما في السنة التي ذكرنا مُمَاسَّةُ الماءِ تلك الأعضاء المذكورة في الآية التي تلونا، وأنه يستوي ذلك بفعل مَنْ عليه الوضوء، ومَنْ عليه الغسل، ومَنْ عليه التيممُ ذلك بأنفسهم بأيديهم، وبتولِّي غيرهم ذلك لهم، وبمماسة الماء أعضاءَهُم تلك بأيِّ معنى ماسَّها، والله الموفق.

٨٦٧ - بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ من إظهارِ التكبيرِ في العيدِ وفي أيِّ حالٍ يكونُ من الطريق إليه، أم بعدَ يكونُ من الطريق إليه، أم بعدَ الجلوس فيه

٥٤٢٨ حدثنا فهدُ بنُ سليمانَ ويحيى بن عثمان، قالا: حدَّثنا عبدُ الله بن صالح، حدثني الليثُ بنُ سعد، حدثنا إسحاق بن بُزُرْج

عن الحسن بن علي، قال: أمرنا رسولُ الله على أن نَلْبَسَ أَجُودَ ما نَجِدُ، وأن نُضَحِّي بأسمنَ ما نَجِدُ؛ البقرةُ عن سبعة، والجزورُ عن عشرة، وأن نُظْهرَ التكبيرَ، وعلينا السكينةُ والوَقَارُ(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح، وهذا إسناد ضعيف. عبد الله بن صالح فيه كلام من جهة حفظه، وإسحاق بن بُزُرْج مجهول، لم يوثقه غير ابن حبان. وبُزُرْج ضبطه في «لسان الميزان» ٣٥٣/١ بضم الموحدة والزاي وسكون الراء بعدها جيم معقودة، وقد تُبدل كافأ: اسم فارسي، ومعناه: الكبير.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٢٧٥٦) من طريق مطلب بن شعيب، ورواه الحاكم ٢٣٠/٤ من طريق محمد بن الهيثم، كلاهما عن عبد الله بن صالح، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: لولا جهالة إسحاق بن بُزُرْج، لحكمت للحديث بالصحة.

وقال الهيثمي ٤/٢٠-٢١: فيه عبد الله بن صالح، قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون، وضعفه أحمد وجماعة.

ففي هٰذا الحديث: أُمر رسول الله على بإظهار التكبير في العيد، بغير ذكرٍ منه الحال التي يكونُ ذلك التكبيرُ فيها من طريق إلى العيد، على العيد، وله شاهد قوي من حديث ابن عباس رواه أحمد (٢٤٨٤)، والترمذي (٥٠٥)، والنسائي ٢٢٢/٧، وابن ماجه (٣١٣١)، والطبراني (١١٩٢٩)، وابن حبان وابن مابه من عكرمة، عن ابن عباس، قال: كنا مع النبي في سفر فحضر النحر، فاشتركنا في البقرة سبعة، وفي البعير سبعة أو عشرة. وقوله: «سبعة أو عشرة» كذا ورد عند ابن حبان على الشك، وعامة من خرجه قالوا: «وفي البعير عشرة» بغير شك.

وآخر من حديث ابن مسعود أخرجه الدارقطني ٢٤٣/٢، والطبراني في والكبير، (١٠٣٣٠)، وابن عـدي ٢٤٩/١. قال الهيثمي ٢٠/٤: وفيه عطاء بن السائب، وقد اختلط.

قلت: وقد روى مسلم (١٣١٨) (٣٥٠)، وأبو داود (٢٠٠٩)، والترمذي (٩٠٤)، وابن ماجه (٣١٣٢) عن جابر بن عبد الله، قال: نحرنا مع رسول الله هام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. قال البيهقي ٢٣٦/ بعد أن أورد حديث ابن عباس: «عن البعير عشرة»: وحديث أبي الزبير عن جابر أصح من ذلك، وقد شهد الحديبية، وشهد الحج والعمرة، وأخبرنا بأن النبي أمرهم باشتراك سبعة في بدنة، فهو أولى بالقبول. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ، وغيرهم يرون الجزود عن سبعة، والبقرة عن سبعة، وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد (قلت: والحنفية)، وروي عن ابن عباس، عن النبي أن البقرة عن سبعة، والجزور عن عشرة، وهو قول إسحاق، واحتج بهذا الحديث، وحديث ابن عباس إنما نعرفه من وجه واحد.

قلت: ويشهد لقول إسحاق ما رواه البخاري (٥٤٩٨)، ومسلم (١٩٦٨) (٢١) من حديث رافع بن خديج أنه ﷺ قسم فعدل عشراً من الغنم ببعير.

ومما سوى ذلك.

فنظرنا: هل نَجِدُ في ذٰلك شيئاً يَدُلُّنا على الحال التي يكونُ ذٰلك التكبيرُ فيها؟

فوجدنا فهداً قد حدثنا، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا عائذُ بنُ حبيب، عن الحجاج، عن سعيد بن أشوع، عن حنش بن المعتمر، قال:

رأيتُ عليًا رضي الله عنه، أتي ببغلته يَوْمَ الأضحى فرَكِبَها، فلم يَزُلْ يُكَبِّرُ حتى أتى الجَبَّانَة(١).

ووجدنا محمد بن خزيمة، قد حدثنا، قال: حدثنا يوسف بن عدي، حدثنا عبد الله بن إدريس، عن ابن عجلان، عن نافع

عن ابنِ عمر: أنَّه كان يَخْرُجُ يومَ الفِطْرِ ويَوْمَ الْأَضْحَى يُكَبِّرُ، يَرْفَعُ بِذُكُ صُوتَهُ حتى يجيءَ المُصَلَّى(٢).

ووجدنا يوسف بن يزيد قد حدثنا، قال: حدثنا سعيدُ بنُ منصور، حدثنا الدَّرَاوَرْدِيُّ، عن موسى بنِ عُقبة وعبيدِ الله بن عمر، عن نافع:

أَن ابنَ عمر كان إذا خَرَجَ من بيته إلى العيدِ، كَبَّرَ حتى يأْتي

<sup>(</sup>۱) رَجَالُه ثقات، إلا أن الحجاج \_ وهو ابن أرطاة \_ مدلس، وقد عنعن. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وسعيد بن أشوع: هو سعيد بن عمرو بن أشوع، نسب إلى جده.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. ابن عجلان \_ واسمه محمد \_ روى له مسلم متابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عدي، فمن رجال البخاري.

المُصَلَّى، ولا يَخْرُجُ حتى تَطْلُعَ الشَّمْسُ(١).

ووجدنا محمد بنَ خُزيمة وابنَ أبي داود قد حدثانا، قالا: حدثنا يوسفُ بنُ عدي، حدثنا ابنُ إدريس، عن يحيى بنِ عبد الله بن أبي قتادة، عن محمد بن إبراهيم:

أَن أَبِا قتادة كان يُكَبِّرُ يَوْمَ العِيدِ حَتَّى يَبْلُغَ المُصَلَّى(١).

قال أبو جعفر: فكان ما روينا عن علي، وابنِ عمر، وأبي قتادة في ذٰلك التكبير أنه في الطريق إلى المُصَلَّى لا فيما سِواه.

ووجدنا أبا أمية قد حدثنا، قال: حدثنا جعفر بن عون المخزومي، ثم العَمْريُّ، أخبرنا الأعمش، عن تميم بن سَلَمَة، قال:

خرج ابنُ الزبير يَوْمَ العيدِ، فلم يَزَهُمْ يُكَبِّرُونَ، فقال: ما لهم لا يُكبرون؟! أما والله لَئِنْ فعلوا ذٰلك، لقد رأيتُنا في عسكرٍ ما يُرى طرفاه، فيُكبِّرُ الرجلُ، ويكبِّرُ الذي يليه حتى يرتَجَّ العسكرُ، وإن بينكم وبينهم كما بَيْنَ الأرض السَّفلي إلى السَّماءِ الدُّنيا(٣).

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديثِ عن ابن الزُّبيرِ في التكبير

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير الدراوردي \_ وهو عبد العزيز بن محمد \_ فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً وتعليقاً.

<sup>(</sup>۲) يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٥٩٤/٧، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير تميم بن سلمة، فمن رجال مسلم.

في الطريقِ إلى المصلى كما في حديث عليٍّ وابنِ عمر وأبي قتادة، وكان في حديثه إخباره بذلك عمن كان قبلَه ممن كان في الرَّتبةِ التي فَوْقَ أهلِ الزمان الذي رآهم لا يُكَبِّرُونَ فيه.

فقال قائل: فقد روي عن عبد الله بنِ عباس ما يُخَالِفُ ما في هٰذه الآثار، فذكر

ما قد حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا أبو عامرٍ العقديُّ، حدثنا ابنُ أبى ذئب

عن شعبة مولى ابن عباس، قال: كُنْتُ أقبودُ ابنَ عباس إلى المُصَلِّى، فيسمعُ الناسَ يُكَبِّرُونَ، فيقول: ما شأنُ النَّاسِ، أيكبر الإمام؟ فأقول لا. فيقول: أمجانينُ النَّاس؟(١).

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمِلُ أن يكونَ التكبيرُ الذي أنكره ابن عباس لمّا سَمِعَه كان تكبيرَ مَنْ في المُصَلّى، وليس ذلك بموضع تكبير، فقال من أجل ذلك ما قال: إنّ ذلك الموضعَ إنّما يُكبّرُ الناسُ فيه بعد دخولهم في الصلاة لِعيدهم، ولتكبير الإمام التكبيرَ الذي يكبره فيها مما يُكبّرُ الناسُ بتكبيره فيها، وهو أولى ما حُمِلَ عليه ما قد رُويَ عنه من هٰذا حتى لا يكونَ خارجاً عما رويناه عما سواه في هٰذا الباب.

فقال قائل: فقد رُوِيَ عن إبراهيمَ ما يَدُلُّ على كراهتِه كان لذلك، فذكر

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير شعبة (وقد تحرف في الأصل إلى: سعيد) مولى ابن عباس وهو ضعيف لسوء حفظه. أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمٰن بن المغيرة القرشي =

ما قد حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا محمدُ بنُ يحيى بن أبي عُمَر، حدثنا سفيانُ، عن علي بن حَيّ

عن إبراهيمَ النخعي: أنه سُئِلَ عن التكبيرِ يومَ الفطرِ، فقال: إنما يَفْعَلُه الحَوَّاكُونَ(١).

فكان جوابنا له في ذلك: أن ما روينا في هذا الباب مما تقدمت روايتنا إيَّاه فيه عمن رَوَيْنا عنه فيه أولى أن يُؤخذ به مما رويناه عن إبراهيم مما يُخالِفُه، وإن كان غير متَّصل به في إسناده، لأن علي بن حي لم يَلْقَهُ، ولم يَسْمَعْ منه، وقد رُويَ في تأويل قول الله عز وجل: ﴿وَلِتُكَبِّرُوا الله على ما هَذَاكُم ﴾ [البقرة: ١٨٥] ما يَدُلُ على ما رُويَ خلاف ذلك مما قد ذكرناه قبلَه في هذا الباب.

كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثنا عبد الله بن المبارك، عن داود بن قيس، قال:

سمعتُ زيدَ بنَ أسلم، يقول: ﴿ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ على ما هَداكم ﴾ [البقرة: ١٨٥]، قال: التكبيرُ يوم الفِطرِ (٢).

وقد رُوي عن عطاء بن أبي رباح: أن التكبير في العِيدِ سُنَّةً.

<sup>=</sup> العامري .

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح. علي بن حي: هو علي بن صالح بن صالح بن صالح بن حي الهمداني الكوفي.

والحواكون جمع حاثك، يقال: حاك الثوب يحوكه حوكاً وحياكة: نسجه، ورجل حائك من قوم حاكة.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح.

كما حدثنا أبو أمية، قال: حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ قيس الضّبيُّ، قال: حدثنا ابنُ جريج

عن عطاء في التكبير يَوْمَ العِيدِ، قال: سُنَّةُ(١).

وفيما قد ذكرنا في هذا الباب مما يُوجِبُ التكبيرَ في يوم العيدِ في الطَّريق إلى المُصَلَّى مما يَجِبُ التمسُّكُ بهِ وتركُ خلافه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) عبد الرحمٰن بن قيس الضبي، قال في «التقريب»: متروك، وكذبه أبو زرعة وغيره.

٨٦٨ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في لِباسِ الرِّجالِ الخِفافَ في الإحرامِ، أُمُباحٌ ذٰلك لهم، كما يُباحُ في الإحلالِ، أُمُباحٌ ذٰلك لهم في حال الإعوازِ من أو مُباحٌ لهم في حال الإعوازِ من النَّعالِ بعدَ قطعها أسفلَ

## من الكعبين؟

معدد بن سعيد بن الله عن عاصم بن عُبَيْدِ الله، عن عاصم بن عُبَيْدِ الله، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، قال:

سمع عُمَرُ مِن عبد الرحمٰن بن عوف الحُدَاءَ، فأتاه في بعض ِ الليل ، فلما أصبح ، رأى عليه خُفَّيْنِ، قال: والخُفَّانِ مع الغِنَاءِ؟! قال: لقد لَبستُهُما معَ مَنْ هُو خَيْرُ منك \_يعني رسولَ الله ﷺ (١٠).

<sup>(</sup>١) إسناده ضَعيف. شريك بن عبد الله ـ وهو القاضي ـ: سيىء الحفظ، وعاصم بن عبيد الله: ضعيف.

ورواه أبو يعلى (٨٤٢) من طريق يحيى بن عبد الحميد و(٨٤٣) من طريق سويد بن سعيد، كلاهما عن شريك بن عبد الله، بهذا الإسناد. قال الهيثمي في «المجمع» ١٤٤/٣: فيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف.

قال أبو جعفر: ففي هٰذا الحديث إخبارُ عبد الرحمٰن بن عوف [عُمَرَ] رضي الله عنهما: أنه لَبِسَ الخُفَّيْنِ \_ يعني في الإحرام \_ مع من هو خيرٌ منه، يريدُ به رسول الله ﷺ.

فقال قائل: هٰذا لا حُجَّة فيه، لأنه لم يُخْبِرْ أَنَّ رسول الله عَلَىٰ كَان قد وَقَفَ على ذٰلك منه، فأمضاه لَهُ، قال: ومِثْلُ ذٰلك ما قد كان رفاعة بنُ رافع الأنصاري ذكره لِعمر رضي الله عنه في الماء من الماء، وأنهم كانوا يُجامِعُونَ على عهد رسول الله على ثم لا يغتسِلُونَ إذا لم يُنْزِلُوا، وقول عمر له عندَ ذٰلك: أفذكرتُم ذٰلك لِرسول الله على فَأَقَرَّكُم عليه؟ قال: لا، فلم يَرَ عُمَرُ ذٰلك شيئاً.

فكان جوابُنا له في ذلك: أن الأمرَ في ذلك كما ذكرَ، ولكنا قد وجَدْنا عن عبدِ الرحمٰن في ذلك ما يَدُلُّ على وقوفِ رسول الله على كان على ذلك منه، وتركه النكيرَ عليه فيه.

٥٤٣٠ - كما حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا الحسينُ الأشقرُ، حدثنا شريكُ بنُ عبد الله، عن عامر بنِ عُبيدِ الله، عن عبدِ الله بن عامر بنِ ربيعة، قال:

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه لضعف شريك وعاصم.

فهذا المعنى الذي زاده في هذا الحديث على ما في الحديث الذي ذكرناه قبلَه قد دَلَّ أن اللباس كان مِن عبدِ الرحمٰن في الإحرام ، وأن الإحرام لا يمنع الناس مِن مثل ذلك في إحرامِهم.

وقد رُوي عن رسول الله ﷺ في ذٰلك معنى آخر

٥٤٣١ ـ كما قد حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جُريج، عن عمرو بنِ دينارٍ، عن أبي الشَّعثاء، قال:

أخبرنا ابنُ عباس: أنه سَمِعَ النبيَّ عَلَيْ يَخْطُبُ بعرفة، يقولُ: «من لم يجد إزاراً لَبِسَ سَراوِيلَ، ومن لم يَجِد نَعْلَينِ، لَبِسَ خُفَّيْنِ». قلت: ولم يَقُلُ: «يقطعهما»؟ قال: لا().

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وابن جريج قد صرح بالتحديث عند أحمد، فانتفت شبهة تدليسه. أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد. وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۱۳۳/۲ بإسناده ومتنه.

ورواه الدارمي ۳۲/۲ عن أبي عاصم، وأحمد (۲۰۱۵)، والطبراني في «الكبير» (۱۲۸۱ه) من طريق محمد بن بكر، (۱۲۸۱ه) من طريق محمد بن بكر، وروح، ومسلم (۱۱۰۰) (۷۸) من طريق عيسى بن يونس، خمستهم عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٤/١٠٠ و ١٠٠، ومسلم (١١٧٨)، والترمذي (٨٣٤)، والنمائي ٥/٣٣، والطبراني في «الكبير» والنسائي ٥/٣٧، والطبراني في «الكبير» (١٢٨١) و(١٢٨١) و(١٢٨١)، والدارقطني ٢/٨٢، من طرق، عن عمروبن دينار، به.

قلت: حديث ابن عباس لم يرد فيه ذكر لقطع الخف، وقد ثبت ذلك في حديث ا ابن عمر الذي سيرد عند المصنف قريباً.

ُ ٥٤٣٢ ـ وكما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا سليمانُ بن حرب، وأبو الوليد الطيالسيُّ.

٥٤٣٣ ـ وكما قد حدثنا محمدُ بنُ خُزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال، قالوا: حدثنا شُعْبَةُ، عن عمرو بن دينار، قال:

سمعت جابرَ بنَ زيدٍ، يقول: سمعت ابنَ عباس يقولُ: سمِعْتُ النبيِّ ﷺ بعرفة، يقول: «مَنْ لم يَجِدْ إزاراً، لَبِسَ سَراويلَ، ومن لم يَجِدْ نَعْلَيْن، لَبسَ خُفَيْن»(١).

٥٤٣٤ ـ وكما حدثنا عليُّ بنُ شيبة، حدثنا أبو نعيم الفَضلُ بنُ دينار، عن عمروبن دينار، عن دُكين، قال: حدثني سفيانُ \_يعني الثوري \_، عن عمروبن دينار، عن

<sup>=</sup> قال الإمام الشافعي في «الأم» ٢ / ١٤٨: أرى أن يقطعا، لأن ذلك في حديث ابن عمر، وإن لم يكن في حديث ابن عباس، وكلاهما صادق حافظ، وليس زيادة أحدهما على الآخر شيئاً لم يؤده الآخر إما عزب عنه، وإما شك فيه فلم يؤده، وإما سكت عنه، وإما أدًّاه فلم يؤدً عنه لبعض هذه المعانى، اختلافاً.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو الوليد الطيالسي: اسمه: هشام بن عبد الملك الباهلي البصري.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٣٣/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (۱۸٤٠)، والطبراني من طُريق عثمان بن عمر، كلاهما عن أبي الوليد.

ورواه أحمد (٢٥٢٦) و(٢٥٨٣)، والبخاري (١٧٤٠) و(١٨٤٣)، وابن حبان (٣٧٨٦)، والطبراني (١٨١٤)، والدارقطني ٢/٨٢٨ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

جابر بن زيد، عن ابن عباس، عن النبيِّ ﷺ، مثلَه، غَيْرَ أنه لم يَذْكُرْ «عرفة»(۱).

٥٤٣٥ \_ وكما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا سعيدُ بنُ منصور، أخبرنا هُشيم، أخبرنا عمروبنُ دينار، ثم ذكر بإسناده مثلَه (٢).

٥٤٣٦ ـ وكما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا سعيدٌ، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، وسفيانُ بنُ عيينة، عن عمرو بن دينار، عن جابر بن زيد

عن ابن عباس، قال: سمعتُ النبيَّ ﷺ وهو يَخْطُبُ، ثم ذكر مثلَه (٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٣٣/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (٥٨٠٤)، والطبراني من طريق علي بن عبد العزيز، كلاهما عن أبى نعيم الفضل بن دكين، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٣٣/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد (١٨٤٨) بتحقيقنا عن هشيم، عن عمرو بن دينار، به.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار؛ ١٣٣/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه مسلم (۱۱۷۸)، وأبو داود (۱۸۲۹)، والنسائي ۱۳۲/-۱۳۳، وأبو يعلى (۲۳۹ه)، وابن حبان (۳۷۸۰)، والطبراني (۱۲۸۱۰)، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق، عن حماد بن زيد وحده، به.

ورواه الشافعي ۲۰۱/۱، وأحمد (۱۹۱۷)، وابن ماجه (۲۹۳۱)، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق، عن سفيان وحده.

٥٤٣٧ - وكما حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار، حدثنا سفيانُ، عن عمروبنِ دينارٍ، عن جابرِبنِ زيدٍ، عن ابنِ عباس، فذكر مِثْلَةُ، غيرَ أنه لم يذكر: «وهو يَخْطُبُ»(١).

٥٤٣٨ عدثنا الحسينُ بنُ الحكم الحِبَرِي الكُوفي، حدثنا أبو غسان مالكُ بنُ إسماعيل النهديُّ، حدثنا زهيرُ بنُ معاوية، أخبرنا أبو الزُّبير

عن جابرٍ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ لَمْ يَجِدْ نعلين، فلْيَلْبَسْ خُفَّيْن، ومن لم يَجِدْ إِزاراً، فليَلْبَسْ سَرَاويلَ»(٢).

فكان في هٰذه الآثارِ إباحةُ رسول ِ الله ﷺ لباس الخِفاف للرجال في الإحرام ِ إذا لم يجدوا النعالَ.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار روى له أبو داود والترمذي، وهو حافظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢ /١٣٤ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢ / ١٣٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٣٢٣/٣ و٣٩٥، وابن أبي شيبة ١٠١/٤، ومسلم (١١٧٩)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» (٣٧٣٢)، والدارقطني ٢٢٨/٢، والبيهقي ٥١/٥، والخطيب البغدادي ٣٢١/٤ من طرق، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد.

ورواه الدارقطني ٢/٢٩٩ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر، به.

الحِبَري بكسر الحاء المهملة وفتح الباء: نسبة إلى ثياب يقال لها الحِبَرة، وقد تصحف في المطبوع من «شرح معاني الآثار» إلى: «الجيزي».

وقد روي عن رسول الله ﷺ في ذٰلك معنى آخر

٥٤٣٩ \_ كما قد حَدِّثنا عيسى بنُ إبراهيم الغافقيُّ، حدثنا سفيانُ بن عينة، عن الزُّهري، عن سالم

عن أبيه: أن النبي على سُئِل: ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟ فقال: «لا يَلْبَسُ القَميصَ ولا العِمَامة ولا البُرْنُسَ، ولا السَّراويلَ، ولا خُفَّين، إلا أن يَجِد نَعْلَينِ، فإن لم يَجِد نَعْلَينِ، فليَقْطَعْهُما حتى أَسفلَ مِن الكَعْبَين»(١).

٥٤٤٠ ـ وحدثنا يونس، قال: أخبرنا ابنُ وهبٍ: أن مالكاً حدَّثه عن نافع

عن ابن عمر: أن رجلًا سألَ النبيَّ عَلَى: ما نَلْبَسُ مِنَ النَّيابِ إذا أَحْرَمْنا؟ فقال: «لا تَلْبَسُوا السَّرَاويلاتِ، ولا العَماثِمَ، ولا البَرانِسَ، ولا الخِفَافَ إلا أن يكون أحدٌ ليسَتْ له نعلانِ، فلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ أَسْفَلَ مِن الكَعبين»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/١٣٥ بإسناده ومتنه.

ورواه أبو يعلى (٥٤٢٥) و(٥٨٨٥) و(٥٣٣٥)، والنسائي ١٢٩/، وابن خزيمة (٢٦٨٥)، والدارقطني ٢٣١/، والبيهقي ٥/٥٤ من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (١٨٠٦)، وأحمد ٢/٣٤، والبخاري (١٣٤) و(٣٦٦) و(٣٦٦) و(١٨٤٢)، وابن الجارود (٤١٦)، وابن خزيمة (٢٦٠١) من طرق، عن الزهري،

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٤٤١ - وكما حدثنا محمدُ بنُ خزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال، حدثنا حمادُ بنُ سلمةً، عن أيوب، عن نافع

عن ابن عُمَر، عن رسول الله على مثله (١).

= وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ١٣٥/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي في «الكبرى» ٥/٥٤ من طريق محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ٢/٥١، ومن طريقه الشافعي في «المسند» 1/١، ومن طريقه الشافعي في «المسند» المرام، وأحمد ٢/٣، والدارمي ٣٢/٢، والبخاري (١٥٤١) و(٥٨٠٣)، ومسلم (١١٧٧)، وأبو داود (١٨٢٤)، وابن ماجه (٢٩٣٠) و(٢٩٣٢)، والنسائي ٥/١٥١، وأبو يعلى (٥٨٠٥)، وابن حبان (٣٧٨٤) و(٣٧٨٧)، والبيهقي ٥/٤، والبغوي (٢٩٧٦).

ورواه الحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٣/٢ و٢٩ و٣٣ و١١٩، والبخاري (١٨٣٨) و(٥٨٠٥)، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي (٨٣٣)، وأبو يعلى (٨١٢)، والنسائي ٥/١٣٣ و١٣٥، وابن خزيمة (٢٥٩٩) و(٢٦٠٠) و(٢٦٨٣) و(٢٦٨٤)، والبيهقي ٥/٤٤ و٤٧ و٤٩ من طرق، عن نافع، به.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ١٣٥/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن خزيمة (٢٦٨٢) من طريق أخمد بن المقدام، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٤/٠٠١ و١٠١، والحميدي (٦٢٧)، وأحمد ٢/٤ و٦٥، والبخاري (٥٧٩٤)، وابن خزيمة بإثر الرقم (٢٦٨٤)، والمصنف في «شرح معاني =

٥٤٤٢ ـ وكما حدثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، أخبرنا ابنُ وهبٍ: أن مالكاً حدَّثه عن عبدِ الله بن دينارِ

عن ابن عُمَرَ، عن رسول الله ﷺ، مثله(١).

٥٤٤٣ ـ وكما حدثنا محمدٌ بنُ خزيمة، حدثنا حجاجُ بن مِنهال، حدثنا عبدُ العزيز بنُ مسلم، عن عبد الله بن دِينار

عن ابن عُمَر، عن النبيِّ ﷺ، مثلَه").

٥٤٤٤ ـ وكما حدثنا محمدُ بنُ خُزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنْهَال، حدثنا شُعبةُ، أخبرني عبدُ الله بنُ دينار:

أنه سمِعَ عبد الله بن عمر، عن النبيِّ على الله الله بن عمر، عن النبيِّ على أنه قال: «مَنْ لم يَجِدْ

<sup>=</sup> الآثار، ٢/ ١٣٥، وابن حبان (٣٧٨٠)، والبيهقي ٥/ ٩٩ من طرق، عن نافع، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢ / ١٣٥ بإسناده ومتنه.

ورواه مالك في «الموطأ» ٣٢٥/١، ومن طريقه البخاري (٥٨٥٢)، ومسلم (١١٧٧) (٣)، والبيهقي ٥٠/٥.

ورواه البخاري مختصراً (٥٨٤٧) من طريق سفيان، عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار، ٢ / ١٣٥ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن حبان (٣٧٨٨) من طريق سفيان، عن عبد العزيز بن مسلم، بهذا الإسناد.

نَعْلَيْن، فليَلْبَسْ خُفَيْن وليَقْطَعْهُما مِنْ عِنْدِ الكَعْبَين»(١).

قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار: أن مَنْ لم يَجِدْ نَعْلَينِ مِن المُحْرِمين مِن الرجالِ كان له أن يَلبَسَ الخفينِ بَعْدَ أن يقطَعَهُما أسفلَ من الكعبين.

فقال قائل: هذه معانٍ متضادة، قد رويتُم كلَّ معنى منها بالآثار التي رويتُموه بها، فهل تجدونَ وجهاً تحملونها عليه حتى ينتفي عنها هذا التضادُّ؟

فكان جوابنا له في ذلك: أن الوجة الذي وجدناه يَصِعُ عليه وهو أولى الوجوه بها عندنا، والله أعلم ان يكون كان حكم لباس الخفاف في الإحرام للرجال مباحاً عند وجود النّعال وعند عدمها في الإحرام، كما في حديث عبد الرحمٰن بن عَوْفٍ الذي بدأنا بذكره في هذا الباب.

ثم نسخ ذلك، فمنعوا مِن لبسها في حال وجودِ النَّعال، وأبيح لهم لبسها في حديثي ابنِ عباس وجابر لبسها في حديثي ابنِ عباس وجابر اللذينِ ثنينا بذكرهما في هذا الباب، ثم نُسِخَ ذلك، فأبيحَ لبسهما في الإحرام في حال عَدَم النَّعال بَعْدَ أن تقطع أسفلَ مِنَ الكَعْبَينِ على ما في حديثِ ابن عمر الذي ثلَّننا بروايته في هذا الباب.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/١٣٥ بإسناده ومتنه. ورواه أبو داود الطيالسي (٢٦١٠) عن شعبة، بهذا الإسناد.

وهٰذا باب من الفقه قد اختلف أهله فيه بعد إجماعهم على نسخ ما في حديثِ عبدِ الرحمٰن الذي بدأنا بذكره في هٰذا البابِ

فقالت طائفة منهم بما في حديثي ابنِ عباس وجابرِ اللذينِ ثَنَيْنا بذكرهما، وممن قال ذلك منهم: الشافعيُّ، وقد رواه بعضُ الناسِ عن الثوريِّ.

وقالت طائفة منهم بما في حديث ابن عمر الذي تُلَّثنا بذكره في هذا الباب، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، ومالك بن أنس وأصحابهما، وكان وجه ذلك في النظر: أنَّهم لما وجدوا لباسَ الخفاف لواجدي النَّعالِ في الإحرام ممنوعاً منه، نظر كيف حكمه عند عَدم النعالِ، فوجدت الأشياء الممنوع منها في الإحرام في غير أحوال الضرورات منها: لباسُ القميص وحلق الشعر، وكان مَن اضطر إلى ذلك، فحلق شعره من أذى، أو لَبسَ قميصه من أذى لم تُسْقِطِ الضَّرُورَةُ عنه الكفارة التي كانت تكونً عليه لو كانت منه تلك الأشياء في غير حال الضرورات التي تُوجِبُ الإباحاتِ للأشياء المحظوراتِ في غير حال الضرورات، إنما تَرْفَعُ الإباحاتِ للأشياء المحظوراتِ في غير حال الضرورات، إنما تَرْفَعُ الآثامَ لا ما سِواها، فكان مثل ذلك أيضاً الضرورة إلى لِباسِ الخِفاف إذا عَدِمَتِ النَّعالُ، وأبيح بذلك لبسُها في الإحرام أن تَرْفَعَ الآثام، ولا ترفعَ الكفاراتِ الواجباتِ فيها في غير حال الضرورات، فهذا هو القولُ ترفعَ الكفاراتِ الواجباتِ فيها في غير حال الضرورات، فهذا هو القولُ الذي يُوجِبه النظرُ في هذا البابِ عندنا، والله نسأله التوفيق.

وفي حديث ابن عمر الذي قد رويناه في هذا الباب: أن قِولَ رسول الله على: «ولا الخِفاف إلا أن يكونَ أحدٌ ليست له نعلانِ،

فَلْيَلْبَسْ خُفَين أسفلَ من الكعبين». كان ذلك منه قبلَ دخوله في الحجّ، لأن فيه: أن رجلًا قال: يا رسولَ الله ما نلبَسُ من الثياب إذا أحرَمْنا؟

٥٤٤٥ ـ كذٰلك حدثناه يزيدُ بنُ سنان، حدثنا يزيدُ بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عُمَرَ بن نافع، عن أبيه

عن ابن عمر: أن رجلًا سألَ النبيِّ ﷺ: ما نَلْبَسُ مِنَ النَّيابِ إذا أَحْرَمْنا؟ ثم ذكر الحديث(١).

٥٤٤٦ ـ وكذلك حدثنا جعفرُ بنُ محمد الفِريابي، عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عَبْدَةُ، وعبدُ الله بن نُميرٍ، عن عُبيدِ الله، عن نافعٍ، عن ابن عمر بهذه الألفاظ أيضاً (٢).

٥٤٤٧ ـ وكذُّلك حدثنا أحمدُ بنُ شعيب، حدثنا أبو الأشعث،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معلني الأثار» ٢/١٣٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمـد ٧٧/٢، والـدارمي ٣١/٢، والنسـائي ١٣٤/٥ من طرق، عن يزيد بن هارون، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عبدة: هو ابن سليمان الكلابي الكوفي.

ورواه ابن حبان (٣٩٥٥) من طريق محمد بن عبد الله بن نمير، عن أبيه، عن عبيد الله بن عمر، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢١/٢ و٥٥، والحميدي(٦٢٧)، والنسائي ١٣٢/٥، وابن خزيمة (٢٦٨) و(٢٥٩٨) و(٢٥٩٨)، والدارقطني ٢٣١/٢ و٢٣٢، والبيهقي ٥٠/٥ من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به.

حدثنا يزيدُ بنُ زريع، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بهذه الألفاظ أيضاً (١).

فكان منه على جواباً له ما في حديثه هذا، وكان ما في حديث ابن عباس الذي ذكره عنه كما ذكرناه عنه في هٰذا الباب كان منه بعرفة وهو يخْطُبُ الناسَ بها، فاحتملَ أن يكونَ كان ذلك منه ﷺ مطلقاً بلا وصفٍ منه للخِفاف بما وصفها به في حديث ابن عُمَرَ الخفاف لِعلمه أنهم قد علموا بما كانَ منه في حديثِ ابن عمر الخفاف التي أُطْلِقَ لبسها في الإحرام ، أيّ خفافٍ هي؟ فغَنِيَ بذلك عن وصفها لَهُمْ في خُطبته عليهم بذٰلك بعرفة، وكان ذٰلك مِثْلَ قولِه عَزَّ وجَلَّ في آية الدَّين، في وصف الشهودِ بالـرِّضا في الشهادة، بقوله: ﴿مِمَّنْ تَرضُونَ مِنَ الشُّهداء ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، ثم ذكر الشهداء في آي سوى هذه الآية في كتابه، منها قوله عز وجل: ﴿لَوْلا جَاؤُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهداء﴾ [النور: ١٣]، فلم يَصِفْهُم بما وَصَفَهم بمثله في آية الدُّيْن، لأن الذي وصفهم به في آيةِ الدَّيْن يُغني عن ذٰلك، ويعقلون به أن الشهود المذكورينَ في هذه الآية هم الشهود المذكورونُ في آية الدَّيْن، فكان مثل ذٰلك الخفاف المذكورة في حديث ابن عباس ِ المُطْلَقَةِ بلا وصف، هي الخِفافُ الموصوفةُ في حديثِ ابن عمر بما وصف به فيه، وغَنِيَ بذلك عن وصفها في حديث ابن عباس، وكان حديث جابر إن كان

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو الأشعث ـ واسمه أحمد بن المقدام العجلي ـ من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ورواه النسائى ١٣٤/٥ عن أبى الأشعث، بهذا الإسناد.

عن خطبة النبيِّ ﷺ بعرفة، كان الكلام فيه كالكلام في حديث ابن عباس، وكان ذلك أُولى ما حُمِلَ عليه ليوافق حديث ابن عمر ولا . يُخالفه، وبالله التوفيق.

الله بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله بيخ في الماء الذي يمر على الأرضينَ، ويكون مروره على بعضها قبلَ بعض كيف الحكم فيه؟ وفيما يَحْبِسُه أهلُها حتى يبلغَ منها ما يبلُغُ، ثم يُرسلونه بعد ذلك؟

٥٤٤٨ ـ حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني يونسُ بنُ يزيد، والليثُ بنُ سعدٍ، عن ابنِ شهاب، أن عُروة بنَ الزَّبير حدثه

عن الزبير بن العوام، أنه خَاصَمَ رجلًا من الأنصارِ قد شَهِدَ بدراً مع رسولِ الله على شَرَاجٍ من الحَرَّةِ، كانا يَسقِيَانِ به كِلاهما النَّخْلَ، فقال لِلأنصاري: سَرِّحِ الماءَ يَمُرُّ، فأبي عليه، فقال رسول الله على: «اسْقِ يا زُبَيْرُ، ثم أرسِلِ الماءَ إلى أَخيكَ أو إلى جَارِكَ»، فغضبَ الأنصاريُّ، وقال: يا رسولَ الله، أَنْ كَانَ ابنَ عَمَّتِكَ، فتلَوَّنَ فغضبَ الأنصاريُّ، وقال: «يا زُبَيْرُ اسْقِ، ثم احبس الماءَ حَتَّى وَجُهُ رسُولِ الله عَلَيْ للزبيرِ حَقَّه، وكان رسول يَرْجِعَ إلى الجَدرِ». واستوعى رسولُ الله على للزبيرِ حَقَّه، وكان رسول الله على قبل ذلك أشارَ على الزبير برأي أراد فيه السَّعَة له وللأنصاري، فلما أَحْفَظَ رسولَ الله على الزبير برأي أراد فيه السَّعَة له وللأنصاري، فلما أَحْفَظَ رسولَ الله على الزبير برأي أستوعى للزَّبير حَقَّه في صريح فلما أَحْفَظَ رسولَ الله على الزبير؛ ما أحْسِبُ هٰذه الآية أَنْزِلَتْ إلا في ذلك: الحكم. قال: فقال الزبيرُ: ما أحْسِبُ هٰذه الآية أَنْزِلَتْ إلا في ذلك: وفَلاَ وَلَا وَلَا

في أَنفُسِهم حَرَجاً مِمَّا قَضَيتَ ويُسَلِّموا تسليماً ﴿ [ النساء: ٦٥ ]، أحدهما يزيدُ على صاحبه في القصة. قال لنا يونس: قال لنا ابنُ وهب: الجدر: الأصل(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وسماع عروة بن الزبير من أبيه صحيح، فإنه كان مراهقاً أو بالغاً عند مقتل أبيه، وقال مسلم بن الحجاج في «التمييز»: حج عروة مع عثمان، وحفظ عن أبيه، فمن دونهما من الصحابة. وقال البخاري في «تاريخه» ۳۱/۷: سمع أباه وعائشة، وعبد الله بن عمر. وروى الإمام أحمد حديثاً (١٤١٨) فيه التصريح بسماعه من أبيه.

ورواه أحمد (١٤١٩)، ويحيى بن آدم في «الخراج» (٣٣٧)، والبخاري (٢٧٠٨) و (٢٣٦١) و (٢٥٠٨)، والسطبري (٩٩١٣)، والبيهقي ٢/٣٥١ و١٥٣ و ١٥٣ و ٢٢٦١) و (٢٣٦١)، وفي «التفسير» ١/٢٦١ من طرق، عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي حاتم في «العلل» ٩٣/٢، كما في «تفسير ابن كثير» ٥٣٣/١، والطبراني (٩٩١٢)، والبزار (٩٦٩) عن يونس بن عبد الأعلى بزيادة عبد الله بن الزبير في الإسناد بين عروة وبين الزبير.

ورواه أيضاً النسائي ٢٣٨/٨-٢٣٩ من طريق يونس والحارث بن مسكين بزيادة عبد الله أيضاً.

ورواه ابن الجارود (۱۰۲۱) عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، به. بزيادة ابن الزبير كذُّلك.

قال الإمام البغوي في «شرح السنة» ٢٨٥/٨: الشَّراج: مسايل الماء من الحرار إلى السهل، واحدها شريج، وشرج، والحرة: حجارة سود بين جبلين، وجمعها حَرُّون وحرَّات وحِرار. وقوله: «أن كان ابن عمتك» معناه: لأن كان، أو لأجل أن كان ابن عمتك، كقوله سبحانه وتعالى: ﴿أن كان ذا مال وبنين﴾، أي: لأن كان =

٥٤٤٩ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، حدثنا بشرُ بنُ عمر الزَّهرانيُّ، عن الليثِ بن سعدٍ

وحدثنا الربيع بن سليمان المرادي، حدثنا أسدُ بن موسى، حدثنا الليث، ثم اجتمعا، فقال إبراهيم: سمعت ابن شهاب، وقال الربيع: حدثنى ابن شهاب، ثم ذكر بقية الحديث(١).

**= ذا مال**.

وقوله: «حتى يبلغ الجدر»، والجدرُ: الجدارُ، يريد جِدْم الجدار الذي هو الحائلُ بين المشارب، وبعضهم يرويه بالذال المعجمة، يريد مبلغ تمام الشرب من جذر الحساب، والأول أصح.

وقوله: «فاستوعى للزبير حقه»، أي: استوفاه، مأخوذ من الوعاء الذي يجمع فيه الأشياء، كأنه جمعه في وعائه.

قوله: «أحفظ»، أي: أغضبه، وفي بعض الحديث: بدرت مني كلمة أحفظته، أي: أغضبته، وقوله عليه السلام أولاً: «اسقِ يا زبيرً، ثم أرسل إلى جارك»، ثم لما أحفظه، قال: «احبس حتى يبلغ الجدر»، كان الأول منه أمراً منه للزبير بالمعروف، وأخذاً بالمسامحة، وحسن الجوار بترك بعض جقه، دون أن يكون حكماً منه عليه، فلمّا رأى الأنصاري يجهل موضع حقّه، أمر الزبير باستيفاء تمام حقه.

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أسد بن موسى، متابع بشربن عمر الزهراني، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. ولم يسق المصنف رحمه الله إسناده بتمامه، وإنما أحال على سابقه، وفيه أن الليث رواه عن ابن شهاب، عن عروة، عن الزبير.

لكن الوارد عند غير المصنف أن الليث بن سعد زاد في الإسناد: عبد الله بن الزبير.

فقـد رواه البيهقي ١٥٣/٦ من طريق إبـراهيم بن مرزوق، عن بشربن عمر=

فكان في هذا الحديث أن رسولَ الله على للم استوعى للزُّبيرِ حَقَّه في صريح الحكم، أمره بحبس الماءِ حتى يرجع إلى الجَدْرِ، ثم يُرْسِله إلى جارِه، فقال قائل: فقد رويتُم عن رسول الله على في قضائه في وادي مهزورٍ ما يُخالِفُ ذلك.

٥٤٥٠ فذكر ما قد حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن بن القاسم الكوفي، حدثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة.

وما قد حدثنا محمدُ بنُ علي بنِ زيد المكيُّ، حدَّثنا الحسنُ بنُ علي الحُلواني، حدثنا يحيى بنُ آدم، حدثنا يزيدُ بنُ عبد العزيز، ثم اجتمعا، فقالا: عن محمد بن إسحاق، عن أبي مالك بن ثعلبة، قال محمدُ بنُ علي: في حديثه ابن أبي مالك، ثم اجتمعا، فقالا:

ورواه الطيالسي (٣٦٣٧)، وعبد بن حميد (٥١٩)، وأحمد ٤/٤-٥، والبخاري (٢٣٥٩) و(٢٣٦٠)، ومسلم (٢٣٥٧)، وأبو داود (٣٦٣٧)، والترمذي (١٣٦٣) و(٣٠٣٠)، والبزار (٩٦٩)، وأبو يعلى (٦٨١٤)، والنسائي ٢٤٥/٨، وفي «التفسير» (١٣٠٠)، والبزار (٩٦٩)، وابن ماجه (١٥) و(٢٤٨٠)، وابن حبان (٢٤)، والبيهقي (١٣٠)، والطبري (٢٩١)، وابن ماجه (١٥) و(٣٤٨٠)، وابن حبان (٢٤)، والبيهقي ١٥٣/٦ و١٠/٦٠١ من طرق، عن الليث بن سعد، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير حدثه أن رجلًا خاصم الزبير.

قال البخاري: ليس أحد يذكر عروة عن عبد الله إلا الليث فقط.

قلت: وذكره أيضاً ابن أخي الزهري، عن الزهري، عند الحاكم ٣٦٤/٣، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، فإني لا أعلم أحداً أقام هذا الإسناد عن الزهري بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف.

وانظر «العلل» ٢٢٧/٤ للدارقطني.

<sup>=</sup> الزهراني، فذكر عبد الله بن الزبير.

عن أبيه، قال: اختصم إلى رسول الله على مَهْزور: وادي بني قُريظة، فقَضَى أنَّ الماء إلى الكعبينِ، لا يحبسُ الأعلى على الأسفل (١).

فكان في هذا الحديث قضاء رسول الله على أنَّ الماء يَحبِسُه إلى الجَدْر: وهذان يختلفان.

فكان جوابًنا له في ذلك، أنه قد يحتمِلُ أن يكونَ كان مقدار ما يَبْلُغُ الكعبينِ مِن الماءِ مثل الذي يبلغ الجَدْرُ منه، فكان ذلك المعنى مما قد يجوزُ أن يذكر ببلوغ الماء إلى الكعبين، ومما قد يجوزُ أن يذكر ببلوغه الجدر، فذكره رسولُ الله على مرةً بهذا، ومرةً بهذا، وهذا أولى ما حُمِلَ عليه ما يُروى عنه من هذا ومن غيره، لا على ما معه التضاد والتنافي، والله الموفق.

<sup>(</sup>١) حسن، وهذا إسناد ضعيف. محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن، وأبو مالك بن ثعلبة \_ واسمه مالك بن ثعلبة \_ واسمه مالك بن ثعلبة \_ وهو ابن أبي مالك القرظي \_ مختلف في صحبته.

قال ابن معين: له رؤية، قال ابن سعد: قدم أبو مالك \_ واسمه عبد الله بن سام من اليمن، وهو من كندة، فتزوج امرأة من قريظة، فعرف بهم.

وقال مصعب الزبيري: كان ممن لم ينبت يوم قريظة، فترك كما ترك عطية ونحوه.

وذكره ابن حبان في ثقات التابعين.

وقال أبو حاتم: هو تابعي، وحديثه مرسل.

قال الحافظ في «الإصابة»: ومن يُقتل أبوه بقريظة، ويكون هو بصدد من يقتل لولا الإنبات لا يمتنع أن يصح سماعه.

وهو في «الخراج» ليحيى بن آدم (٣١٠) عن يزيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. =

= ورواه يحيى بن آدم (٣١١) و(٣١٢)، والطبراني (١٣٨٦)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١٣٨٤) من طرق، عن محمد بن إسحاق، به.

ورواه أبو داود (٣٦٣٨)، والبيهقي ١٥٤/٦ من طريق الوليد بن كثير، عن أبي مالك بن ثعلبة، عن أبيه ثعلبة.

ورواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢٢٠٠)، ومن طريقه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٢٩٢/١، والطبراني في «الكبير» (١٣٨٧)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٣٦٥) من طريق صفوان بن سليم، عن تعلبة، وفيه زيادة. ولم يذكره الهيثمي في «المجمع». قال الحافظ في «الإصابة» في ترجمة ثعلبة: ورجاله ثقات.

ورواه ابن ماجه (٢٤٨١) من طريق محمد بن عقبة بن أبي مالك عن عمه ثعلبة مختصراً.

وذكره البوصيري في «الزوائد» ٥٧-٥٦/٢، وقال: «ليس لثعلبة هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في شيء من الكتب الخمسة الأصول! وهذا الحديث مرسل لأن ثعلبة ليست له صحبة...».

قلت: بل حديثه عند أبى داود كما سلف.

وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، رواه أبو داود (٣٦٣٩)، وابن ماجه (٢٤٨٢)، والبيهقي ١٥٤/٦ من طريق المغيرة بن عبد الرحمٰن بن الحارث، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، ومع كون عبد الرحمٰن فيه ضعف، وابنه فيه كلام، فقد حسنه الحافظ في «الفتح» ٥/٥٤.

وآخر من حديث عائشة رواه الحاكم في «المستدرك» ٢٢/٢ من طريق مالك بن أنس، عن أبي الرجال، عن عمرة، عن عائشة، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ورواه مالك في «الموطأ» ٧٤٤/٢، وعنه محمد بن الحسن في «موطئه» (٨٣٥)، والدارقطني في «غرائب مالك». كما في «الفتح» ٥/٠٤، عن عبدالله بن أبي بكرة بن محمد بن عمر بن حزم، بلاغاً منقطعاً.

## ۸۷۰ باب بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الرُّقْبي

٥٤٥١ حدثنا يونسُ، حدثنا سفيانُ، عن ابن جُريج، عن عطاء عن جابرٍ، عن النبيِّ عَلَيْ قال: «لا تُعْمِروا ولا تُرْقِبُوا، فمن أُعْمِرَ شيئاً أو أُرْقِبَهُ، فهو لِلوارث إذا ماتَ»(١).

(۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وعنعنة ابن جريج تتقى في غير عطاء - وهو ابن أبي رباح ـ فقد قال فيما رواه عنه يحيى بن سعيد: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل: سمعت.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٩٣/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الشافعي ١٦٨/١، والحميدي (١٢٩٠)، وأبو داود (٣٥٥٦)، والنساثي ٢٧٣/٦، وابن حبان (٢١٩٨)، والبيهقي ١٧٥/٦، والبغوي (٢١٩٨)من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني (١٧٤٧) من طريق يعقوب بن عطاء، عن عطاء، به.

قال الإمام البغوي في وشرح السنة ، ٢٩٣/١: العمرى جائزة بالاتفاق وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتك هذه الدار، أو جعلتها لك عمرك فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبض، ملكها المعمر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروة بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحاب الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبد الله بن =

٥٤٥٢ وحدثنا أحمدُ بنُ شعيب، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، أخبرنا عبدُ الرزاق، حدثنا ابنُ جريج، عن عطاء، قال: أخبرني حبيبُ بنُ أبى ثابت

عن ابن عُمر أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا عُمْرَى ولا رُقْبَى، فمن أَعْمِرَ شيئاً، أو أُرْقِبَهُ، فهو له حياته ومماته»(١).

= عمر، فجاءه أعرابيًّ، فقال: إني أعطيت بعض بني ناقة حياته وإنها لعمرى، فقال: هي له حياته وموته، قال: فإنى تصدقت بها عليه، قال: فذلك أبعد لك منها.

وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقل: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعود إلى الأول، لأن النبي على قال: «أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه»، وهذا قول جابر، وروي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: «إنما العُمرى التي أجاز رسولُ الله على أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لك ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

قال معمر: وكان الزهري يُفتي به، وهذا قول مالك، ويحكى عنه أنه قال: العمرى تمليك المنفعة دون الرقبة، فهي له مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه.

(١) صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه النسائي في «سننه» ٢٧٣/٦، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢/٣٥ و٧٧، وابن ماجه (٢٣٨٢)، وابن الجارود (٩٩٠) من طرق، عن عبد الرزاق، به. وقرن أحمد في الرواية الثانية محمد بن بكر بعبد الرزاق.

ورواه النسائي ٢٧٣/٦ من طريق محمد بن بكر، عن عطاء، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. قال النسائي: ولم يسمعه منه، يعني أن حبيب بن أبي ثابت لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر، وفي قوله هذا نظر، فقد رواه هو في «سننه»...

٥٤٥٣ وحدثنا أحمدُ، أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم، أخبرنا وكيع، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد، عن حبيب بن أبي ثابت، قال:

سمعتُ ابنَ عمر يقولُ: نهى رسولُ الله عَلَيْ عن الرَّقبى، قال: «ومَنْ أَرْقبَ رُقْبَى، فهي له»(١).

فكان في هٰذا الحديثِ عن رسول الله ﷺ أنَّ الرقبى تكونُ لِمَنْ أَرْقبها، وأن الشرط الذي اشترط عليه فيها يَبْطُلُ، ولا يكونُ له معنى.

وهٰذه مسألة قد اختلف أهلُ العِلْمِ فيها، وفي كَيْفِيَّةِ الرُّقبي التي لها هٰذا الحكم.

فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد جَعَلْتُ داري هذه رُقبى لك إن مُتَ قبلي، فهي لي، وإن مُتُ قبلك، فهي لك، فجعلوها كالعارية ولم يوجبوا بها ملكاً للمُرْقَب فيما أُرقبه كَذُلك، وممن قال ذلك منهم: أبو حنيفة، ومحمد بنُ الحسن، وكانوا يذهبون في كيفيتها إلى ما ذكرناه مما قد قيل فيها، وقد ذكر عبدُ الرحمٰن بنُ القاسم جواباً لأسد لمّا سأله عن قول مالك فيها أن مالكاً لم يكن يَعْرِفُها،

<sup>=</sup> ٢٧٤/٦، ورواه المؤلف عنه، وهو عنده بعد هذا، وفيه التصريح بسماعه من ابن عمر.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. عبدة بن عبد الرحيم ـ وهو المروزي نزيل دمشق ـ، وقّقه النسائي ومسلمة بن القاسم، وقال أبو حاتم: صدوق. وقال عبد الله بن أحمد: شيخ صالح، وذكره ابن حبان في «الثقات». ويزيد بن زياد بن أبي الجعد، روى له النسائي وابن ماجه، ووثقه أحمد وابن معين والعجلي والذهبي، وقال أبو زرعة: شيخ، وقال النسائي وأبو حاتم: ما بحديثه بأس، صالح الحديث.

وأنه فَسَّرها له كالتفسير الذي ذكرناه فيها عن أبي حنيفة ومحمد، فقال: لا خير فيها.

قال أبو جعفر: وهذا الذي ذكرناه عن أبي حنيفة ومالك ومحمد ليس بصحيح عندنا، لأن فيه أن المرقب إن مات، كان ما أرقبه لمن أرقبه إياه، فقد كان ينبغي لهم أن يُجروا ذلك منه مجرى الوصية به للذي أرقبه، لأن الوصايا تكون كذلك.

وقالت طائفة منهم في كيفيتها خلاف هذا القول، وقالوا: هي أن يقولَ الرجل للرجل: قد ملكتُك داري هذه على أن نتراقب فيها، فإن مُتَ قبلي رَجَعت إليَّ، وإن مُتُ قبلك، سلمت لك، فيكون التراقبُ في الرجوع لها إلى صاحبها أو إلى الذي أرقبها، لا في نفس التمليك لها، وجعلوها جائزة للمرقب غير راجعة إلى المرقب في حال من الأحوال، منهم: الثوريُّ، وأبو يوسف، والشافعي، وهو أولى القوليْنِ عندنا، والله أعلم.

## ٨٧١ بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في العُمْرى: في كيفيتها، وفي الحُكْم فيها

ه ٥٤٥٤ ـ حدثنا يونس، حدثنا سفيانُ، عن عمروبنِ دينار، عن سُليمانَ بن يسار:

أن أميراً كان على المدينة يقالُ له: طَارِقٌ قضى بالعُمْرى للوارِث، عن النبي على النبي المعادد المعادد النبي المعادد المعادد النبي المعادد النبي المعادد المعا

٥٤٥٥ ـ حدثنا يزيدُ بنُ سنان، حدثنا أبو عاصم، أخبرنا ابنُ جريج، عن أبي الزبير، قال: أشهدُ لَسَمِعْتُ جابرَ بنَ عبدِ الله، يقولُ:

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، وطارق الذي حكى سليمان بن يسار فعله ـ وهو ابن عمرو الأموي المكي، قاضي مكة ـ من رجال مسلم.

سليمان بن يسار: هو الهلالي المدني، مولى ميمونة، زوج النبي ﷺ. وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١١/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الشافعي ١٦٩/٢، والحميدي (١٢٥٦)، وأحمد ٣٨١/٣، ومسلم (١٢٥٥) وأبو يعلى (١٨٣٥)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٣٥٥٧)، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/٦ من طريق حميد، عن طارق، به. وفيه طول.

قال النبيُّ ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ شيئاً فَهُوَ لَهُ حَيَاته ومَمَاتَه»(١).

٥٤٥٦ ـ وحدثنا بكارُ بنُ قُتيبة، حدثنا حَبَّانُ بنُ هِلال، حدثنا أبانُ العطار، عن يحيى ـ وهو ابنُ أبي كثير، حدثني أبو سَلَمَة

عن جابرِ بنِ عبدِ الله: أن رسولَ اللهِ ﷺ، قال: «العُمْرى لمن وُهبَتْ لَهُ»(٢).

ورواه النسائي ٢٧٤/٦ من طريق عمرو بن علي، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق محمد بن معمر، كلاهما عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٧) و(١٦٨٨٦)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٨)، والبيهقي ١٧٣/٦ عن ابن جريج، به، وعند بعضهم فيه قصة.

ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٦) من طريق الثوري، عن أبي الزبير، به.

ورواه أحمد ٣٠٣/٣، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٢٧٤/٦، والترمذي (١٣٥١)، وابن ماجه (٢٣٨٣)، وأبو يعلى (١٨٢١) و(٢٢١٤)، وابن الجارود (٩٨٩)، والبيهقي ١٧٥/٦ من طريق داود بن أبي هند، عن أبي الزبير، عن جابر بلفظ: «العمرى جائزة، والرقبى جائزة».

ورواه مسلم بإثر الحديث (١٦٢٥) (٢٥) من طريق زهير، عن أبي الزبير، عن جابر، بلفظ: «العمرى لمن وهبت له».

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبان العطار: هو أبان بن يزيد العطار البصري.

ورواه أبو داود (٣٥٥٠) من طريق موسى بن إسماعيل، عن أبان العطار، بهذا=

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير \_ واسمه محمد بن مسلم بن تدرس \_ فمن رجال مسلم، وقد صرح ابن جريج بالسماع عند النسائي، فانتفت شبهة تدليسه. أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

٥٤٥٧ ـ وحدثنا يونس، أخبرنا بشرُ بنُ بكر، أخبرني الأوزاعي، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزُّبير

عن جابر بن عبدِ الله: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «مَنْ أَعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ له ولِعقبه، يَرِثُها مَنْ يَرِثُه مِنْ عَقِبِهِ»(۱).

ففي هذه الآثار: أن العُمرى لمن أُعْمِرَها في حياته وبعد وفاته، وكانت هذه العُمرى مما قد اختلف أهلُ العلم في كيفيتها.

فقالت طائفة منهم: هي قول الرجل للرجل: قد ملكتُك داري هذه أيام حياتِك، فتكون له بذلك في حياته، وتكون لورثته بعد وفاته،

= الإسناد.

ورواه أبو داود الطيالسي (١٤٢٢)، وأحمد ٣٠٤/٣ و٣٩٣، والبخاري (٢٦٢٥)، ومسلم (١٦٢٥)، والنسائي ٢٧٧/٦، والطحاوي ٩٢/٤، وابن حبان (٥١٣٠)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، به.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. رجاله ثقات رجال الشيخين غير بشربن بكر \_ وهو التنيسي \_ فمن رجال البخاري.

ورواه أبو داود (٣٥٥١) من طريق محمد بن شعيب، ومن طريقه البيهقي ١٧٣/٦ والنسائي ٢٧٤/٦ من طريق بقية بن الوليد، وأبو داود (٣٥٥٢)، والنسائي ٢٧٥/٦ من طريق الوليد بن مسلم، ثلاثتهم عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ووقع في بعض طرقه: عروة بن الزبير وأبو سلمة، عن جابر.

ورواه عبد الرزاق (۱٦٨٨٨) من طريق ابن جريج، عن هشام بن عروة، عن أبيه، مرسلًا. وممن ذهب إلى ذلك: أبو حنيفة، والثوري، وأصحابهما، والشافعي.

وقال آخرون: العُمرى التي لها هٰذا الحكم هي العُمْرى التي يقولُ الرجلُ للرجل: قد أعمرتُك ولِعقبك داري هٰذه، فتكونُ له في حياته، وإن لم يَذْكُرْ فيها: ولِعقبك، رجعت إلى المُعْمِرِ بعدَ موتِ المُعْمَرِ، وممن كان يقولُ ذٰلك منهم: ابنُ شهابٍ، ومالك، وكثيرُ من أهل المدينة، واحتج القائلون لِقولهم في ذٰلك:

بما قد حدثنا عبيدُ بن رِجال، حدثنا أحمدُ بنُ صالح، حدثنا عبدُ ، الرزاق، أخبرنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ، عن أبي سلمة بنِ عبدِ الرحمٰن

عن جابر بنِ عبدِ الله، قال: إنَّما العُمْرَى التي أجازَ رسولُ الله ﷺ: أَن يقولَ: هي لَكَ ما عِشت، فإنَّها تَرْجِعُ إلى صاحِبها. وكان الزهريُّ يُفتي بذٰلك(١).

وكان هذا الحديث عند مخالفيهم إنما يدل على كلام الزَّهريِّ، فَغَلِظَ فيه عبدُ الرزاق فجعله عَنْ مَعمر، عن الزَّهري، عن أبي سَلَمَة، عن جابرٍ بذُلك الكلام، والدليلُ عليه: أن مَنْ هُوَ أَحفظُ من عبد الرزاق - وهو ابنُ المبارك - قد رواه عن معمرِ بخلاف ذلك

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. أحمد بن صالح من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين.

ورواه عبد السرزاق (١٦٨٨٧)، ومن طريقه مسلم (١٦٢٥) (٢٣)، وأحمـ د ٢٩٤/٣، وأبو داود (٣٥٥٥)، وابن الجارود (٩٨٨)، وابن حبان (١٣٩٥)، والبيهقي ١٧٢/٦.

٥٤٥٨ ـ كما حدثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا نعيمُ بنُ حَمَّاد، حدثنا ابنُ المبارك، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، حدثني أبو سلمة بنُ عبدِ الرحمٰن:

أَن جابرَ بنَ عبدِ الله، أخبره: أن رسولَ الله ﷺ قضى أنه من أعمر رجلًا عُمرى، فهى للذي أُعْمِرَها ولورثته مِنْ بَعْدِه(١).

وقد روى هذا الحديث غير معمر، عن الزهري بما يَدُلُ على هذا المعنى أيضاً.

٥٤٥٩ ـ كما حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا أبو بكر الحنفيُّ، قال: حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن الزهريُّ، عن أبي سَلَمَة بنِ عبد الرحمن

عن جابر بن عبدِ الله: أن رسولَ الله ﷺ قضى فيمن أُعْمِرَ عُمرى أَنَّها له ولِعَقِبه، فهي له بَتَّةً لا يجوزُ للمعطي فيها شرطٌ ولا رِضا(٢).

<sup>(</sup>۱) صحیح. نعیم بن حماد \_ وإن كان متكلّماً فیه \_ متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشیخین.

ورواه النسائي ٢٧٥/٦، وأبو داود (٣٥٥٣)، وابن حبان (٥١٣٥) من طرق، عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو بكر الحنفي: هو عبد الكبير بن عبد المجيد بن عبيد الله البصري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث المدني.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الأثار» ٩٤/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الطيالسي (١٤٢٤)، ورواه مسلم (١٣٢٥) (٢٤)، والنسائي ٢٧٦/٦، والبيهتي ١٧٢/٦ من طريق ابن أبي فديك، ورواه أبو يعلى (٢٠٩٢) من طريق=

قال أبو سلمة: الأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث، فقطعت المواريث شرطه.

٥٤٦٠ وكما حدثنا يزيد، حدثنا بشر بن عمر، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه: أن النبي على الله قال: «أَيُّما رَجُلٌ أَعْمِرَ عَمرى له ولِعَقِبِه، فإنَّها للذي أَعْطِيْها لا تَرْجِعُ إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريثُ»(١).

٥٤٦١ وكما حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرنا مالكُ، ثم

= يزيد بن هارون، ورواه البيهقي ٧٢/٦ من طريق عبيدالله بن موسى، أربعتهم (الطيالسي، وابن أبي فديك، ويزيد، وعبيدالله) عن ابن أبي ذئب، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو داود (٣٥٥٣) من طريق محمد بن يحيى، ومحمد بن المثنى، وابن الجارود (٩٨٧) من طريق محمد بن يحيى، كلاهما عن بشر بن عمر، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ٢٥٦/٢، ومن طريقه الشافعي في «مسنده» ١٦٨/٢، ومسلم (١٦٨٥)، والترمذي (١٣٦٠)، والنسائي ٢٧٥/٦، وابن الجارود (٩٨٧)، وابن حبان (١٣٧٠)، والبيهقي ٢١٧١-١٧١، والبغوي (٢١٩٦).

ورواه أبو داود (٢٠٩٣)، والنسائي ٢٧٦/٦، وأبو يعلى (٢٠٩٣)، والبيهقي ١٧٢/٦ من طريق صالح، ورواه عبد الرزاق (١٦٨٩٧)، ومن طريقه مسلم (١٦٨٩) (٢٢)، والبيهقي ٢/٦٧٦ عن ابن جريج، ورواه النسائي ٢٧٦/٦ من طريق شعيب، ورواه البيهقي ٢/٦٧٦ من طريق فليح، أربعتهم عن ابن شهاب، به.

وقال أبو داود: ورواه عقيل ويزيد بن أبي حبيب، عن ابن شهاب.

ذكر بإسناده مثله(١).

٥٤٦٢ وكما حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، وهارونُ بنُ كامل، قالا: حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالح ، حدَّثني الليثُ، حدثني ابنُ شهابٍ، عن أبي سَلَمَة بن عبدِ الرحمٰن

عن جابر بن عبد الله، أنَّه قال: سمعتُ رسولَ الله ، يقولُ: «مَنْ أَعْمَرَ رجَلًا عُمرى له ولِعقبه، فَقَدْ قَطَعَ قولُه حَقَّه مِنْها، وهِيَ لِمَنْ أَعْمِرَها ولِعَقبه»(٢).

فقال قائل: ففي هذا الحديثِ مِن روايةِ ابنِ أبي ذئب، ومالك، والليث، عن الزَّهري: «مَنْ أَعمر عمرى له ولعقبه» ففيها ذكر العُمرى للعقب، فقد حقق ذلك حديث عبدِ الرزاق، عن معمر الذي ذكرت.

وكان جوابُنا له في ذلك: أنَّ ذلك لم يخرج عما قد حَمَلْنا عليه حديثَ معمر، وأن هذا الكلام الذي فيه إنما هُوَ مِنْ كلام غَيْرِ النبيِّ عَض، وقد دَلَّ على ذلك ما في حديثِ ابنِ أبي ذئبٍ من إضافته بعض ذلك الكلام إلى أبي سَلَمَة وإخراجه إيَّاه مِنْ كلام النبيُّ ﷺ، وقد ذلك الكلام إلى أبي سَلَمَة وإخراجه إيَّاه مِنْ كلام النبيُّ ﷺ، وقد

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الأثار، ٩٣/٤ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. عبد الله بن صالح ـ وإن كان فيه كلام ـ متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه مسلم (١٦٢٥) (٢١)، والنسائي ٢/٥٧٥، وابن ماجه (٢٣٨٠)، والمصنف في «شرح معاني الآثار، ٩٣/٤، وابن حبان (١٣٨٥)، والبيهقي ٢/٢٧٦ من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

دلً على ذلك أيضاً ما قد كان بَيْنَ قتادة وبَيْنَ الزَّهريِّ في ذلك مِن الاختلافِ في المكانِ الذي اجتمعا فيه، واحتجاج قتادة عليه فيه بما احتجً عليه فيه.

٥٤٦٣ عمر الحوضي، حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضي، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة، قال: قال لي سليمان بن هشام: ما تقول في العُمْرى؟ قلت: حدثني النضر بن أنس، عن بشير بن نَهِيكٍ عن أبي هُريرة: أن رسول الله عليه، قال: «العُمْرى جائِزَةً»(١).

رواه الطحاوي ٩٢/٤ عن أحمد بن داود، وابن أبي داود، بهذا الإسناد. ورواه البيهقي ١٧٤/٦ من طريق العباس الدوري، عن أبي عمرو الحوضي،

ورواه البخاري (٢٦٢٦)، ومن طريقه البغوي (٢١٩٧) عن حفص بن عمر. ورواه أبو داود (٣٥٤٨) من طريق أبي الوليد الطيالسي، كلاهما عن همام، به. ورواه أحمد ٢/٢٩٤ و٤٨٩ و٣/٣١، وابن أبي شيبة ١٤٣/٧، وابن الجارود (٩٨٥) من طريق سعيد بن أبي عروبة، ورواه الطيالسي (١٤٢٣)، وأحمد ٢/٨٦٤، ومسلم (١٦٢٦)، والنسائي ٢/٧٧٧، والبيهقي ٢/٤٧١ من طريق شعبة.

ورواه النسائي ٢٧٧/٦ من طريق هشام، ثلاثتهم عن قتادة، به.

وقوله: فقال الزهري، إلى قوله: العمرى جائزة. ذكره النسائي ٢٧٨-٢٧٧ عقب حديث أبي هريرة هذا، ولفظه: قال قتادة: وقلت: كان الحسن يقول: العمرى جائزة. قال قتادة: فقال الزهري: إنما العمرى إذا أُعْمِرَ وعَقِبُه من بعده، فإذا لم يجعل عقبه من بعده كان للذي يجعل شرطه، قال قتادة: فسئل عطاء بن أبي رباح، =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو عمر الحوضي ـ واسمه حفص بن عمر ـ من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

فقال الزهري: إنَّها لا تكونُ عُمرى حتى تُجْعَلَ له وَلِعَقِبِه، قال: فقال العطاء \_ يعني ابنَ أبي رباح \_ ما تقولُ؟ فقال:

حدثني جابرً: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «العُمْري جائزة».

أفلا ترى إلى سُكوتِ الزَّهريِّ عندما حَدَّث عطاءً عن جابرٍ بما حَدَّث به عنه مِن تركه ذِكْرَ العَقِب، وتركُ الزهري الردَّ عليه بأن يقولَ له: فقد حدثني أبو سلمة، عن جابرٍ بخلافِ الذي يُحدثه عن جابر، وفي سُكوته عن ذلك دليلُ أن ذكرَ العَقِب لَيْسَ في حديث جابرٍ من حديث أبي سلمة، كما ليس هو في حديث جابر من حديث عطاء.

وقد روى أبو الزبير المكيُّ لهذا الحديثَ عن جابر مفسراً ٥٤٦٤ ـ كما حدثنا يزيدُ بن سنان، حدثنا وهبُ بنُ جرير، حدثنا هشامٌ \_ يعني الدّستوائي \_، عن أبي الزَّبير

عن جابرٍ، قال: قالَ رسول الله ﷺ: «مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى حَياتَه، فهي

<sup>=</sup> فقـال: حدثني جابـربن عبد الله أن رسول الله على قال: «العمرى جائزة»، فقال الزهري: كان الخلفاء لا يقضون بهذا، قال عطاء: قضى بها عبد الملك بن مروان. قلت: وحـديث عطاء عن جابـر رواه أحمد ٢٩٧/٢ و٢٩٧ و٣١٩ و٣٦١

ورواه الطبراني في «الأوسط» (١٤٦٠) من طريق مطر، ثلاثتهم عن عطاء، عن جابو.

لَهُ حَيَاتُه وبَعْدَ موته،(١).

فدلً ذلك: أن العُمرى المروية عن النبي على ليس فيها لِعَقِب المُعْمَر ذكر، وأنها تجري بخلاف ما اشترطه المعمر فيها، وأن شرطه فيها كلا شرط، وقد دَلَّ على ذلك حديث حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، عن النبي على فيها الذي ذكرناه في الباب الذي قبل هذا الباب، وأن مَنْ أُعْمِرَها حياته، فهي له حياته وبَعْدَ وفاتِه.

ثم هٰذا عبدُ الله بنُ عمر قد أفتى بذلك بعدَ النبيِّ عِيدُ

كَمَا حَدَّثْنَا إبراهِيمُ بنُ مرزوق، حدثنا بشرُ بنُ عمر، حدثنا شُعْبَةً، عن حبيب بن أبي ثابت، قال: سمعتُ ابنَ عمر، وسأله رجلً عن رجل وَهَبَ لِرجل ناقة حياته فَنْتِجَتْ، قال: هِيَ له وأولادُها، قال: فسألتُه بَعْدَ ذٰلك، فقال: هِيَ لَهُ حيّاً وميتاً (٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير \_واسمه محمد بن مسلم بن تدرس \_ فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الآثار، ٩٣/٤ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الآثار، ٩٤/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الشافعي في «مسنده» ١٦٨/٢ و١٦٩، ومن طريقه البيهقي ١٧٤/٦، ورواه عبد الرزاق (١٩٨٧٠) و(١٩٨٧٩) من طرق، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر.

وقوله: فنتجت: قال في «النهاية»: يقال: نُتِجَت الناقة، إذا ولدت، فهي مَنْتُوجة. وأَنْتَجَت، إذا حَملت، فهي نَتُوج. ولا يقال: مُنْتج. ونَتَجْتُ الناقةَ أنتِجُها، إذا وَلَدْتَها. والناتج للإبل كالقابلة للنساء.

قال أبو جعفر: ومعقول من حديث رسول الله على هذا المعنى لإجماعهم أنّه إذا جَعَلَها له ولِعقبه فمات المجعول له، وله زوجة أنها تَرِثُ منها ما تَرِثُ الزوجة مِن سائر ماله سِواها، وأنها تُباع في قضاء دين ان كان عليه دين، وأنّه تَنْفُذُ فيها وصاياه إن كان أوصى فيها بشيء، وفي ذلك ما قد دَلَّ أن الشرط فيها منتف عنها، وأنّه لا يُعْمَلُ فيها، لأنّه لو كان يُعمل فيها لم تَحْرُج عنه إلى غيره، وفي خُروجها عنه إلى غيره، وفي خُروجها عنه إلى غيره، وفي خُروجها عنه إلى غيره فيما ذكرنا دليلٌ على أنها تخرج عنه في الأحوال كُلّها.

وقد روى عن رسول الله على في العُمرى جوازَها غيرُ واحدٍ من أصحاب رسول الله على سبوى مَنْ ذَكرنا.

٥٤٦٥ \_ كما حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو الوليد، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عبد الله بنِ محمد بن عقيل، عن محمد بن علي عن معاوية: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «العُمْرى جائزةً لأَهْلِها»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. عبد الله بن محمد بن عقيل حسن الحديث إذا لم يخالف، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي، ومحمد بن علي: هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو القاسم ابن الحنفية، وهو خال عبد الله بن عقيل. وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٩١/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الطبراني في «الكبير» ١٩ / (٧٣٣) من طريق الفضل بن الحباب وأبي يوسف القاضي، عن أبي الوليد، وعبد الواحد بن غياث، عن حماد، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤/٧٩ و٩٩، وأبو يعلى (٧٣٦٩)، والمصنف ٩١/٤، وأبو نعيم في «الحلية» ١٨٠/٣ من طريق عبد الأعلى بن حماد، عن حماد بن سلمة، به.

٥٤٦٦ وكما حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابنِ جُريج، عن عمرو بنِ دينار، عن طاووس، عن حُجر بن قيس عن زيدِ بنِ ثابت: أن رسولَ الله عليه، قال: «العُمْري مِيرَاتُ»(١).

وهو عند المصنف في وشرح معاني الآثار، ٩١/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه عبد الرزاق (٦٨٧٣)، ومن طريقه الطبراني (٤٩٤١) عن ابن جريج، بهٰذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٤)، ومن طريقه أحمد ١٨٩/٥، والنسائي ٢٧١/٦، والطبراني في «الكبير» (٤٩٤٢)، وأحمد ١٨٩/٥، وأبو داود (٣٥٥٩)، والنسائي ٢/٢٧-٢٧٦، وابن حبان (٣١٣٥) و(١٣٤٥)، والطبراني في «الكبير» (٤٩٤٦) و(٤٩٤٦) و(٤٩٤٩) و(٤٩٤٩) و(٤٩٤٩) و(٤٩٤٩) و(٤٩٤٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) و(٤٩٥٩) وفي «الصغير» (٧١٧)، والبيهقي في «الكبرى» ٢/٥٧١، والخطيب في «الكبرى» ٢/٥٧١،

ورواه الطبراني (٤٩٥٥) و(٤٩٥٦) من طريق حماد بن سلمة وحماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، موقوفاً على زيد بن ثابت.

ورواه النسائي ٢٧١/٦ من طريق معمر وشعبة، كلاهما عن عمرو، عن طاووس، عن زيد بن ثابت.

ورواه النسائي ٦/٢٧٠-٢٧١ من طريق ابن طاووس، عن أبيه، به.

<sup>=</sup> ورواه الطبراني ١٩/(٧٣٤)، والمصنف ١٩/٤ من طريق محمد بن إسحاق، والطبراني في «الكبير» ١٩/(٧٣٥) وفي «الأوسط» (٢٦٦) من طريق سعيد بن أبي أيوب، كلاهما عن عبدالله بن محمد بن عقيل، به.

<sup>(</sup>۱) صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجربن قيس ـ وهو الهمداني المدري اليماني ـ فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وكان من خيار التابعين، ووثقه العجلى وابن حبان والذهبي وابن حجر.

٥٤٦٧ ـ وكما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدثنا يزيدُ بنُ زُريع، حدثنا روحُ بنُ القاسم، عن عمروبنِ دينار، عن طاووس، عن حُجرٍ المَدَرِيِّ

عن زيد بن ثابت: أن رسولَ الله ، قال: «سَبيلُ العُمرى سَبيلُ الميرَاث»(۱).

٥٤٦٨ وكما حدثنا محمد بن بحر بن مطر، حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، حدثنا محمد بن مسلم الطائفي، عن إبراهيم بن ميسرة، عن طاووس

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجر المدري، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الأثار، ٩١/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الطبراني (٤٩٥٠) من طريق معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهٰذا الإسناد.

ورواه ابن حبان (۱۳۲) من طریق محمد بن عبد الله بن بَزِیع، عن یزید بن زریع، به.

ورواه أحمد ١٨٩/٥ من طريقين، عن روح بن القاسم، وابن جريج، به.

 <sup>(</sup>۲) حديث صحيح، محمد بن مسلم الطائفي حسن الحديث، وهو متابع،
 وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين طاووس وبين زيد بن ثابت.
 وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٩١/٤ بإسناده ومتنه.

٥٤٦٩ ـ وكما حَدَّثنا يونسُ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن طاووس، عن حُجر

عن زيد بن ثابت: أن النبيُّ ﷺ قضى بالعُمرى للوارثِ(١).

٥٤٧٠ وكما حدثنا فهدً، حدثنا عليَّ بنُ معبدٍ، حَدَّثنا إسماعيلُ بنُ أبي كثيرٍ \_ يعني ابنَ جعفر \_، عن محمدِ بنِ عمرٍو، عن أبى سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «لا عُمْرَى، فمن أُعْمِرَ شيئاً، فهو لَهُ»(٢).

<sup>=</sup> ورواه النسائي ٢٦٩/٦ من طريق سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن زيد بن ثابت بلفظ: «الرقبي جائزة»، ورواه ٢٧٠/٦ من طريق سفيان، به، بلفظ: «العمرى ميراث».

ورواه عبد الرزاق (١٦٨٧٥) و(١٦٩١٥)، وأحمد ١٨٩/٥، والنسائي ٢٦٩/٦، والنسائي ٢٦٩/٦، والنسائي ٢٦٩/٦، والطبراني (٤٩٥٧) من طريق ابن أبي نجيح، عن طاووس، عن رجل، عن زيد بن ثابت، بلفظ: «الرقبى للذي أُرقبها».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حُجر ـ وهو ابن قيس ـ فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

ورواه السافعي في «مسنده» ١٦٨/٢، وأحمد ١٨٢/٥، والنسائي ٢/٢١٦، والنسائي ٢١٢/٦، والنسائي ٢١٢١/٦، والطبراني (٤٩٤٥)، والبيهقي ٢/٢٧٦ من طرق، عن سفيان، بهذا الإسناد.

 <sup>(</sup>٢) إسناده حسن. محمد بن عمرو \_ وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي \_ روى
 له البخاري مقروناً، ومسلم متابعةً، وهو حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال
 الشيخين.

٥٤٧١ وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا عَفَّانُ، حدثنا هَمَّامٌ، حدثنا قتادةً، عن الحَسن

عن سَمُرَةً، قال: قالَ رسول الله على: «العُمْرَى جائزةً»(١).

وفيما ذكرنا مِن هٰذا ما قد بَانَ به صحة ما قد ذَهب إليه في العُمْرى أبو حنيفة، وأصحابه، والشافعي، وانتفى به ما قال مخالفوهم فيها.

وقد ذكرنا حديث أبي الزبير من حديث هشام في هذا الباب، وأغفلنا أن نَذْكُرَ معه الثوريَّ إذ كان قد رواه عن هشام ، فاحتجنا إلى ذكره هاهنا.

٥٤٧٢ ـ وهو ما قد حَدَّثنا فهد، حدثنا أبو نعيم، حدَّثنا سفيانُ،

ورواه أحمد ٣٥٧/٢ من طريق سليمان، والنسائي ٢٧٧/٦ من طريق علي بن حجر، كلاهما عن إسماعيل بن أبى كثير، بهذا الإسناد.

ورواه ابن ماجه (۲۳۷۹) من طریق یحیی بن زکریا بن أبي زائدة، وابن حبان (۱۳۱) من طریق إسماعیل بن جعفر، کلاهما عن محمد بن عمرو، به.

(١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٩٢/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٢٢/٥، والبيهقي ١٧٤/٦ من طريق عفان، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٥/٥ و١٣ عن بهز بن أسد، وأبو داود (٣٥٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٤٤) من طريق أبي الوليد، كلاهما عن همام، به.

ورواه أحمد ٥/٥، والترمذي (١٣٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٦٨٤٥) و(٦٨٤٦) من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

<sup>=</sup> وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٩٢/٤ بإسناده ومتنه.

## عن أبي الزبير

عن جابرٍ، قالَ: قالَ رسول الله ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُمْ أَمُوالَكُم لا تُعْمِرُوها، فَمَنْ أَعْمِرَ شيئاً، فَهُوَ لَهُ (١).

وأغفلنا أن نذكر موافقة زهير بن معاوية هشاماً على ذلك، وذلك أنَّ ٥٤٧٣ ـ روح بنَ الفَرَج قد حَدَّثنا، قال: حدثنا عمرُو بنُ خالد، حدثنا زُهيرُ بنُ معاوية، حدثنا أبو الزُّبَيْر

عن جابر، قال: قالَ رسول الله ﷺ: «أَمْسِكُوا عَلَيْكُم أَمُوالَكُمْ لا تُفْسِدُوها، فإنَّه مَنْ أُعْمِرَ عُمْرَى، فَهِيَ لَهُ حَيًّا وَمَيْتاً، ولِعَقِبِهِ»(١).

قال أبو جعفر: وعَقِبُه: كُلُّ مَنْ أعقبه في مالِه بميراثٍ عنه، أو بوصيةٍ منه به لَه، والله نسألُه التوفيق.

(۱)إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير ـ واسمه محمد بن مسلم بن تدرس ـ فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٩٢/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه مسلم (١٦٢٥) (٢٧) من طريق وكيع، والبيهقي ١٧٣/٦ من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.

(٢) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الصحيح، عمروبن خالد: هو ابن فروخ بن سعيد التميمي الحراني، نزيل مصر، ثقة، روى له البخاري، وأبو الزبير \_واسمه محمد بن مسلم بن تدرس \_ من رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار، ٩٣/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الطيالسي (١٤٢٦)، ومسلم (١٦٢٥) (٢٦) و(٢٧)، والنسائي ٢٧٤/٦، والطحاوي ٩٢/٤، وابن حبان (٥١٤١)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طرق، عن أبي الزبير، به.

وانظر (۲۶۵۵).

## ٨٧٢ بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في نهيه عن بيع الحَصَاةِ

٥٤٧٤ ـ حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن عُبيدِ الله بنِ عُمَرَ، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج

عن أبي هُريرة، قال: نَهى رسولُ الله ﷺ عن بيع ِ الحَصَاةِ، وعن بَيْع ِ الحَصَاةِ، وعن بَيْع ِ العَرَرِ(١).

أبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمٰن بن هرمز. ورواه البيهقي ٢٦٦/٥ من طريق يحيى بن محمدعن مسدد، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٦٢/٧، ومسلم (١٥١٣)، والنسائي ٢٦٢/٧، وابن حبان (٢٩٥١) و(٤٩٥٧)، والدارقطني ١٥/١-١، والبيهقي ٢٦٧/٥، والبغوي (٢١٠٣) من طرق، عن يحيى بن سعيد، به.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣٢/٦، وأحمد ٤٩٥/٢ و٤٩٦، والدارمي ١٦٧/٢، ومسلم (١٥١٣)، وأبو داود (٣٣٧٦)، والترمذي (١٢٣٠)، وابن ماجه (٢١٩٤)، وابن الجارود (٥٩٠)، والبيهقي ٢٦٦/٥ و٣٣٨من طرق، عن عبيد الله بن عمر، به. ورواه مالك ٢٦٦/٢ عن محمد بن يحيى بن حبان وأبي الزناد، به.

ورواه أحمد ٣٧٦/٢ من طريق أبي سلمة، والخطيب ١٨٧/٥ من طريق الشعبي، كلاهما عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. مسدد \_ وهو ابن مسرهد \_ من رجال البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

٥٤٧٥ وحدثنا عليَّ بن عبد الرحمٰن بن محمد بن المغيرة، حدثنا سعيدُ بنُ عمرو الأشعثيُّ، حدثنا عبثر بنُ القاسِمِ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة، قال: نهى رسولُ الله ﷺ عن بيعَتَيْنِ وعن لُبستين. فأما اللّبستان، فأن يَشْتَمِلَ الرجلُ بثوبه من شِقَّ واحدٍ، وأن يحتبيَ بثوب فرجُه إلى السَّماءِ، وأما البيعتان، فألق إلى السَّماءِ، وأما البيعتان، فألق إليَّ وألقي إليك، وألق الحَجَرَ»(١).

٥٤٧٦ وحدثنا أبو أيوب عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بن عِمران الطبرانيُّ المعروف بابنِ خلف، حدثنا سليمانُ بنُ داود الهاشميُّ، حدثنا عَبْشُرُ بنُ القاسِمِ، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبى هُريرة، عن رسول الله ﷺ، مثله(٢).

٥٤٧٧ ـ وحدثنا بكارُ بنُ قُتيبة، حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، حَدَّثنا هشامٌ ـ وهو ابنُ سيرينَ ـ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم. سعيد بن عمرو الأشعثي: ثقة من رجال مسلم، ومن قوقه ثقات من رجال الشيخين.

أبو صالح: هو ذكوان السمان.

<sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. سليمان بن داود الهاشمي فقيه، ثقة جليل، روى له أصحاب السنن، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه أحمد ٢/٣٨٠، عن سليمان بن داود الهاشمي، بهذا الإسناد.

عن أبي هُريرة، قال: نهي عن لُبستين، وعن بَيْعَتَينِ، ثم ذكر بقيةَ الحديث(١).

فسأل سائلٌ عن بيع الحصاةِ المنهيِّ عنه ما هو؟

فكان جوابنا له في ذلك أنه بَيْعٌ كان من بيوع أهل الجاهلية التي يتعاقدونها بينهم، فكان أَحَدُهُم إِذا أراد أخذَ ثوبِ صاحبه، وملكه عليه بما يُعَوِّضُهُ إِيَّاه به، ألقى عليه حصاةً أو حجراً، فاستحقّه بذلك عليه، ولم يستطع رَبُّ الثوب منعَه من ذلك، فنهى رسولُ الله عليه عن ذلك ورَدَّ البَيْعَ إلى خيارِ المتبايعين اللذَيْن يتعاقدان به البيع بينهما عند إنزال الله تعالى عليه: ﴿ يَا أَيُهَا الدِّينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمُوالَكُم بَيْنَكُم بالبَاطِل إلا أَنْ تَكُونَ تجارةً عَنْ تَراض منكُم ﴾ [النساء: ٢٩]. فَرَدَّ الله تعالى الأشياءَ إلى رضا أصحابها بإخراجِها عن مُلكهم إلى مَنْ يُخرجُونها إليه، أو إلى احتباسِها لأنفسهم، وأخبر أن مَنْ جرى على خلاف ذلك، كان آكِلًا للمال بالباطِل ، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أحمد ٤٩١/٢ من طريق هشام، وأحمد ٥٢١/٢، والبخاري (٢١٤٥) من طريق أيوب، كلاهما عن محمد بن سيرين، بلهذا الإسناد.

مهكل ما رُوِيَ في المرادِ بقولِ الله على عالمرادِ بقولِ الله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ لِلمُصَلِّينَ ﴾ [الماعون: ٤]، إلى آخر السورة المذكورِ ذلك فيها بما يُروى مما كان يُقالُ فيه على عهد رسول الله على وبما رُويَ عن أصحابه فيه

٥٤٧٨ ـ حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا حَبَّان بنُ هلال، حدثنا أبو عَوانة.

وحدثنا أبو أُمية، حدثنا المُعَلَّى بنُ منصور الرَّازِيُّ، حدثنا أبو عَوَانَة.

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا سهل بن بكار، حدثنا أبو عوانة، ثم قال كُلُّ واحدٍ منهم في حديثه: عن عاصم، عن شَقِيقٍ

عن عبد الله، قال: كُلُّ مَعْرُوفِ صَدَقَةً، كُنَّا نَعُدُّ الماعُونَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ القِدْرَ والدَّلوَ وأَشْباهَ ذٰلك(١).

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سهل بن بكار، فمن رجال البخاري، وغير عاصم ـ وهو ابن أبي النجود ـ فقد روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو حسن الحديث.

ورواه أبو داود (١٦٥٧)، والنسائي في «الكبرى» (١١٧٠١)، والبزار (٢٢٩٢) ـ كشف الأستار)، والطبري ٣١٩/٣٠، والطبراني (٩٠١٣)، والبيهقي ١٨٣/٤ من =

قال أبو جعفر: وهذا مما يُدْخِلُه أهلُ الإسناد في الأحاديث المسنداتِ عن النبيِّ عَنْ في وقد رُوِيَ عن غيرِ واحدٍ من أصحاب رسول الله عَنْ في المرادِ بما في هذه الآية ما هو مما يُوافِقُ هذا القولَ ومما يُخالفه آثارٌ، فمما رُوِيَ في ذلك عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه

ما قد حدثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، وعيسى بن إبراهيم الغافقي، قالا: حدثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد

عن عليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله عزَّ وجلَّ: ﴿الذَين هُمْ يُرَاوُونَ ويَمْنَعُونَ الماعُونَ ﴾ [الماعون: ٦]، قال: يُراؤُون بصلاتهم، ويمنعون زكاةً أموالِهم(١).

<sup>=</sup> طرق، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. زاد البزار: والفأس.

ورواه البيهقي ١٨٣/٤ من طريق شيبان النحوي، عن عاصم، به. ولم يقل: على عهد رسول الله ﷺ.

ورواه كذلك الطبراني (٩٠١٤) من طريق شيبان، عن منصور بن المعتمر، عن أبي وائل، به.

وروى ابن أبي شيبة ٨/٨٥٥ـ٥٤٩ من طريق إبراهيم النخعي، و٥٥٠ من طريق زربن حبيش، كلاهما عن عبد الله بن مسعود قوله: كل معروف صدقة.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن مجاهداً لم يسمع من علي.

ورواه الطبري ٣١٣/٣٠ عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد. وذكر المراءاة بالصلاة دون ذكر منع الزكاة.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٣ و٢٠٣، والطبري ٣١٥/٣٠، والحاكم ٢٠٣٥. وعنه البيهقي ١٨٤/٤ من طرق، عن سفيان بن عيينة، به. وقال الحاكم: لهذا إسناد=

ومما رُوِي عن عبد الله بن مسعود مما لم يذكر فيه ما كانوا يقولُونَه في ذلك على عهدِ رسول الله ﷺ

ما قد حدثنا عيسى، حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيميّ، عن أبيه

عن ابنِ مسعود، قال: هُوَ عَارِيَّةُ المتاعِ: القَّدُرُ، والفَاسُ، والدلوُ(١).

=صحيح مرسل، فإن مجاهداً لم يسمع من علي.

ورواه الطبري ٣١٤/٣٠ و٤١٥ من طرق، عن ابن أبي نجيح، به، أن علياً قال: الماعون الزكاة.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٣/٣ من طريق الحكم بن عتيبة، عن مجاهد، عن على، قال: الماعون الزكاة.

ورواه كذلك الطبري ٣١٤/٣٠ و٣١٥ و٣١٦ من طريق أبي صالح، عن علي. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

إبراهيم التيمي: هو إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي. هكذا جاءت الرواية في هذا الإسناد: عن أبيه، عن ابن مسعود، وإسناد هذا الحديث عند غير المصنف: عن إبراهيم بن يزيد، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود.

فقد رواه الطبري ٣١٨/٣٠ من طريق سفيان، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث بن سويد، عن ابن مسعود.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٣، والطبري ٣١٨/٣٠ من طريق أبي معاوية، وابن أبي شيبة ٢٠٣/٣ عن وكيع، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي، عن الحارث، عن ابن مسعود.

ورواه الطبري ۳۱۸/۳۰ من طريق مالك بن الحارث، ومن طريق إبراهيم النخعى، كلاهما عن عبد الله بن مسعود.

وما قد حَدَّثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا أبو عامر العقديُّ، عن شُعبَةَ، عن الحكم عن يحيى بن الجَزَّارِ، قال:

كان رجل من بني نُمير - يُكنى أبا العبيدين - ضريرُ البصر، يسألُ عبدَ الله، وكان عبدُ الله يَعْرِفُ له، فسأله عن المَاعُونِ، فقال: مَنْعُ الفأس، والقدر، والدلو(١).

وأبو العبيدين الذي سأل عبد الله بن مسعود: هو معاوية بن سبرة السوائي الكوفي الأعمى.

ورواه الطبري ٣١٧/٣٠ من طريق إسماعيل ابن عُلية، والطبراني (٩٠٠٦) من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه الطبري ٣١٦/٣٠ من طريق محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن الحكم، قال: سمعت يحيى بن الجزار يحدث عن أبي العبيدين ـ رجل من تميم ضرير البصر ـ، وكان يسأل عبد الله بن مسعود، وكان ابن مسعود يعرف له، فسأل عبد الله عن الماعون، فقال: إن من الماعون منع الفأس والقدر والدلو، خصلتان من هؤلاء الثلاث. قال شعبة: الفأس ليس فيه شك.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٣/٣، والطبري ٣١٧/٣٠ من طريق وكيع، عن الأعمش، عن الحكم، به. ووقع اسم السائل عند ابن أبي شيبة: «أبو سعيد»، بدل: «أبو العبيدين».

ورواه الطبري ٣١٧/٣٠، والبيهقي ١٨٣/٤ من طرق، عن أبي العبيدين أنه=

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن الجزار فمن رجال مسلم، وهو يحيى بن الجزار العُرني الكوفي، مولى بجيلة، وثقه أبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقال في «التقريب»: صدوق، رُمي بالغُلو في التشيع.

ومما رُوِيَ عن عبد الله بنِ عباس رضي الله عنه ما قد حدثنا عيسى، حدثنا سفيانُ، عن عُبيد الله \_يعني ابنَ أبي يزيد\_

سَمِعَ ابنَ عباس، يقولُ: هو عَارِيَّةُ المتاع (١).

= سأل عبد الله . . . فذكروا نحوه .

وروى الطبري ٣١٧/٣٠ من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، عن أبي إسحاق السبيعي، عن حارثة بن مضرب، عن أبي العبيدين وسعيد بن عياض، عن ابن مسعود، قال: كنا أصحاب محمد على نتحدث أن الماعون الدلو والقدر والفأس لا يستغنى عنهن.

ورواه الطبراني (۹۰۱۰) من هذا الطريق، لكن سقط من إسناده حارثة بن مضرب.

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

عيسى: هو عيسى بن إبراهيم الغافقي، وانظر ما بعده.

العارية: قال في «المصباح المنير» ص ٤٣٧: تعاوروا الشيء واعتوروه: تداولوه، والعارية من ذلك، والأصل فَعليَّة بفتح العين، قال الأزهريُّ: نسبة إلى العَارَة، وهي اسمٌ من الإعارة، يقال: أعَرتَهُ الشيء إعارة وعارة، مثل: أطعته إطاعة وطاعة، وأجبته إجابة وجابة، وقال الليث: سُمِّيتْ عارية لأنها عارٌ على طالبها، وقال الجوهري مِثْلَهُ، وبعضهم يقول: مأخوذة من عار الفرس: إذا ذهب من صاحبه لخروجها من يد صاحبها، وهما غَلطٌ لأن العارية من الواو، لأن العَربَ تقول: هم يتعاورون العَواريُّ، ويتعورونها بالواو: إذا أعار بعضهم بعضاً والله أعلم. والعار وعار الفرسُ من الياء، فالصحيح ما قال الأزهري، وقد تُخفَّفُ العارية في الشعر. والجمع العواريُّ بالتخفيف وبالتشديد على الأصل.

وما قد حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، حدثنا شعبةُ، عن ابن أبي نَجِيح، عن مجاهدٍ

عن ابنِ عباس، أنه قال في الماعُونِ: ما تعاطاه الناس، وقال على: الزَّكاة(١).

وما قد حدَّثنا إبراهيمُ، حدثنا أبو داود، أخبرنا شعبةُ، عن ابنِ أبي نجيح ِ، عن مجاهدٍ

عن ابنِ عباسٍ، أنه قالَ: الماعونُ منعُ الفاسِ، وما يَتَعاوَنُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ (٢).

وما قد حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عَبَّاسٍ، قال: الماعونُ: العارِيَّةُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ابن أبي نجيح: هو عبد الله بن أبي نجيح، واسم أبي نجيح: يسار.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٢/٣ و٣٠٣ و٢٠٤، والطبري ٣١٨/٣٠ من طرق، عن ابن أبي نجيح، بهذا الإسناد.

ورواه الطبري ٣١٩/٣٠ من طريق علي بن طلحة، عن ابن عباس، ولم يذكر فيه قول علي. وانظر الأثر السالف عن علي بن أبي طالب.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين. وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٣) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه الـطبـري ٣١٨/٣٠ من طريق مهـران الـرازي، والطبراني (١٢٣٥٤)، والحاكم ٣٦/٢ه من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، كلاهما عن سفيان، بهذا=

قال أبو جعفر: فاتفق عبدُ الله بنُ مسعود، وعبدُ الله بن عباس في المرادِ عندهما بتأويلِ هٰذه الآية، ما هو؟ وأنَّه الذي قد ذكرناه عنهما بتأويل هٰذه الآية في أحاديثهما هٰذه، ومما رُوِيَ عن عبدِ الله بن عمر

ما حدثنا عيسى بنُ إبراهيم، حدثنا سفيانُ، عن سعيد بن عُبيد الطائيِّ

عن ابن عمر قال: هُوَ الزَّكاةُ(١).

فكان ما رُوِيَ في ذلك عن ابن عمر موافقاً لما رُوِيَ فيه عن علي، وما قد رُوِيَ عن أمَّ عطية مما يَدُلُّ على أن المراد به كان عندهما في ذلك، وهو

ما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود بنِ موسى، حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَد، حدثنا يحيى \_وهو ابنُ سعيد\_، حدثنا جابرُ بن الصبح، حدثتني أم شراحيل، قالت:

<sup>=</sup> الإسناد. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن عبيد الطاثي، فمن رجال البخاري.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٣/٣ من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن أبي المغيرة على بن ربيعة، عن ابن عمر.

ورواه الطبري ۳۱۵/۳۰ من طريق سفيان، عن رجل، عن مجاهد، عن ابن عمر.

ورواه ابن أبي شيبة والطبري من طريق سفيان، عن سلمة بن كهيل، عن ابن عمر، لم يذكر أبا المغيرة.

قالت لي أمَّ عَطِيَّة: اذهبي إلى فلانة، فأقرئيها السَّلام، وقولي: إنَّ أُمَّ عَطِية تُوصيك بتقوى الله عَزَّ وجَلَّ، فلا تمنعي الماعُونَ. قالت: يا سيدتي: وما الماعونُ؟ قالت: أهبلتِ! هي المَهْنَةُ يتعاطاهَا النَّاسُ بينهم(١).

قال أبو جعفر: فاتفق هٰذا المعنى مِن أُمِّ عطية لما ذَهَبَ إليه في

(١) أم شراحيل لا تعرف، وباقي رجاله ثقات.

أم عطية: هي نُسيبة بنت كعب، ويقال: بنت الحارث أم عطية الأنصارية، لها صحبة. قال أبو عمر بن عبد البر في «الاستيعاب»: تُعدُّ في أهل البصرة، كانت من كبار نساء الصحابة، وكانت تغزو كثيراً مع رسول الله على تُمرَّض المرضى، وتُداوي الجرحى، وشهدت غسلَ ابنة رسول الله على، وحكت ذلك فأتقنت، وحديثها أصل في غسل الميت، وكان جماعة من الصحابة وعلماء التابعين بالبصرة يأخذون عنها غسل الميت، ولها عن النبي على أحاديث.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٣/٣ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد، مختصراً. ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٥/(١٦٢) من طريق عبد الرحمٰن بن عمر بن جبلة، حدثتنا أم عيسى بنت هاشم، قالت: سمعت حفصة بنت سيرين، قالت لنا أم عطية: أمرنا رسول الله على أن لا نمنع الماعون، قلت: وما الماعون؟ قالت: ما يتعاطاه الناس بينهم.

وهٰذا سند لا يُفْرَحُ به، عبد الرحمٰن بن عمرو بن جبلة كذّبه أبو حاتم وضرب على حديثه، وقال الدارقطني: متروك يضع الحديث، وقد أعلّه الهيثمي في «المجمع» ١٤٣/٧ بعبد الرحمٰن بن عمرو بن جبلة هٰذا، فقال: هو متروك. وقولها: هي المهنة يتعاطاها الناس بينهم. تعني الأشياء الممتهنة المتداولة، فقد جاء في «اللسان»: معن: والماعون أسقاط البيت، كالدلو والفاس والقدر والقصعة، وهو منه، لأنه لا يكرثُ معطيه، ولا يُعنّي كاسبة.

ذلك ابن مسعود، وابن عباس جميعاً.

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآية، فوجدنا المذكورين فيها قد وُعِدوا بالويل، فكانوا كالمتوعدين به في سورة الجاثية بقوله عز وجل: ﴿وَيْلُ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثْيمٍ يَسْمَعُ آياتِ اللهِ تُتْلَى عليهِ ﴾، إلى قوله: ﴿فَبَشَّرْهُ بِعَذَابٍ اللهِ تُلْيمٍ ﴾ [الجاثية: ٧-٨].

وكالمتوعدين به في سُورة (حم) السجدة بقوله عز وجل: ﴿ووَيْلُ للمُشْرِكِينَ الَّـذِينَ لا يُؤتُونَ الرَّكاةَ وهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَافِرونَ ﴾ للمُشرِكِينَ الَّـذِينَ لا يُؤتُون الرَّكاةَ وهُمْ بالآخِرَةِ هُمْ كَافِرونَ ﴾ [فصلت: ٦-٧]. وكالمتوعدين به في سُورة (الزُّحْرُفِ) بقوله عز وجلَّ: ﴿فَوَيْلُ يومِئْذِ وَحَلَّالُ لِلذِينَ ظَلَمُوا مِن عَذَابِ يَومٍ أَلِيم ﴾ [الرخرف: ٦٥]. وكالمتوعدين به في سورة (الطور) بقوله عز وجلَّ: ﴿فَوَيْلُ يومِئْذِ للمُكَذَّبِينَ الذينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعَّوْنَ إلى نارِ جَهَنَّمَ للمُكَذَّبِينَ الذينَ هُمْ في خَوْضٍ يَلْعَبُونَ. يَوْمَ يُدَعَّوْنَ إلى نارِ جَهَنَّمَ دَعًا ﴾ [الطور: ١١-١٣].

فكان في هذه الآياتِ المتوعدينَ بالوَيْلِ هُمْ أَهْلُ النارِ، فقوي بذلك في القُلوب أن يكونَ المتوعدون به في سورة (أرأيتَ) هُمُ هُمُ أيضاً، وكان فيما وصف الله تعالى إياهم بالسهو عن صلاتهم، فكان ذلك دليلًا على نفاقهم وعلى تركهم إيًاها إذا خَلُوْا كالمتساهِينَ عنها، ومن كان كذلك، كان منافقاً، وكان حيثُ ذَكَرَ الله مِن المكان الذي يكُونُ فيه المنافقون بقوله: ﴿إِنَّ المُنافقينَ في الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ﴾ ومن كان كذلك كانت زكاة الأموال غَيْرَ ملتمسة منه، لأنَّ الله تعالى إنما جَعلَها تطهيراً لِمَنْ تُؤخَذُ منه بقوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمُوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وتُزَكِّيهِمْ﴾ [التوبة: ١٠٣]. والمنافقون لو أُخِذَتْ

مِنهم لم تُطَهِّرهُم ولم تُزَكِّهِم.

ثم قال جَلَّ وعَزَّ: ﴿ وصَلِّ عليهم، إن صَلواتِكَ (١) سَكَنُ لَهُمْ ﴾ ، فكان ﷺ إذا جاءَهُ المؤمنونَ بزكواتِهم يُصَلِّي عليهم ، كما قد ذكرناه عنه ﷺ فيما تقدم منا في كتابنا هذا (١) عن ابن أبي أوفى ، قال: بعثني أبي إلى النبي ﷺ بصَدَقَتِه ، فقال: «اللَّهُمَّ صَلِّ على آلِ أبي أُوفَى » . وهو صَلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَكُنْ يُصَلِّى على المُنافِقِينَ .

وكان فيما ذكرنا: أن تأويلَ هذه الآية بما قاله عبدُ الله بنُ مسعود رَضِيَ الله عنه، وعبد الله بن عباس مِن تأويلهما إيَّاها عليه أولى مما تأولها عليه من سواهما ممن ذكرناه في هذا الباب، وبالله التوفيق.

وقد كان أهلُ اللغة يتأولونها عليه

كما قد حدَّثنا ولَّادُ النحويُّ، حدثنا المصادري، عن أبي عُبيدة: ﴿وَيَمْنُعُونَ الْمَاعُونَ ﴾ في الجاهلية: كلَّ منفعة وعَطِيَّة، وفي الإسلام ِ: الطاعة والزَّكاة.

قال هميان بن قحافة: لا يحرمُ الماعون منه.

قال أبو عبيدة: وسمعتُ رجلًا يقول: لو قد نزلنا، لقد صنعتَ

<sup>(</sup>۱) قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٤٩٦/٣: قرأ ابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر وأبو بكر، عن عاصم: (إن صلواتك) على الجمع، وقرأ حمزة والكسائي وحفص، عن عاصم: (إن صلاتك) على التوحيد، وانظر «حجة القراءات» وحفص،

<sup>(</sup>٢) في الجزء الثامن رقم (٣٠٥٢).

بناقتك صنيعاً تُعطيك الماعُونَ، أي: تنقادُ لك(١).

وكما ذكره الفراء في كتابه في «معاني القرآن»(٢)، قال: سمعتُ بعضَ العرب، يقولُ: الماعونُ: هو الماءُ، وأنشدني فيه:

يَمُجُّ صَبيرَه الماعُونَ صَبًا

والذي ذكرناه قبلَ هذا عن أهل العلم بالفقه والآثار في هذا الباب أولى، وبالله التوفيق.

(١) «مجاز القرآن» ٣١٣/٢، ونص كلامه فيه: (يمنعون الماعون) هو في الجاهلية كل منفعة وعطية، قال الأعمش:

بأجود مِنه بماعُونِهِ إذا ما سَمَاؤُهُمُ لم تَغِمْ

والماعون في الإسلام: الطاعة والزكاة، قال الراعي:

قومٌ على الإسْلامِ لَمَّا يَمْنَعُوا مَاعُونَهم ويُضَيِّعوا التنزيـلا

قال أبو عبيدة: وكانت لي ناقة صفية، فقال لي رجل: لو قد نزلنا، لقد صنعت بناقتك صنيعاً تعطيك الماعون، أي: تنقاد.

(۲) ۲۹۰/۳۰، وانظر «تفسير الطبري» ۳۱٤/۳۰.

١٨٧٤ بابُ بيانِ مُشكِلِ الأوْلى فيما يُذكَر ما مضى من أيام الشهر: هل يكونُ ذلك بذكرِ الماضي منها، أو بذكرِ الأقلِّ مِن الماضي، ومِن الباقي منها بما رُوي عن رسول الله عمن روي عنه منها بما رُوي عمن روي عنه مِنْ أصحابِه فيه شيء

٥٤٧٩ ـ حدثنا محمد بن عمرو بن يونس ـ المعروف بالسُّوسي ـ، قال: حدثنا أبو معاوية الضرير، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة ، قالت: قالَ رسول الله ﷺ: «تَحرَّوها لِعَشْرٍ تَبْقَيْنَ من شَهْر رمضانً»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو معاوية الضرير: اسم محمد بن خازم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٩١/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠١٥، و٣/٥٧، و٥/٥٧، وأحمد ٢٠٢٥ و٢٠٢٠ والبخاري (٢٠١٩) و(٢٠٢٠)، ومسلم (١١٦٩)، والترمذي (٢٩٢)، وابن نصر في «قيام رمضان» (٣٣)، وابن عدي ١٥١٧/٤، والبيهقي ١٥٧٧، والبغوي (١٨٢٢)، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (٦٥٥) و(١٧٢) و(٢٤٨)، وأبو بكر بن أبي داود في جزء ما أسندت عائشة (٨٣) من طرق، عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.

ففي هذا الحديث ذكرُ الباقي من الشهر في طلب ليلةِ القَدْرِ في ليلةٍ من ليلةٍ المسلوبةِ فيه، وقد كان قومٌ من أهل العلم منهم: محمدُ بن العباس اللؤلؤي لا يُؤرِّخُون بالباقي من الشهر، وإن كان قد مضى منه أكثرُه، لأنهم لا يعلمون مقدارَ الباقي منه، ويحتجون في ذلك بما قد رُوِيَ عن عبد الله بن عمر فيه

٥٤٨٠ كما قد حدثنا يحيى بنُ عثمان بن صالح، حدثنا نُعيمُ بنُ حماد، حدثنا عبدُ الله بنُ المبارك، أخبرنا سفيانُ، عن الحسن بن عُبيدِ الله، قال: سمعتُ سعدَ بن عُبيدة، قال:

سمع ابنُ عمر رجلًا يقولُ: اليومَ نصفُ الشَّهْرِ، أو الليلة نصفُ الشَّهْرِ، أو الليلة نصفُ الشهر. فقال: ويحَكَ وما يُدريك؟ فقال الرجل: اليوم خمسة عَشَرَ أو الليلة خمسة عشرَ، فقال ابنُ عمر: قال رسول الله ﷺ: «الشَّهْرُ هٰكذا وهٰكذا، وقبض في الثالثةِ واحداً كأنه يَعْقِدُ تسعةً»(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. نعيم بن حماد وإن كان فيه كلام، متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير الحسن بن عُبيد الله وهو ابن عروة النخعي الكوفي .، فمن رجال مسلم.

سفيان: هو الثوري.

ورواه أحمد ١٢٥/٢ من طريق سليمان بن حيان، ومسلم (١٠٨٠) (١٦) من طريق عبد الواحد بن زياد، كلاهما عن الحسن بن عبيد الله، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٨٥/٣، وأحمد ٤٣/٢ و١٢٩، والبخاري (١٩١٣)، وأبو داود (٢٣١٩)، والنسائي ١٣٩٤-١٤٠، والمصنف في «شرح معاني الأثار» داود (٢٣١٩)، والبيهقي ٤/٢٥٠، والبغوي (١٧١٥) من طريق سعيد بن عمرو بن سعيد بن عمر، به دون ذكر الرجل.

قال أبو جعفر: وكان هٰذا مِن عبدِ الله بنِ عمر استخراجاً حسناً، وكان حديث عائشة الذي بدأنا بذكره لا يَخْرُجُ عن هٰذا المعنى، لأنه قد يَحْتَمِلُ أن يكونَ رسولُ الله على أعْلَمَهُ الله عز وجَلَّ قبلَ ذلك الباقي مِن الشهر، كم هو؟ فقال ذلك القولَ على التماسِها في شهرٍ بعينه الباقى منه ذلك المقدار، وقد دلَّ على ذلك

٥٤٨١ ما قد حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا أحمدُ بنُ خالدِ الوهبيُّ، حدثنا محمد بن إسحاق، عن معاذ بنِ عبدِ الله بنِ خبيب

عن أخيه عبد الله بن عبد الله وكان رجلًا في زَمَنِ عُمَرَ رضي الله عنه \_ قال: جَلَسَ إلينا عبد الله بن أنيس في مجلس جُهينة في آخر رمضان، فقلنا له: يا أبا يحيى، هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رسول الله في هٰذه الليلة المباركة شيئاً؟ فقال: نعم، جلسنا مع رسول الله في آخر هٰذا الشهر، فقلنا: يا نبي الله، متى نلتمِسُ هٰذه الليلة في آخر هٰذا الشهر، فقلنا: يا نبي الله، متى نلتمِسُ هٰذه الليلة المباركة؟ فقال: «التمسوها هٰذه الليلة لِمساءِ ثلاثٍ وعشرين». فقال رَجُلٌ مِن القوم: فهي إذا أولى ثمان، فقال: «إنها لَيْسَتْ بأولى ثمان، ولكنها أولى سبع ما تُريدُ بشهر لا يَتِمُّه؟! (١).

<sup>=</sup> ورواه أحمد ۲۸/۲، ومسلم (۱۰۸۰) (۱۰) من طریق زکریا بن إسحاق، عن عمرو بن دینار، عن ابن عمر.

ورواه النسائي ١٣٠/٤ من طريق عقبة بن حريث، عن ابن عمر.

وله طرق أخرى عن ابن عمر في «صحيح مسلم» (١٠٨٠)، وكلها دونَ ذكر الرجل .

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا سند حسن، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أحمد.

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديث ما قد دَلَّ على أنَّه أراد شهراً بعينه كان فيه منه ذلك القول بقوله: مَا تُريد إلى شهر لا يَتِمُّ، أي: أن غيرَه للسبع فيه ما لها في الشهر التام الذي هو ثلاثون، لا فيما سواه من الشهور الناقصة عن الثلاثين.

فقال قائل: فقد رُوِيَ في ذٰلك عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، عن النبيُّ ، فذَكَرَ

٥٤٨٢ ـ ما قد حدثنا بحرُ بنُ نصر، حدثنا أسدُ بنُ موسى، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن حميدٍ الطويلِ، عن أبي نضرة

عن أبي سعيدِ الخُدريِّ: أن النبيِّ ﷺ، قال: «اطلُبُوا لَيْلَةَ القَدْر

<sup>=</sup> وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٨٦/٣ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٣٨٥/٣)، وابن نصر في «قيام رمضان» (٣٨) مختصراً، وابن خزيمة (٢١٨٥) و(٢١٨٦)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٨٥/٣ من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (۱۳۸۰)، وابن نصر في «قيام رمضان» (۳۹)، وابن خزيمة (۲۲۰۰)، والبيهقي ۳۰۹/٤ من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث، حدثني ابن عبد الله بن أنيس، عن أبيه. وصرّح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود.

ورواه بنحسوه مالك ١/٣٢٠، وعبد الرزاق (٧٦٨٩) و(٧٦٩٠) و(٧٦٩١) و(٧٦٩١) و(٧٦٩٠) وابن و(٣٦٩٠) وابن (٧٦٩١) وابن (٣٦٩١)، وابن (٣٦٩٠)، وابن (٤٩٥/)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٠٨٦/٨٠، والبيهقي ٤/٣٠٩ من طرق، عن عبد الله بن أنيس.

في العَشْرِ الأواخِرِ: تسعاً يَبْقَيْن، وسَبْعاً يَبْقَين، وخمساً يَبْقَين، (۱). فدلً ذلك على أن تلك الليلة مطلوبة في تسع يَبْقَيْن، وذلك يدفع ما قد ذكرت.

فكان جوابنا له في ذلك: أن ذلك قد يحتمِلُ أن يكونَ قَصَدَ به إلى شهر بعينِه قد وقف على حقيقة عدده، فقال ذلك القولَ مِن أجله، واحتملَ أن يكونَ مطلوبُه في سائر الدهر سواه فيما قد يحتمل أن يكونَ تسعاً يَبْقَيْنَ، وسبعاً يَبْقَيْنَ، وخمساً يَبْقَيْنَ، حتى يكونَ مَنْ جمعَ مَنْ طلبها في ذلك مصيباً لِحقيقتها في بعضها، والله نسألُه التوفيق.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أسد بن موسى روى له أبو داود والترمذي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

أبو نضرة: هو المنذر بن مالك بن قطعة العبدي.

ورواه أحمد ٢١٠/٣، والطيالسي (٢١٦٦)، ومسلم (١١٦٧)، وأبو داود (١١٦٧)، وأبو يعلى (١٠٧٦)، وابن خزيمة (٢١٧)، وابن حبان (٣٦٦١)، والبيهقي ٣٠٨/٤ من طريق سعيد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

مرح بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله على قولِه للذي قال له: عندي دينارُ: «أَنْفِقُهُ على نفسِك». وفي قوله له لما قالَ له: عندي آخر: «أَنْفِقُه على ولَدِكَ». وفي قوله لما قال له: عندي آخر. عندي آخر. قال: «أَنْفقه على خادمِكَ» وفي قوله لما قال له: عندي آخر. قال: «أَنْتَ أَبْصِرُ أُو قُولُهُ لَمَا قالَ له: عندي آخر. قال: «أَنْتَ أَبْصِرُ أُو أَنْتَ أَعْلَمُ»

٥٤٨٣ ـ حدثنا إبراهيمُ بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم ، عن ابنِ عجلانَ، عن المَقْبُريُّ

عن أبي هُريرة: أن رسول الله ﷺ أَمَرَ بالصدقة، فقال رجلً: يا رسولَ الله، عندي دِينارٌ، فقال: «أَنْفِقْهُ على نَفْسِكَ»، فقال: عندي آخَرُ، قال: «أَنْفِقْهُ على وَلَدِكَ»، فقال: «أَنْفِقْهُ على حَادِمِكَ»، قال: «أَنْفِقْهُ على حَادِمِكَ»، قال: عندي آخر، قال: «أَنْفِقْهُ على حَادِمِكَ»، قال: عندي آخر: قال: «أَنْتَ أَبْصَرُ»(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده قوي. ابن عجلان \_ واسمه محمد \_ روى له مسلم متابعة، وهو فوق الصدوق ودون الثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

٥٤٨٤ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا محمد بنُ المِنهال، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُريع، حدثنا روحُ بنُ القاسم ِ، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُريِّ

عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ حَثَّ ذاتَ يوم على الصَّلَقَةِ، فقال رجلُ: عندي دينارُ، قال: «تَصَدَّقْ به على نَفْسِكَ»، قال: عندي آخرُ، قال: «تَصَدَّقْ به على زَوْجَتِكَ»، قال: عندي آخرُ، قال: «تَصَدَّقْ به على خادمِكَ»، قال: «تَصَدَّقْ به على خادمِكَ»، قال: عندي آخرُ، قال: «تَصَدَّقْ به على خادمِكَ»، قال: عندي آخرُ، قال: «أَنْتَ أَبْصَرُ»(۱).

٥٤٨٥ وحدثنا المزنيُّ، حدثنا الشافعيُّ، عن سفيانَ، حدثنا ابن عَجِلانَ، عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبريُّ

عن أبي هُريرة، قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ ﷺ، فقال: يا رسولَ الله. ثم ذكر مثلَه، غيرَ أنَّه قال مكان: «أَنْتَ أَبْصَرُ»، «أَنتَ أَعْلَمُ»(٣).

<sup>=</sup> ورواه البيهقي ٤٦٦/٧ من طريق إسراهيم بن عبد الله البصري، والبغوي (١٦٨٦) من طريق علي بن عاصم، (١٦٨٦) من طريق علي بن عاصم، ثلاثتهم عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٥١/٢ و٧١، والنسائي ٩٢/٥، وفي «عشرة النساء» (٢٩٩)، وابن حبان (٣٣٣٧) من طرق، عن ابن عجلان، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي.

ورواه الشافعي في «مسنده» ٦٤-٦٣/٢، ومن طريقه البيهقي ٤٦٦/٧، والبغوي (١٦٩١)، ورواه الحميدي (١١٧٦)، وأبو داود (١٦٩١)، وأبو يعلى (٦٦١٦)،=

فقال قائلونَ، منهم: أبو عبيد القاسِمُ بنُ سَلام: في هذا ما قد دلً على أن مَنْ ملك أربعة دنانير غَنِيَّ، وأنَّ الصدقة عليه حَرَامُ كما يقولُ أهلُ المدينة: إن مَنْ مَلكَ أربعينَ درهماً، فالصدقة عليه حَرَامُ، وقالوا: ألا ترى أنَّه قد أمره في الأربعة بما أمره به فيها، ولم يأمره فيما جاوزها بشيء وردَّ أمرها إليه بما يراه فيها، وقد كُنَّا ذكرنا هذا الباب، وما قد رُوِيَ فيه فيما تقدَّمَ منا في كتابنا هذا، وبَيَّنَا فيه أن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر، عن الأولى بتصحيح الآثار المروية فيه حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن رجل من مُزينَة: أنه أتى النبيَّ عبد الحميد أعفّه الله، فوجده يَخْطُبُ، وهو يقولُ: «مَنَ اسْتَغنى أَغْناهُ الله، ومن سأل الحافاً»(۱).

واستدللنا على صحته بما كان مِن رسول ِ الله على الله على معاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن على الصدقة أن يأخُذَها من أغنيائهم، ويضعها في فقرائهم (٢)، فكان الأغنياء منهم هم المأخوذة منهم، وكان مَنْ سِواهم

<sup>=</sup> وابن حبان (۲۳۳)، والحاكم ۱/۱۱، والبغوي (۱۲۸۰) و(۱۲۸۱) من طرق، عن سفيان، وقرن أبو يعلى سفيان بيحيي بن سعيد.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وقد سلف في الجزء الأول برقم (٤٩٠).

<sup>(</sup>٢) رواه السبخاري (١٣٥٩) و(١٤٥٨) و(٢٤٤٨) و(٢٤٤٨) و(٢٣٧٧) و(٢٣٤٧) و(٢٣٧٧)، ومسلم (١٩)، وصححه ابن حبان (١٥٦)، وانظر تمام تخريجه فيه عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ لما بعث معاذاً إلى اليمن، قال: «إنك تَقْدَمُ على قوم من أهل الكتاب، فليكن أوَّلَ ما تدعوهم إليه عبادةُ الله، فإذا عرفوا الله، فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، وإذا فعلوها، فأخبرهم أنَّ الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم، فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بهذا، فخذ =

ممن لا تُؤخَذُ منهم غير غني، إذ كان يُوضع فيه، وكان حديثُ أبي هريرة الذي ذكرناه في لهذا الباب حضّ رسول الله على الصدقة مِنْ حضه عليها، وقد يحض على الصدقة الأغنياء الذين(١)تجب عليهم الزكوات، ومَنْ سواهم مِن ذوي الفضول ِ عن أقواتهم، وإن لم يكونوا أغنياء.

ومن ذلك ما قد رواه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه عن رسول الله عليه

٥٤٨٦ - كما حدثنا أحمدُ بنُ شعيب، أخبرنا الحسينُ بنُ حريث، أخبرنا الفضلُ بنُ موسى، عن الحسين - وهو ابنُ واقدٍ -، عن منصور، عن شقيق

عن أبي مسعود، قال: كان رسولُ الله على بأمُرُنا بالصَّدَقَةِ فما يَجِدُ أَحَدُنا شيئاً يَتَصدَّقُ به حتَّى ينطلِقَ إلى السَّوقِ، فيحمل على ظهره، فيجيء بالمُدَّ فَيُعْطِيه رسولَ الله على وإنِّي لأَعْرِفُ اليومَ رجلًا له مِنَةُ الفِي ما كان له يومنذ درهم (١).

<sup>=</sup> منهم، وتوقّ كراثم أموال الناس،

<sup>(</sup>١) في الأصل: «الذي».

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، ولهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسين بن واقد، فمن رجال مسلم، وهو متابع.

وهو في «سنن النسائي» ٥٩/٥ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٧٧٣/، والبخاري (١٤١٦) و(٢٢٧٣) و(٤٦٦٩)، وابن ماجه (٤١٥٥)، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٥٣٥) و(٥٣٤) من طريق الأعمش، عن شقيق، بهذا الإسناد.

٥٤٨٧ - وكما حدَّثنا عليَّ بنُ عبدِ الرحمٰن، حدثنا يحيى بنُ معين، حدثنا غُنْدَر، عن شعبة، عن سُليمان \_ يعني الأعمش \_، عن أبي وائل

عن أبي مسعود، قال: لما أمرنا بالصدقة كُنّا نُحَامِلُ فنتصدق، فقال فتصدق أبو عَقِيل بصاع، وجاء إنسانٌ بشيء أكثر منه، فقال المنافقون: إنّ الله لعني عن صَدَقَة هذا، وما فَعَلَ هٰذا الآخر إلا ريّاء، فنزلت: ﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ المُطّوعِينَ مِن المُوْمِنِينَ في الصَّدَقَاتِ والَّذِينَ لا يَجِدُونَ إلا جُهْدَهُم ﴾ [التوبة: ٧٩](١).

٥٤٨٨ - وكما حدثنا أحمدُ بنُ شعيبٍ، قال: أخبرنا بِشْرُ بنُ خالدٍ، أخبرنا غُنْدَرُ، ثم ذكر بإسنادِه مثله(٢).

فدلً ذلك أنه قد كان يَحُضُّ على الصدقةِ مَنْ ليس مِنْ أهلِ الزكاة، ومَنْ ليسَ مِنْ أهلِ الزكاة، ومَنْ ليسَ مِنْ أهلِ الغِنى، وكان أَمْرُهُ في حديثِ أبي هُريرة الزكاة، الذي أمره في كُلِّ دينارِ من دنانيره الأربعة بما هُوَ أُولَى به فيه،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

غُندر: لقب محمد بن جعفر، وأبو واثل: هو شقيق بن سلمة.

ورواه مسلم في وصحيحه (١٠١٨)، عن يحيى بن معين، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (۲۰۹)، والبخاري (۱٤۱٥) و(۲٦٦٨)، ومسلم (۱۰۱۸)، وابن خزيمة (۲٤٥٣)، وابن حبان (۳۳۳۸) و(۳۳۷٦)، والطبراني ۱۷/(٥٣٥)، والبيهقي ٤/١٧٧ من طرق، عن شعبة، به.

ورواه الطبراني ١٧/(٥٣٦) من طريق زائدة، عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند النسائي في «سننه» ٥٩/٥-٢٠، وفي «التفسير» (٢٤٣) بإسناده ومتنه.

ورده إيّاه في ديناره الخامس إلى ما ردّه إليه فيه يحتمِلُ أن يكونَ ذلك، لأنه لم يعلم له شيئًا يأمُره بصرفه فيه، فردّه في ذلك إلى نفسه، لأنه يعلم من أمر نفسه، ومما يَلْزَمُها، ما لا يعلمه غيره، وليس في ذلك إثبات غنى له بملكه الأربعة، لم يكن من أهله قبل علمه أنه لا يملكها، ولو كان الذي قطعه عن ذلك غناه، لكانَ قد قطعه إعلامه إياه بملكه الأربعة قبلَ أن يعلمه أن عنده خامسًا عن أمره إياه في الرابع منها بشيء، وإذا انتفى بذلك ما قد توهم من توهم ما قد ذكرناه عنه في حديث أبي هُريرة، ثبت بذلك ما صححنا عليه ما رُويَ في هذا وي حديث عبد الحميد بن جعفر، الباب فيما تقدَّمَ منا في كتابنا هذا وهو حديث عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن المُزني الذي ذكره عنه، وبالله التوفيق.

## ٨٧٦ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنةِ خيرٌ من الدُّنيا وما فيها»

٥٤٨٩ - حدثنا أبو أمية، حدثنا منصورُ بنُ سلمة الخُزاعي، حدثنا ليثُ بنُ سعد، عن يزيد -قال أبو جعفر: وهو ابنُ الهاد -، عن أبي حازم

عن سهل بن سعد السَّاعِدِيِّ، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنيا وما فيها»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

يزيد بن الهاد: هو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي المدني، وأبو حازم: هو سلمة بن دينار المدني.

٥٤٩٠ وحدثنا محمدُ بنُ خزيمة، وفهد بن سليمان، قالا: حدثنا عبدُ الله بنُ صالح، حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ، حدثني ابنُ الهادِ، عن أبي حازِم

عن سهل بنِ سعدٍ، قال: سمعتُ رسول الله ﷺ يقولُ، ثم ذكر مثلَه(١).

٥٤٩١ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا محمدُ بنُ أبي بكر المقدميُّ، حدثنا عمرُ بنُ علي، عن الأعمش، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجَنَّةِ أَو مَوْضِعُ عصا في الجَنَّةِ خَيْرٌ من الدُّنيا وما فِيها»(٢).

<sup>=</sup> بهذا الإسناد. وبعضهم يزيد فيه على بعض.

ورواه الطبراني (٥٧١٦) من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل، عن أبيه، عن جده، مرفوعاً.

<sup>(</sup>١) صحيح. عبد الله بن صالح ـ وإن كان فيه كلام ـ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن عمر بن علي \_ وهو المقدمي عم أبي محمد بن أبي بكر \_ مدلس، وقد عنعن.

ورواه بحشل في «تاريخ واسط» ص١٦٠ من طريق عاصم بن عمر بن علي، عن أبيه، بهذا الإسناد.

ورواه هنّاد في «الزهد» (۱۱۳)، وابن أبي شيبة ۱۰۱/۱۳، وأحمد ۲/۲۳۸، والسدارمي ۳۳۲/۲، والترمذي (۳۰۱۳) و(۳۲۹۲)، وابن حبان (۷٤۱۷) و(۷۲۹۲)، وابن حبان (۷٤۱۷) و(۷٤۱۸)، والحاكم ۲/۲۹/۲، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (۵۳) من طريق=

### فقال قائلً: فما المنتفع بموضع سوطٍ في الجنة؟

فكان جوابنا له في ذلك: أن المراد به ـ والله أعلم ـ إنما هو موضعُ سوط في الجنة مما يُعطيه الله عز وجَلَّ مَنْ يُعطيه مِن عباده منها ما فيه السَّعَةُ، فموضع سوطٍ من ذلك خيرٌ مِن الدُّنيا وما فيها، ومثلُ ذلك مِن كلام الناس الذي يجري على السِنتِهِمْ قولُ أحدهم: شِبرٌ من داري أحبُ إليَّ مِن كذا وكذا، ليس يعني بذلك ذلك المقدار على أن لا يكونَ له مِن تلك الدار سِواه، ولكن يعني به ذلك المقدار الذي هو مِن الدار التي هي له، وكانت عطايا الله عز وجَلَّ لأهل الجنة أوسع من ذلك، بل قد رُويَ أن أدنى أهل الجنّة منزلة يُعطى مثلَ الدُّنيا وعشرة أمثالها.

٥٤٩٢ ـ كما قد حدثنا يزيد بنُ سِنان، حدثنا الحسنُ بنُ عمربن

<sup>=</sup>محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، ولهذا سند حسن، وصححه الحاكم.

ورواه أحمد ٤٨٢/٢، والبخاري (٢٧٩٣) و(٣٢٥٣) من طريق عبد الرحمٰن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.

ورواه أبو يعلى (٦٣١٦)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم» ١٧/٢ من طريق الأعرج، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٤٨٣/٢، والدولابي ١٠٣/١ من طريق أبي أيوب، مولى لعثمان بن عفان، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٣١٥/٢ في صحيفة همام، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن أنس عند أحمد ١٣٢/٣ و١٤١ و١٥٧ و٢٠٧ و٢٦٣، والبخاري (٢٧٩٢) و(٢٧٩٦) و(٢٧٩٦)، ومسلم (١٨٨٠)، والترمذي (١٦٥١).

شقيق، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَمدة

عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله على: «إنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُروجاً منها وآخِرَ أهلِ الجنة دخولاً، يخرج رجُلُ مِنَ النَّارِ يَحْبُو حبواً، فيقولُ الله تعالى: اذْهَبْ فادْخُلِ الجنة فيأتيها، فيُخيلِ إليه أنها ملأى، فيرْجِعُ فيقولُ: يا رَبّ، وجدتها ملأى، فيقولُ الله تعالى: اذْهَبْ، فادْخُلِ الجنة، فإن لك مثلَ الدُّنيا وعشرةَ أمثالها، أو أن لك عشرةَ أمثال الدُنيا، فيقولُ: أتسخَرُ بي، أو تَضْحَكُ بي، وأنت المَلِكُ» عشرةَ أمثال الدُنيا، فيقولُ: أتسخَرُ بي، أو تَضْحَكُ بي، وأنت المَلِكُ» فلقد رأيتُ رسولَ الله على يَضْحَكُ حتى بَدَتْ نواجِذُه، فكان يُقال: فذلك الرجلُ أدنى أهلِ الجنةِ منزلًا(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري. الحسن بن عمر بن شقيق من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين.

منصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، وعَبِيدة: هو ابن عمرو السلماني المرادي الكوفي.

ورواه البخاري (٩٥٧١)، ومسلم (١٨٦) و(٣٠٨)، وابن ماجه (٤٣٣٩)، وأبو يعلى (٥١٣٩)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص١٥٩ و٣١٧، وابن حبان (٧٤٧٥)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤٤٤)، وابن منده في «الإيمان» (٨٤٢)، والبيهقي في «البعث» (٩٥) من طرق، عن جريربن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١/٢٦، والبخاري (٧٥١١)، وابن خزيمة في «التوحيد» ص٣١٧، والطبراني في «الكبير» (١٠٣٣٩) من طرق، عن منصور، به.

ورواه ابن أبي شيبة ١١٩/١٣-١٢٠، وهنَّاد في «الـزهـد» (٢٠٧)، وأحمد ١٢٠-٣٧٨، ومسلم (١٨٦)، والتــرمـذي (٢٥٩٥)، وابن خزيمـة في =

فعقلنا بما في هذا الحديث: أن عطاء اللهِ عَزَّ وجَلَّ لمن يُدخِلُه الله الجنة مِن عباده مِن جنته ماله مِن السَّعة ما ذكر في هذا الحديث، فكان ما رُويَ عنه على في حديثي سهل ، وأبي هُريرة لم نَجِدُ له وجها نصرفه إليه أولى به من الوجه الذي صرفناه إليه في هذا الباب، والله أعلم بمراد رسول الله على في ذلك وفي غيره، وبالله التوفيق.

<sup>= «</sup>التوحيد» ص٣١٧ـ٣١٧، وابن حبان (٧٤٢٧) و(٧٤٣١)، وابن منده في «الإيمان» (٨٤٣) و(٨٤٤)، والبغوي (٤٣٥٦) من طريق أبي معاوية.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٣٤٠) من طريق ابن المهاجر، كلاهما عن إبراهيم، به.

ورواه ابن خزيمة من «التوحيد» ص٣١٨، وابن منده (٨٤٤) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وعَبيدة، عن ابن مسعود.

## ما رُوِيَ عن أصحابِه بعده في الصَّلاةِ بَعْدَ مَا رُويَ عن أصحابِه بعده في الصَّلاةِ بَعْدَ أَذَانِ المغرب، من إباحةٍ ومن نهي

٥٤٩٣ ـ حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا يزيدُ بنُ هارونَ، وعثمانُ بنُ عمر بن فارس، قالا: حدثنا كَهْمَسُ بنُ الحسن \_قال يزيدُ بنُ هارون في حديثه: والجريريُّ \_ عن عبد الله بن بُريدة

عن عبد الله بن مُغَفَّل ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً لِمَنْ شَاءَ»(١). صلاةً، بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلاةً لِمَنْ شَاءَ»(١).

الجريري: هو سعيد بن إياس، وقد رواه عنه عبد الأعلى، ويزيد بن زريع، وإسماعيل ابن عُلية، وهم ممن سمعوا منه قبل الاختلاط، وقد توبع عليه.

ورواه أحمد ٥/٧٥، وأبو عوانة ٢/٣١ و٣٦٥ من طريق يزيد بن هارون وحده، بهٰذا الإسناد.

ورواه الدارمي ١/٣٣٩، والبيهقي ٢/٤٧٤ من طريق يزيد بن هارون، عن الجريري، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٥٦/٢، وأحمد ٨٦/٤ و٥٤/٥ و٥٦ و٥٧، والبخاري (٦٢٧)، ومسلم (٨٣٨)، والتـرمـذي (١٨٥)، وابن ماجـه (١١٦٢)، والنسـاثي ٢٨/١، وأبـو عوانـة ٣٢/٣ و٢٦٤، وابن خزيمة (١٢٨٧)، وابن حبان (١٥٥٩)=

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال أبو جعفر: فكان في هذا الحديثِ عن رسولِ الله على أن بَيْنَ كُلِّ أذانين صلاة لمن شاء، فاستدل بذلك قوم على إباحة الصلاة بين أذان المغرب وبين إقامتها.

فتأملنا ما في هذا الحديث، هل فيه دليل على ما قالوا، أم لا؟ فوجدنا الذي فيه إنما هو «بين كل أذانين صلاة» وليس فيه بَيْنَ كُلِّ أذانٍ وأقامةٍ صلاة، فكان ذلك موجوداً في التأذين للصلواتِ كُلِّها، لأن بَيْنَ الأذانِ للصبح وبينَ الأذانِ للظهر صلاةً، وهي ركعتا الفجر وما يتطوَّعُ به مَنْ شاء بعد حلِّ الصلاة بَيْنَ طلوعِ الشمسِ وبَيْنَ أذانِ الظهر، وبَيْنَ أذانِ العصرِ صلاة لمن شاء، وبَيْنَ أذانِ العصرِ وبَيْنَ أذانِ العصرِ وبَيْنَ أذانِ العصرِ ملاة المن شاء، وبَيْنَ أذانِ العامرِ وبَيْنَ أذانِ الها، وبَيْنَ أذانِ المغرب صلاة قبلَ صلاة العصر مِنْ بعدِ الأذانِ لها، وبَيْنَ الأذانِ للها، وبَيْنَ الأذانِ للعشاء صلاةً لمن شاءَ أن يتطوَّعَ

<sup>=</sup> و(١٥٦١)، والدارقطني ٢٦٦٦، والبيهقي ٢٧٢/٢ و٤٧٥، والبغوي (٤٣٠) من طرق، عن كهمس، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٥٦/٢، ومن طريقه مسلم (٨٣٨)، عن عبد الأعلى. ورواه أحمد ٥٧/٥، والدارمي ٣٣٦/١، وأبو عوانة ٣١/٢ و٢٦٥، والبيهقي ٤٧٤/٢ من طريق يزيد بن هارون.

ورواه البخاري (٦٢٤) من طريق خالد بن عبد الله الطحان، والدارقطني من طريق يزيد بن زريع وأبي أسامة، وابن خزيمة (١٢٨٧) من طريق يزيد بن هارون، وسالم بن نوح العطار.

ورواه ابن حبان (١٥٦٠) من طريق إسماعيل ابن عُلية، سبعتهم (عبد الأعلى، ويزيد بن هارون، وخالد بن عبد الله الطحان، ويزيد بن زريع، وأبي أسامة، وسالم بن نوح العطار، وإسماعيل ابن عُلية) عن سعيد بن إياس الجريري، به.

بينهما، فهذا ظاهر هذا الحديث، ومن ادَّعى باطناً كان عليه إقامةً الدليل عليه.

ثم قد وجدنا الحسينَ المعلم قد روى هٰذا الحديثَ عن ابنِ بريدة بخلاف ما رواه عليه عنه كهْمَسٌ والجُريريُّ.

٥٤٩٤ عما حدثنا يزيد بنُ سنان، حدثنا أبو معمر عبدُ الله بنُ عمرو بن أبي الحجاج المنقري، حدثنا عبدُ الوارث وهو ابنُ سعيد التَّنُوري عن حسين وهو المعلمُ عن ابن بُريدة

حدثنا عبدُ الله المزنيُّ: أن رسول الله ﷺ، قال: «صَلُّوا قَبْلَ صلاةِ المغرب ركعتينِ»، ثم قال المغرب ركعتينِ»، ثم قال عند الثالثة: «لِمَنْ شاءً، كَراهَةَ أن يحسِبَها الناسُ سُنَّةً»(١).

فكان في ذٰلك قصد رسول الله ﷺ إلى الأمرِ بصلاة ركعتين بعد أذان المغرب.

حسين المعلم: هو حسين بن ذكوان المُعَلِّم المُكتب العوذي.

ورواه ابن خزيمة (١٢٨٩) عن محمد بن يحيى، عن أبي معمر عبد الله بن عمرو، بهٰذا الإسناد.

ورواه البخاري (١١٨٣) و(٧٣٦٨) عن أبي معمر، به.

به .

ورواه أبو داود (۱۲۸۱)، ومن طريقه البيهقي ۲/٤٧٤، وابن حبان (۱۵۸۸)، والدارقطني ۱/۲٦٥، والبغوي في «شرح السنة» (۸۹٤) من طرق، عن عبد الوارث، روايت قد روى هذا الحديث عن ابن بريدة، فخالف كهمساً، والجريري، والحسين المعلم فيما رَوَوْهُ عليه عنه

٥٤٩٥ ـ كما حدثنا الحسنُ بنُ غليب بن سعيد الأزديُّ، حدثنا عبدُ الغفار بنُ داود الحرَّاني أبو صالح، حدثنا حيانُ بنُ عُبيدالله، حدثني عبدُالله بنُ بريدة الأسلمي

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّ عندَ كُلِّ صلاةٍ رَكْعَتَينِ ما خلا صلاة المغرب»(١).

(١) إسناده ضعيف. حيان بن عُبيد الله بن حيان، قال البخاري: ذكر الصلت منه الاختلاط، وذكره ابن عدي في «الضعفاء»، وقال: عامة حديثه أفراد انفرد بها، وقال الدارقطني: ليس بالقوي، وقال البيهقي: تكلموا فيه، وقال البزار بإثر روايته لهذا الحديث: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله، وهو رجل مشهور من أهل البصرة لا بأس به، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال إسحاق بن راهويه: حدثنا روح بن عبادة، حدثنا حيان بن عُبيد الله، وكان رجلَ صِدقٍ، وذكره ابن حبان في «الثقات».

ورواه الدارقطني ٢٦٤/١ من طريق علي بن محمد المصري، عن الحسن بن غليب، بهذا الإسناد.

ورواه البزار (٦٩٣)، والدارقطني ٢٦٤/١، وابن الجوزي في «الموضوعات» ٩٢/٢ من طريق عبد الواحد بن غياث.

ورواه البيهقي ٢/٤٧٤ من طريق عبد الله بن صالح، كلاهما عن حيان بنِ عبيد الله، به.

قال الدارقطني: خالفه حسين المعلم، وسعيد الجريري، وكهمس بن الحسن، وكلهم ثقات، وحيان بن عبيد الله ليس بقوي، والله أعلم.

فخالف حيان كهمساً، والجُريري، والحسين في إسناد هذا الحديث، فذكره بما يعودُ به إلى بُريدة، وخالفهم في متنه على ما قد ذكرناه من خلافه إيًّاهم فيهما، ولم يخل حديث حيان هذا من أحد وجهين: إما أن يكون بَيْنَ الصلاةِ المأمورِ بها في الحديثين الأولين، فيكون ما فيه تبيان تلك الصلاةِ، أيَّ صلاةٍ هِيَ، وهي سوى صلاةِ المغرب، أو يكون غير ذلك الحديث، فيكون فيه المنع مما قد أمر المغرب، أو يكون غير ذلك الحديث، فيكون فيه المنع مما قد أمر به في ذلك الحديث، وإذا اجتمع الأمرُ والنهي، كان النهي أولى مِن الأمر، أو يكون كان ناسخاً لِما فيها، فيكونُ الناسِخ أولى من المنسوخ.

ففي هذه الآثارِ لما جمعت وكشفت معانيها: النهي عن الصّلاة بعد أذانِ المغربِ لا الإطلاق لِذٰلك.

فإن قال قائل: فقد رُويَ عن أنس بن مالك في ذلك

٥٤٩٦ ـ فذكر ما قد حدَّثنا ابنُ أبي داود، حدثنا سعيدُ بنُ سليمان الواسطيُّ، عن منصور بن أبي الأسود، حدثنا المختارُ بنُ فلفل ِ

عن أنس، قال: كُنّا نُصلي الركعتين قبل المغرب في حياة رسول الله على فقلت لأنس : أرآكم رسول الله على قال : نَعَم، رآنا فَلَم وقال البيهتي في «معرفة السنن والآثار»٢ /٢٨٧ عن رواية حيان بن عبيد الله هذه : وهذا منه خطأ في الإسناد والمتن جميعاً، وكيف يكون ذلك صحيحاً، وفي رواية عبدالله بن المبارك، عن كهمس في هذا الحديث، قال : فكانَ ابنُ بريدة يُصلي قبل المغرب ركعتين، وفي رواية حسين المعلم، عن عبدالله بن بريدة، عن عبدالله المغرب ركعتين، صلّوا قبل المغرب ركعتين لمن شاءَ خشية أن يَتّخِذَها الناسُ سُنةً».

يَأْمُرُنا، ولم يَنْهَنا(١).

٥٤٩٧ ـ وما قد حدثنا محمدُ بنُ خُزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال، حدثنا حفضُ بنُ غِياث، عن مُصعب بن سُليم، قال:

رأيت أنسَ بنَ مالـكِ يُصلِّي رَكْعَتَينِ إذا وَجَبَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ المعربِ. قلتُ له: أصلاهما رَسُولُ الله ﷺ؟ قال: لا. قلت: فأمركم بهما رسولُ الله ﷺ قد كان يرى مَنْ يُصلِّيهما فلا ينهَاه(٢).

قال: ففي هٰذين الحديثينِ رؤيةُ رسول ِ الله ﷺ مَنْ قد كانَ

(١) إسناده صحيح. منصور بن أبي الأسود: وثّقه ابن معين في رواية، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وروى له أبو داود والترمذي والنسائي، والمختار بن فلفل احتج به مسلم، ووثقه أحمد، وابن معين، وأبو حاتم، والعجلي، والنسائي، ومحمد بن عمار الموصلي، ويعقوب بن سفيان، وقال أبو داود: ليس به بأس، وقال البزار: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقول الحافظ في «التقريب»: صدوق له أوهام، فيه ما فيه.

ورواه أبوعوانة ٣٢/٢ عن محمد بن إسحاق الصغاني، وأبوداود (١٢٨٢) عن محمد بن عبد الرحيم البزاز، كلاهما عن سعيد بن سليمان الواسطي، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (۸۳٦)، وأبو يعلى (٣٩٥٦)، وأبو عوانة ٣١/٢، والبيهقي ٤٧٥/٢ من طريق محمد بن قضيل، عن المختار بن فلفل، به.

ورواه عبد الرزاق (٣٩٨٣) عن ابن جريج، قال: حُدُّثت عن أنس بن مالك.

(٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مصعب بن سُليم، فمن رجال مسلم، وهو مصعب بن سُليم القرشي الأسدي الكوفي، مولى الزبير بن العوام، ويقال له: الزهري، لأنه كان عريف بنى زهرة.

يُصليهما، وتركه النهي له عن ذلك.

فكان جوابُنا له في ذلك: أنه قد يحتمِلُ أن يكونا كانتا مما قد كان لَهُمْ أن يفعلوه حتَّى نُسِخ ذلك بما في حديث حيَّان عن ابنِ بُريدة، عن أبيه، قال: وقد رُويَ عن أنس في ذلك أيضاً

٥٤٩٨ فذكر ما قد حدثنا بكار بن قُتيبة، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعبة، أنبأني يعلى بن عطاء، قال: سمعتُ أبا فزارَةَ يُحَدُّثُ

عن أنس ، قال: كنا نُصَلِّي الرَّكْعَتَينِ قبل المغربِ على عهدِ النبيِّ (١).

٥٤٩٩ ـ وما قد حدثنا بكارٌ، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبةٌ، عن عمرو بن عامرِ الأنصاريِّ، قال:

سمعتُ أنساً، يقولُ: كان إذا نُودِيَ للمغرب، قام كِبَارُ أصحابِ رسول ِ الله ﷺ يبتدِرُونَ السَّواري يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَين(٢).

<sup>(</sup>١) شعبة من رجال الشيخين، وبقية رجاله ثقات رجال مسلم.

أبو داود: هو الطيالسي، وهو في «مسنده» (٢١٤٤).

ورواه ابن أبي شيبة ٣٥٦/٢ من طريق غندر، عن شعبة، به.

ورواه عبد الرزاق (٣٩٨٢) عن يعلى بن عطاء، عن ثمامة بن عبد الله بن أنس، قال: كان ناسٌ من أصحاب النبي . . .

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو داود من رجاله، وباقي رجاله رجال الشيخين.

ورواه أحمد ٣/٢٨٠، والبخاري (٦٢٥)، وابن حبان (١٥٨٩)، وابن خزيمة (١٢٨٨) من طريق محمد بن جعفر.

٠٥٥٠ وما قد حدثنا الحسينُ بنُ نصر، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن
 زياد، عن شُعبة، عن علي بن زيد، قال:

سمعتُ أنساً، يقولُ: إن كان المُؤذَّنُ لَيُؤذِّنُ على عهدِ رسولِ الله عَنْرى أنها الإقامةُ مِن كثرةِ من يقومُ، فيُصَلِّي الركعتين قبلَ المغرب(۱).

٥٥٠١ وما قد حدثنا محمدُ بنُ خُزَيْمَة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال، حدثنا حمادُ بنُ سلَمَة، حدثنا ثابتُ البُنانيُ

<sup>=</sup> ورواه النسائي ٢٨/٢-٢٩ عن أبي عامر العقدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (٣٩٨٦)، والبخاري من طريق سفيان الثوري، عن عمروبن عامر، به.

ورواه مسلم (۸۳۷)، والبيهقي ۲/٤٧٥، والبغسوي (٨٩٥) من طريق عبد العزيز بن صهيب، عن أنس.

<sup>(</sup>۱) حسن، وهذا إسناد ضعيف لضعف علي بن زيد، وهو ابن جدعان. وروى عبد الرزاق (۳۹۸۰) عن معمر، عن أبان، عن أنس، نحوه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

وروى أبو داود الطيالسي (٢٧٥) من طريق طلحة بن عمرو، عن ثابت، عن=

قال أبو جعفر: فالكلامُ في هذا كالكلام فيما قبلَه. فإن قال قائل: فقد رُوِيَ في ذلك عن غيرِ واحدٍ من أصحابِ رسول الله على كانوا يُصلونهما بعدَ رسول الله على

فذكر ما قدحدثنا محمدُ بن خُزيمة، حدثنا مسلم بنُ إبراهيم، حدثنا شعبةُ، عن عاصم بن بهدلةً، عن زِرِّ

أن أبي بنَ كعب، وعبدَ الرحمٰن بنَ عوفٍ كانا يُصليان قبلَ المغرب ركعتين ركعتين (١).

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمل أن يكونَ هُؤلاء لم يعلموا بالنسخ الذي عَلِمَه بُريدة، فثبتوا على ما كانوا علموه من المنسوخ، وكان من علم شيئاً سِواهم في ذلك أولى بما عَلِمَه فيه ممن قَصَّر عنه.

فإن قال: فهل يجوزُ أن يَسْقُطَ علمُ مثل ِ هٰذا عن هؤلاء الجِلَّة في هٰذا؟

فكان جوابُنا له في ذلك: أنَّ هٰذا مما يُمكِنُ أن يكونَ سقط عن هُولاء مع جلالتهم كما سقط عن عبدِ الله بن مسعودٍ على جلالته نسخُ التطبيق في الصلاة حتى ثبتَ عليه إلى أن مات، وكما سقط عن عليٌّ رضي الله عنه، وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما إباحه لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وثبوتهما على الأمر الأوَّل في ذلك، وسنأتي بذلك، وبما رُوِيَ عنهم فيه فيما بَعْدُ من كتابنا هٰذا إن شاء الله تعالى.

<sup>=</sup> أنس: كان رسول الله ﷺ خرج علينا، وقد نودي بالمغرب، ونحن نصلي ركعتين، فلا يأمرنا، ولا ينهانا.

وقد توهم بعض الناس أنه قد رُوي عن علي وقوفه على النسخ في ذلك بالحديث الذي رواه عنه النابغة بن مخارق، وليس ذلك عندنا بشيء، لأنه إنما يدور على علي بن زيد بن جُدعان، عن ربيعة بن النابغة، عن أبيه. وربيعة وأبوه مجهولان لا يُعرفان من أهل الرواية، والصحيح عن علي في ذلك ما خطب به لما صلّى بالناس، وعثمان محصور، فأمرهم بهذا، ونهى أن يأكلوا من أضاحيهم فوق ثلاثة أيّام، ومثلُ هٰذا كثير يُجزىء ما جئنا به منه عن بقيته.

ولقد رُوِيَ عن سعيد بن المُسيب على كثرةِ مَنْ رأى مِن أصحاب رسول الله ﷺ، وعلى جلالَتِه في العِلْمِ، وعلى جلالَتِه في العِلْمِ، وعِظَمِ مقدارِه فيه ما يُخالِفُ ما في الآثارِ المذكورةِ عن أصحاب رسول الله ﷺ في هذه الصلاةِ.

كما حدثنا هارون بن كامِل ، حدثنا نُعَيْمُ بن حمَّاد، حدثنا ابنُ المبارك، أخبرنا شعبة ، عن قتادة ، قال: قلت لِسعيد بنِ المسيب: إنَّ أبا سعيدِ الخُدريّ كان يُصلّي الركعتينِ قبل المغرب. فقال: كان يُنهى عنهما، ولم أُدْرِكُ أحداً مِنْ أصحابِ رسول الله على يُصلّيهما غيرَ سعدِ بنِ مالكِ رضى الله عنه (۱).

وكان في هذا: أن مَنْ رآه ممن لم يَكُنْ يُصليهما في ذُلك هو الأكثرُ من أصحابِ رسول الله على في العدد، وأنَّ الذي رآه كان يُصَلِّيهما منهم هو سَعد، وقد يحتمِلُ أن يكونَ النهيُ في ذٰلك قَصَّرَ عنه، فكان مَنْ وقَفَ عليه سِواه أولى بما وقف عليه منه فيما قَصَّرَ عنه.

<sup>(</sup>١) نعيم بن حماد فيه كلام، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وقد رُوِيَ عن إبراهيمَ في ذلك، وموضِعُه في العِلْم موضِعُه، وخبرتُه بأصحاب عبدِ الله خِبْرَتُه

ما قد حدثنا محمد بن خُزيمة، حدثنا حجاج بن مِنهال، حدثنا أبو عوانة، عن المغيرة، عن إبراهيم، قال: الركعتانِ قَبْلَ المغربِ بدْعَةُ(١).

٥٥٠٢ وما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا إسماعيلُ بنُ سالم، حدثنا محمدُ بنُ الحسن، أخبرنا أبو حنيفة، عن حمَّاد، قال:

سألتُ إبراهيمَ عن الصلاةِ قبلَ المغربِ فنهاني عنها، وقال: إن النبيُّ وأبا بكر، وعمر رضي الله عنهما لم يُصَلُّوها(٢).

قال محمد: وبه نأخُذُ، ولم يذكر في ذلك عن أبي حنيفة، ولا عن أبي يوسف خلافاً له فيه، فكان العمل بعد ذلك في المساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول على والمسجد الأقصى على تركِ ذلك، وفقهاء الأمصار أيضاً على مثل ذلك، والخروج عن مثل هذا إلى ما سواه لا خفاء به عن ذوي العلم، والله نسأله التوفيق.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن المغيرة \_ وهو ابن مقسم الضبي الكوفي \_ كان يدلس ولا سيما عن إبراهيم \_ وهو النخعي \_.

أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات. إسماعيل بن سالم: هو الصائغ البغدادي، نزيل مكة. روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وله في «صحيح مسلم» حديث واحد، وحماد: هو ابن أبي سليمان الأشعري، مولاهم الكوفي، الثقة الإمام المجتهد.

### ٨٧٨ ـ بابُ بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في تسميةِ السحور غداء

م ٥٥٠٣ حدثنا أحمدُ بنُ شعيب بن علي، أخبرنا شعيبُ بنُ يوسف، حدثنا عبدُ الرحمٰن \_ يعني ابنَ مهدي \_ عن معاوية بن صالح، عن يونسُ بنُ سيف، عن الحارث بن زياد، عن أبي رُهم

عن العِرْبَاضِ بنِ سارِية، قال: سمعتُ رسولَ الله ﷺ وهو يَدْعُو إلى العَدَاءِ المُبَارَكِ»(١).

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا سندٌ فيه ضعف. الحارث بن زياد لم يوثقه غير ابن حبان، ولم يروِ عنه غير يونس بن سيف، فهو في عداد المجاهيل، وباقي رجاله ثقات.

أبو رهم: هو أحزاب بن أسيد.

وهـ و عنـ د النسائي في «المجتبى» ٤/١٤٥، وفي «السنن الكبرى» (٢٤٧٢) بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ١٢٧/٤، وابن خزيمة (١٩٣٨)، وابن حبان (٣٤٦٥)، والبيهقي ٢٣٦/٤ من طرق، عن عبد الرحمٰن بن مهدي، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٩/٣، وأحمد ١٢٤/٦، وأبو داود (٢٣٤٤)، والبزار (٩٧٧)، والطبراني ١٨/(٦٢٨) من طرق، عن معاوية بن صالح، به.

وله شاهد حسن من حديث أبي الدرداء عند ابن حبان (٣٤٦٤)، وآخر من حديث المقدام بن معدى كرب، وهو الآتى بعد هذا عند المصنف.

٥٥٠٤ وحدثنا أحمدُ بنُ شعيب، أخبرنا سُوَيْدُ بنُ نصرٍ، أخبرنا عبدُ الله عني ابن المبارك، عن بقية بنِ الوليد، حدثني يحيى بنُ سعيدٍ، عن خالد بن مَعْدَان

عن المقدام بن معدي كَرِب، عن النبيِّ ﷺ، قال: «عَلَيْكُم بهذا السُّحُور، فإنَّما هُوَ الغَدَاءُ المُبَارَكُ»(١).

فقال قائل: فكيف يجوزُ أن يُسمى السحور غداءً، وإنما سُمِّيَ سحوراً، لأنه مفعول في السَّحر، وسُمِّي الغداءُ غداءً، لأنه مفعول بالغداء، فَكُلُّ واحدٍ منهما خلاف صاحبه؟

فكان جوابُنا له في ذلك: أن كُلَّ واحدٍ من السَّحور ومِن الغَداء كما ذَكَرَ، غير أنه يحتمِلُ أن يكونَ أحدهما سُمِّي باسم صاحبه لمجاورتِه إيَّاه، ولِقُرْبه منه، فسمي من أجل ذلك باسمه.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. بقية: فيه كلام من جهة تدليسه، لكنه صرح هنا بالتحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير سويد بن نصر المروزي، فقد روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وهو عند النسائي في «المجتبى» ٤/١٤٦، وفي «السنن الكبرى» (٢٤٧٣) بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١٤٢/٤ من طريق عتاب، عن ابن المبارك، به.

ورواه الطبراني في «الكبير، ٢٠/(٦٤١)، وفي «مسند الشاميين» (١١٣٠) من طريق نعيم بن حماد، عن بقية، به.

ورواه عبد الرزاق (٧٦٠٠)، والنسائي في «المجتبى» ١٤٦/٤، وفي «الكبرى» (٢٤٧٥) من طريق ثوربن يزيد، عن خالد بن معدان، مرسلًا.

فقال: ولم لا حملتُموه على أنَّه كان ذلك من رسول الله ﷺ في الوقت الذي كان حُكْمُ الصيام فيه مِن طلوع الشمس إلى غروبها، فذكر في ذلك

٥٥٠٥ ما قد حَدَّثنا عليُّ بنُ شيبة، حدثنا روحُ بنُ عُبادة، حدثنا حمَّادُ \_ يعني ابنَ سلمة \_ عن عاصم بنِ بهدلة، عن زِرِّ بنِ حُبيش، قال:

تسَحَّرْتُ ثم انطلقتُ إلى المسجدِ، فمررتُ بمنزل حُذيفة، فدخلتُ عليه، فأمر بِلِقْحَةٍ، فحُلِبَتْ، وبِقِدْرٍ، فسُخُنَتْ، ثم قال: كُلْ. فقلت: إنِّي أُريدُ الصَّومَ. قال: فأكلنا ثمَّ فقلت: إنِّي أُريدُ الصَّومَ. قال: فأكلنا ثمَّ شرِبْنا، ثم أتينا المسجدَ، فأقيمَتِ الصَّلاةُ. قال: هٰكذا فَعَلَ بي رسولُ الله عَلَيْ، أو صَنَعْتُ مع رسولِ الله عَلِيْ. قلتُ: بعدَ الصَّبْحِ. قال: نَعَمْ، بَعْدَ الصَّبْحِ، غيرَ أن الشمسَ لم تَطْلُعْ(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. عاصم بن بهدلة، روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو صدوق، حسن الحديث، وباقى رجاله ثقات رجال الصحيح.

ورواه ابن ماجه (١٦٩٥)، والطبري (٣٠١١) و(٣٠١٢) من طريق أبي بكربن عياش، والنسائي في «المجتبى» ١٤٢/٤ و«الكبرى» (٢٤٦٢)، والطبري (٣٠١٣) من طريق سفيان، كلاهما عن عاصم بن بهدلة، بهذا الإسناد. بلفظ: «هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع».

ورواه النسائي في «المجتبى» ١٤٢/٤ و«الكبرى» (٢٤٦٣) من طريق شعبة، عن عدي، سمعت زربن حبيش، قال: تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى الصلاة فلما أتينا المسجد صلينا ركعتين، وأقيمت الصلاة، وليس بينهما إلا هنيهة.

وروى النسائي في «المجتبى» ١٤٢/٤ وفي «الكبـرى» (٢٤٦٤) من طريق=

قال: فكان في هذا الحديث: أن ذلك الطعامَ الذي كان مِن رسول الله على ما في الحديثين الله على ما في الحديثين الأوَّلَيْن.

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمل أن يكون ذلك كما ذكرت، وأن ذلك الطعام غداء، وتصحيحُ ما في هذا الحديث، وما في الحديثين الأولين: أن يكون ذكر السحور وإن كان بعد طلوع الفجر يُسمى سحوراً، وإن كان غداءً لقربه من السحور، وما في الحديث الأخر من الغداء إن كان قبل طلوع الفجر سُمِّي غداء لقربه من الغداء، فهذا أولى ما حملت عليه هذه الأثار حتى لا يدفع شيء منها شيئاً، ولا يُضاد شيءٌ منها شيئاً، والله نسأله التوفيق.

<sup>=</sup> صلة بن زفر، قال: تسحرت مع حذيفة، ثم خرجنا إلى المسجد فصلينا ركعتي الفجر، ثم أقيمت الصلاة فصلينا.

قال ابن كثير ٢/٣٠٠: وهمو حديث تفرد به عاصم بن أبي النجود، قالمه النسائي، وحمله على أن المراد قربُ النهار، كما قال تعالى: ﴿ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف ﴾، أي: قاربن انقضاء العدة، فإما إمساك أو ترك للفراق، وهذا الذي قاله هو المُتَعَيِّنُ حمل الحديث عليه أنهم تسحروا ولم يتيقنوا طلوع الفجر حتى إن بعضهم ظن طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك.

# ٨٧٩ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قولِه: «مَنْ رَأَى منكُم هِلالَ ذِي الحجةِ، فأَدُدُ مِنْ شَعْرِه فأرادَ أن يُضَحِّي فلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِه وأَظْفَاره حَتَّى يُضَحِّي»

٥٥٠٦ حدثنا يزيد بنُ سِنان، حدثنا يحيى بنُ كثير بن دِرهم، حدثنا شُعبة، عن مالك بن أنس، عن عمرو بنِ مسلم، عن سعيد بنِ المُسيّب

عن أمِّ سلمة: أن النبيِّ ﷺ، قال: «إذا رَأَيْتُمْ هِلالَ ذِي الحجةِ، فأرادَ أَحَدُكُم أن يُضَحِّي، فليُمْسِكُ عَنْ شَعْره وأَظْفَاره،(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عمروبن مسلم ـ وهو ابن عمارة بن أكيمة الليثي الجندعي المدني ـ فمن رجال مسلم.

ورواه مسلم (۱۹۷۷) (٤١)، وابن ماجمه (٣١٥٠)، وابن حبان (٩٩١٦)، وابن حبان (٩٩١٦)، والحاكم ٢٢٠/٤، والبيهقي ٢٦٦/٩ من طرق، عن يحيى بن كثير بن درهم، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٣١١/٦، ومسلم بإثر (١٩٧٧) (٤١)، والترمذي (١٥٢٣)، وابن ماجه (٣١٥٠)، والخبير» ماجه (٣١٥٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٥٦٤)، والحاكم ٢٢٠/٤ من طرق، عن شعبة، به.

٥٥٠٧ وحدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا بشرُ بنُ ثابت البزار، حدثنا شعبةُ، عن مالك بنِ أنسٍ، عن عمروبنِ مُسْلِمٍ، عن سعيد بن المُسيِّب

عن أمِّ سلمة، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ رَأَى منكُم هِلالَ فِي الحجةِ، فأرادَ أن يُضَحِّي فلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِه وأَظْفَارِه حَتَّى يُضَحِّي (١).

٥٥٠٨ - كما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني مالكُ بنُ أنس، عن عُمَرَ بن مسلم الجُنْدَعِي، عن سعيد بن المُسيّب

عن أمِّ سلمة زوج النبيِّ ﷺ، ثم ذكر مثلَ حديث يزيد عن يحيى بن كثير، ولم يرفعه (٣).

ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٥٦٢) من طريق القعنبي، وعبد الله بن
 يوسف، كلاهما عن مالك بن أنس، به.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. بشر بن ثابت البزار روى له ابن ماجه، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عمروبن مسلم، فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٨١/٤ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٢) في (ر): لم يتجاوز به.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح موقوف على شرط مسلم.

٥٥٠٩ وكما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، حدثنا عثمانُ بن عمر بن فارس، أخبرنا مالكُ بنُ أنس، عن عُمَرَ بنِ مسلمٍ، عن سعيد بنِ المُسَيَّب

عن أمُّ سلمة، ثم ذكر مثلًه ولم يرفعه(١).

فلم يكن هذا عندنا بمفسدٍ لهذا الحديثِ، ولا مقصرٍ به عن إطلاقِ الاحتجاج به، وإضافته إلى رسول الله ﷺ، لأنه، وإن كان هذان قد روياه عن مالكِ موقوفاً، فقد رواه من هو أجلُّ منهما عن مالكِ مرفوعاً.

وقد روى هذا الحديث أيضاً عن عمروبن مسلم مرفوعاً غيرُ مالك بن أنس، وهو سعيدُ بنُ أبي هلال

٥٥١٠ كما قد حدثنا الربيعُ بنُ سليمانَ بنِ داود، حدثنا عبدُ الله بنُ صالح، حدثنا الليثُ بنُ سعد، عن خالد بن يزيد، عن سعيد بن أبي هلال، عن عمرو بن مسلم، عن سعيد بن المسيب

<sup>=</sup> عمر بن مسلم هو عمروبن مسلم الذي في الإسناد السالف، قال في «تهذيب الكمال»: عمروبن مسلم بن عمارة بن أكيمة الليثي الجندعي المدني، وقيل: عمر بن مسلم، وهو ابن أكيمة الأصغر.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٨١/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه الطبراني٢٣/(٥٥٧)، والحاكم ٢٢٠/٢٠/٤ من طريق أبي سلمة، عن أم سلمة موقوفاً كذٰلك.

ورواه النسائي ٢١٢/٧ مقطوعاً على سعيد بن المسيب.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح موقوف كسابقه.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٨١/٤ بإسناده ومتنه.

عن أمَّ سلمة، قالت: قال رسولُ الله ﷺ، ثم ذكر مثلَ حديثِ إبراهيمَ بن مرزوق، عن بشربن ثابت سواء(١).

٥٥١١ وقد حدثنا عبدُ الغني بنُ أبي عقيل، حدثنا سفيانُ بنُ عينة، عن عبد الرحمٰن، عن سعيد بن المسيّب

عن أمَّ سلمة رواية: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ الأُولُ، فأَراد أَحَدُكُم أَن يُضَحِّي، فلا يمس من شعرِه ولا من بَشَرِهِ شِيئاً»(٢).

قال أبو جعفر: هٰكذا وجدنا هٰذا الحديث عند ابن أبي عقيل، بهٰذا اللفظ.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. عبد الله بن صالح ـ وإن كان فيه كلام ـ متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمروبن مسلم، فمن رجال مسلم.

خالد بن يزيد: هو الجمحي، ويقال: السكسكي المصري.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار؛ ١٨١/٤ بهذا الإسناد.

ورواه الدارمي ٢/٢٧، والطبراني ٢٣/ (٥٦٣)، من طريق يحيى بن عثمان، كلاهما عن عبد الله بن صالح، به.

ورواه النسائي ۲۱۲/۷ من طريق شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، به. ورواه مسلم (۱۹۷۷) (٤٤)، وابن حبان (٥٨٩٧) من طريق حيوة، عن خالد بن يزيد، به.

ورواه أحمد ٣٠١/٦ من طريق ابن لهيعة، عن سعيد بن أبي هلال، به. (٢) إسناده صحيح موقوف، رجاله ثقات رجال الشيخين.

عبد الرحمٰن بن حميد بن عبد الرحمٰن: هو ابن عوف القرشي الزهري المدني.

الماعيل الطالقاني، حدثنا سفيان، عن عبد الرحمٰن بن حميد، عن سعيد بن المسيب

عن أم سلمة، عن النبي على، مثلَه سواءً ١٠٠٠.

وحدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أنسُ بنُ عياض، عن عبد الرحمٰن بنِ حُمَيْد بن عبد الرحمٰن بن عوفٍ، قال:

سمعتُ سعيدَ بنَ المسيب يقولُ: قالت أمَّ سلمة، ثم ذكر مثلَه، ولم يرفعه(٢).

قال أبو جعفر: فلم يَكُنْ هٰذا عندنا بمضادِّ لهٰذا الحديث، ولا مقصراً (٣) به عما رواه ابن عيينة عليه، لأنَّ أنساً وإن قَصَّر به، فلم يَرْفَعْهُ، فقد رفعه مَنْ لَيْسَ بدونه عن عبدِ الرحمٰن بن حميد \_ وهو سفيان بن عيينة \_

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

رواه الحميدي (٢٩٣)، وأحمد ٢/٢٨٦، والدارمي ٧٦/٢، ومسلم (١٩٧٧) (٢٦٥)، والبيهقي ٢٦٦/٩ من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح موقوف على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٣) كذا وقع في نسخة (م) منصوباً، وهو معطوف على محل «بمضاد» وهو النصب، لأن الباء حرف جر زائد، ومضاد مجرور لفظاً منصوب محلاً خبر «يكن»، وفي (ر) «مقصر» بالجر، وهو معطوف على «بمضاد».

ثم نظرنا: هل رُوِيَ هٰذا الحديثُ مَن غير هٰذا الوجهِ، أم لا؟ ٥٥١٣ محمدَ بنَ أحمد الواسطي الحَوْزِيَّ قد حدَّثنا، قال: حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ معاذ، حدثنا أبي، حدثنا محمدُ بنُ عمرو، عن عمر بن مسلم بنِ عمارة بن أُكَيْمَة الليثيِّ، قال: سمعتُ سعيدَ بن المسيب يقولُ:

سمعتُ أمَّ سلمة زوجَ النبيِّ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله كَانَ لَهُ ذبحُ يذبَحُهُ، فإذا أَهَلَ هِلالُ ذِي الحِجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِه، ولا من أظفاره شَيئاً حَتَّى يُضَحِّي (١).

فكان هذا الحديث مِن حديث محمد بنِ عمرٍو، وقد قال في إسناده: عُمرَبنَ مُسْلِم، فكان ذلك شدّاً لما رواه ابن وهب، وعثمان بن عمر، عن مالكِ عليه بقولهما في إسناده: عن عمر بن مسلم، وبخلاف ما قاله شعبة فيه عن مالكِ، عن عمرو بن مسلم، والله أعلم بحقيقة اسمه، ما هُوَ؟

وكان في متن حديث محمد بن عمرو ما يُخالِفُ ما في متون الآثار

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. محمد بن عمرو وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني وصدوق حسن الحديث، روى له البخاري مقروناً، ومسلم في المتابعات، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمرو بن مسلم بن عمارة ويقال: عمر بن مسلم كما وقع في سند المؤلف هنا، فمن رجال مسلم.

ورواه مسلم (۱۹۷۷) (۲۲)، وأبو داود (۲۷۹۱)، وأبو يعلى (۲۹۱۷)، وعنه ابن حبان (۵۹۱۷) عن عُبيد الله بن معاذ، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (۱۹۷۷) (٤٢)، وأبو يعلى (٦٩١٠)، والبيهقي ٢٦٦/٩ من طرق، عن محمد بن عمرو، به.

التي رويناها قبلَه في هذا الباب، لأن فيه: «من كان له ذبح يذبحه»، والآثار التي روينا قبله في هذا الباب إنما هي: «إذا رأيتم هلال ذي الحجمة، فأراد أحدكم أن يضحي»، أو: «من رأى منكم هلال ذي الحجمة، فأراد أن يضحي».

وكان تصحيح هذا الحديث، وتلك الأحاديث حتى ينتفي عنها التضادُ والاختلافُ على إرادة معنى الوجوب حتى لا تختلف، ولا تتضاد، وكان ما في هذه الآثار من إرادة مَنْ دَخَلَ عليه هِلال ذِي الحِجَّة، وأراد أن يُضحِي، وله ما يُضحي به يمنعه ذلك من أخذِ شعره وقص أظافره حتى يُضحي.

فقال قائل: فقد رويتُم عن عائشة، عن رسول الله ﷺ، ورضِيَ عنها ما يُخالِفُ ذُلك، فذكر

٥٥١٤ ما قد حدَّثنا عليَّ بنُ معبدٍ، حدثنا يعلى بنُ عُبَيْدٍ الطَّنافِسِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالدٍ.

٥٥١٥ ـ وما قد حدثنا عليَّ بنُ شيبة، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، ثم اجتمعا، فقالَ كُلُّ واحدٍ منهما: عن الشعبيِّ، عن مسروقِ، قال:

قلتُ لعائشة: إن رجالًا هاهنا يبعثون بالهدي إلى البيت، ويأمرون الذي يَبْعَثُون معه بمَعْلَم لهم يُقلِّدُها ذلك اليوم، فلا يزالون مُحْرِمِينَ حتى يَحِلَّ الناسُ، فَصَفَّقَتْ بيديها، فسمعتُ ذلك من وراءِ الحجابِ، فقالت: سُبْحَانَ اللهِ، لقد كنتُ أَفْتِلُ قلائدَ هدي رسولِ الله على بيدي، فيبعثُ بها إلى الكعبة، ويُقيم فينا لا يَتْرُكُ شيئًا مما يَصْنَعُ الحلالُ حتى فيبعثُ بها إلى الكعبة، ويُقيم فينا لا يَتْرُكُ شيئًا مما يَصْنَعُ الحلالُ حتى

يَرْجِعَ الناسُ(١).

عبد ما قد حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة، قالت: فلربما فَتَلْتُ القلائدَ لِهدي رسول الله على فيُقلِّدُه، ثم يَبْعَثُ به، ثم يُقِيمُ، ولا يجتنبُ شيئاً مما يجتنبُ المُحرِمُ (٢).

الشعبي: هو عامر بن شراحيل، مسروق: هو ابن الأجدع بن مالك الهمداني الكوفي.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٢٥/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (٥٥٦٦)، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠)، والنسائي ١٧١/٥ من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

ورواه البخاري (١٧٠٤)، ومسلم (١٣٢١) (٣٧٠) من طريق زكريا.

ورواه مسلم (١٣٢١) (٣٧٠)، وأبو يعلى (٤٦٥٨)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٦٥/٢ من طريق داود بن أبي هند، كلاهما عن الشعبي، به.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٢٦٥ بإسناده ومتنه.

ورواه مسلم (۱۳۲۱) (۳۲۷) و(۳۲۷)، والنسائي ۱۷۱/ و۱۷۳ من طرق، عن أبي معاوية، به.

ورواه الطيالسي (١٣٧٧)، والبخاري (١٧٠١) و(١٧٠١)، والنسائي ٥/١٧٣،=

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٥١٧ وما قد حدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو بن أبي الحجاج المنقري ، حدثنا عبد الوارث بن سعيد، حدّثنا محمد بن جُحادة، عن الحكم بن عُتيبة، عن إبراهيم النخعي ، عن الأسود بن يزيد

عن عائشة، قالت: كُنَّا نُقَلَّدُ الشَّاةِ، فَيُرْسَلُ بِهَا، أَو قالت: فَنُرْسِلُ بِهَا، ورسولُ الله ﷺ حلالُ لم يحرم منه شيءً(١).

٥٥١٨ وما قد حدثنا محمد بن خُزيمة، حدثنا حجاج بن مِنهال، عدثنا حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود

عن عائشة ، قالت: رُبَّما فَتَلْتُ قلائدَ لِهدي رسول الله ﷺ فَيُقَلِّده ، ثم يبعثُ بهِ ، ثم يُقيم لا يجتنبُ شيئاً مما يجتنبُ المُحْرمُ(١).

<sup>=</sup>وابن حبان (٤٠١١) من طرق، عن الأعمش، به.

ورواه الطيالسي (١٣٨٨)، والنسائي ١٧٥/٥ من طريق أبي إسحاق.

ورواه أبو يعلى (٤٨٥٢) من طريق أبي معشر، كلاهما عن الأسود، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢ / ٢٦٥ بإسناده ومتنه.

ورواه مسلم (١٣٢١) (٣٦٨)، والنسائي ١٧٤/٥، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طريق عبد الصمد، ورواه النسائي ١٧٤/٥ من طريق أبي معمر، كلاهما عن عبد الوارث بن سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم، وغير حماد ـ وهو ابن أبي سليمان الأشعري ـ فقد روى له مسلم متابعة، وهو ثقة إمام مجتهد.

٥٥١٩ وما قد حدثنا محمدُ بنُ خزيمة، حدثنا حجاجٌ، حدثنا حمادُ بنُ زيدٍ، عن منصورٍ، عن إبراهيم، ثم ذكر بإسناده مثله (١).

٥٥٢٠ وما قد حدَّثنا نصرُ بن مرزوق، حدثنا الخصيبُ بنُ ناصح، حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، عن منصورٍ، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه(٢).

٥٥٢١ وما قد حدثنا محمدُ بنُ خزيمة، حدثنا حجاجٌ، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عائشة مثلَه ٣٠).

حجاج: هو ابن المنهال، ومنصور: هو ابن المعتمر.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (١٧٠٣) من طريق أبي النعمان، عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

ورواه المطيالسي (١٣٧٧)، والحميدي (٢١٨)، والبخاري (١٧٠٣)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٥)، والترمذي (٩٠٩)، والنسائي ١٧١/٥ و١٧٣ و١٧١ و١٧٥، وابن خزيمة (٣٦٥)، والبغوي في «مسند ابن الجعد» (٩٠١)، وابن حبان (٢٦٠٨)، والبيهقي ٢٣٣/٥، من طرق، عن منصور، به.

(٢) إسناده صحيح. الخصيب بن ناصح روى له النسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن
 سلمة، فمن رجال مسلم.

<sup>=</sup> وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه، لكن سقط من سنده حماد بن أبي سليمان.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

الليثِ بنِ سعدٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عُروة وعَمْرَة، عن عائشة، عن مثلَه(١).

٥٥٢٣ وما قد حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا شعيبُ بنُ الليث، حدثنا الليثُ، عن ابنِ شهابِ، حدَّثه، عن عُروة، عن عائشة، مثلَه، ولم يَذْكُرْ في إسناده عَمرة(٢).

٥٥٢٤ - وما قد حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا شعيب، حدثنا

ورواه مسلم (۱۳۲۱) (۳۲۰)، وأبو يعلى (۲۳۹٤) و(۲۵۰۵)، وابن حبان (٤٠١٠)، والبيهقى ۲۳۳/ من طرق، عن هشام بن عروة، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار، ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (١٦٩٨)، ومسلم (١٣٢١)، وأبو داود (١٧٥٨)، والنسائي ٥٢٢/٥ ورواه البخاري (٣٠٩٤)، والبيهقي ٢٣٢/٥ من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (۱۳۲۱) (۳۵۹) من طریق یونس، عن ابن شهاب، به.

(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. شعيب \_ وهـو ابن الليث\_ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه الحميدي (٢٠٩)، وأحمد ٣٦/٦، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٠)، وابن الجارود (٤٢٣)، والنسائي ١٧٥/٥ من طريق سفيان، والبيهقي ٢٣٤/٥ من طريق شعيب، والطيالسي (١٤٤١)من طريق زمعة، وابن حبان (٤٠١٢) من طريق ابن أبي =

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

الليث، عن هشام، عن عُروة، عن عائشة، مثله(١).

٥٥٢٥ ـ وما قد حدَّثنا يونسُ، أخبرني سفيانُ، عن عبد الرحمٰن بنِ القاسم، عن أبيه، عن عائشة، مثلَه (٢).

٥٥٢٦ وما قد حدَّثنا الربيعُ المرادي، حدثنا شعيبُ بنُ الليث، حدثنا الليثُ، عن عبد الرحمٰن بن القاسم، ثم ذكر بإسناده مثلَه ٣٠٠.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الآثار، ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه مسلم (١٣٢١) (٣٦١) من طريق سعيد بن منصور، والنسائي ١٧٥/٥ من طريق عبد الله بن محمد، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.

ورواه أبو يعلى (٤٦٥٩)، والنسائي ١٧١/٥ من طريق يحيى بن سعيد، عن عبد الرحمٰن، به.

ورواه البخاري (١٧٠٥)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٤)، وأبو داود (١٧٥٩)، والنسائي ١٧٢/٥، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طريق ابن عون، وأحمد ٢٨٨٠، والبخاري (١٦٩٦) و(١٦٩٩)، ومسلم (١٣٢١) (٣٦١)، وأبو داود (١٧٥٧)، والبخاري (١٣٦١) و(١٢٩٦)، ومسلم (٢٦٦١) والبيهقي ٢٣٣/٥ من طريق أفلح، والمصنف في «شرح معاني الأثار، ٢٦٦/٢، والبيهقي ٢٣٣/٥ من طريق أفلح، وأحمد ٢١٦/٦، ومسلم (١٣٢١) (٣٦٣) من طريق أيوب، ثلاثتهم عن القاسم، به، وقال أيوب: عن القاسم وأبي قلابة.

(٣) إسناده صحيح على شرط مسلم، شعيب بن الليث من رجاله، ومن فوقه =

<sup>=</sup> ذئب، أربعتهم عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار؛ ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

سفيان: هو ابن عيينة.

٥٥٢٧ وما قد حدثنا الربيعُ أيضاً، حدثنا بشرُبنُ بكر، حدثني الأوزاعيُّ، حدثني عبدُ الرحمٰن بنُ القاسم، فذكر بإسنادِه مثلَّه. وزاد: «ولا نعلم المحرم يحلُّه إلا الطَّوافُ بالبيت»(١).

٥٦٨ - وما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب: أن مالكاً حدَّثه عن عبد الله بن أبي بكر، عن عَمْرة، عن عائشة رضي الله عنها مثلَه غيرَ أنَّه لم يذكر قولَها: «ولا نَعْلَمُ أن المحرمَ يُحلُّه إلا الطوافُ بالبيت» (٢).

#### = من رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٦/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه الترمذي (٩٠٨) من طريق قتيبة، عن الليث، بهذا الإسناد.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. بشر بن بكر من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢ / ٢٦٦ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٥٥/٦ من طريق محمد بن مصعب، والمصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٦/٢ من طريق محمد بن كثير، كلاهما عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عبد الله بن أبي بكر: هو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري، المدني القاضي.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٤/٢ و٢٦٦ بإسناده ومتنه.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/٠٤٠، ومن طريقه البخاري (١٧٠٠) و(٢٣١٧)، ومسلم (١٣٠١) (٣٦٩)، وأبو يعلى (٤٨٥٣)، والنسائي ١٧٥/٥، والبيهقي ٥/٢٣٤، والبغوي (١٨٩١).

قال هٰذا القائل: ففي هٰذه الآثارِ أنَّ رسول الله عَلَيْ كان يبعثُ بالهدايا ثم يُقيم بالمدينة لا يَتْرُكُ شيئاً مما يَصْنَعُ الحلالُ حتى يَرْجِعَ الناسُ من حَجِّهِمْ، فهٰذا بخلافِ ما في الآثارِ الأولِ ويُضادُه، لأن ما في هٰذه يخبر عن رسول الله عَلَيْ: أنه كان لا يجتنبُ الأشياءَ التي يأمرنا في الآثارِ الأولِ باجتنابِها لمن أراد أن يُضَحِّي، وله ما يُضحي به، وقد كان رسول الله عليه يُضحي.

فكان جوابُنا له في ذلك: أنَّ الذي في هذه الآثارِ قد رُوي على ما فيها، وقد روى بعضُ رواتها عن عائشة فيما رَوَوْهُ عنها في ذلك زيادة على ما رَوَوْهُ عنها عليه.

٥٥٢٩ كما حدثنا الحسنُ بنُ غُليب بن سعيد، حدثنا أبو صالح عبدُ الغفار بنُ داود الحرَّاني، حدثنا عبدُ العزيز بن مسلم القَسْمَلِيُّ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة، قالت: كنتُ أَفْتِلُ قلائِدَ هدي رسول الله على، ثم يَبْعَثُ بالهَدْي ويُقيم عندنا لا يجتنِبُ شيئاً مما يجتنبُه المحرمُ من أهله حتى يَرْجعَ الناسُ(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري، أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني من رجاله، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

لا يَمْنَعُ ما في حديثِ أُمَّ سلمة الذي رويناه، ويكون تصحيحُ ما رويناه عن أمِّ سلمة وما رويناه عن عائشة: أن يكونَ حديثُ أمِّ سلمة على من أرادَ أن يُضحي وله ما يُضحي عن حلق شعره، وقص أظفاره في أيام العشر حتى يُضحي، وحديث عائشة على الإطلاقِ لما سوى قص الأظفارِ وحلقِ الشعر له في تلك الأيام، وأنه فيها بخلافِ ما المحرمُ عليه في إحرامه في تلك الأشياء كُلِّها، حتى تتفق هذه الآثارُ المحرمُ عليه في إحرامه في تلك الأشياء كُلِّها، حتى تتفق هذه الآثارُ كُلُها ولا يُضادً بعضُها بعضاً.

وقد شدَّ هذا المعنى الذي ذهبنا إليه في المنع من قَصَّ الأظفارِ ومِنْ حَلْقِ الشعرِ لمن أراد أن يُضحي ممن له ما يُضحي به في أيام العشرِ ما قد رُوِيَ عن أصحابِ رسول الله عليه أنَّهم كانوا عليه في ذلك.

كما حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا وهبُ بنُ جرير، حدثنا هشامُ بنُ أبي كثيرٍ سأل سعيدَ بن المُسيب:

أن يحيى بنَ يعمر يُفتي بخراسان \_ يعني ، كان يقولُ \_: إذا دَخَلَ عشرُ ذي الحِجة ، واشترى الرجلُ أُضحيته ، فسماها لا يأنحذُ من شعره وأظفاره ، فقال سعيدٌ: قد أحسنَ ، كان أصحابُ رسول ِ الله ﷺ يفعلُونَ ذلك أو يقولونَ ذلك (١) .

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير كثير بن أبي كثير ـ وهـ و مولى عبـ د الرحمٰن بن سمرة ـ فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وروى عنه جمع، ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وكما حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع، حدثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبة، حدثنا قتادة، عن كثير:

أن يحيى بنَ يعمر كان يُفتي بخُراسَانَ: أنَّ الرجلَ إذا اشترى أُضحِيَتَه وسمَّاها، ودخل العشر أن يَكُفَّ عن شعره وأظفارِه حتى يُضحىَ.

قال قتادة: فذكرتُ ذلك لسعيد بنِ المُسَيَّب، فقال: نعم. قلت: عمن يا أبا محمدٍ؟ قال: عن أصحاب محمدٍ ﷺ (١).

فهذا هو القَوْلُ عندنا في هذا الباب، وهو خلافُ ما يقولُه أبو حنيفة رحمه الله وأصحابُه، وما يقولُه مالك وأصحابُه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) مسدد من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير كثير - وهو ابن أبي كثير - فقد روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حسن الحديث.

## ٨٨٠ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ فيما يفعلُه في يوم النَّحْرِ من ضَحَّى في شعره وفي أَظفاره

معيدُ بن أبي معيدُ بن أبي معيدُ بن أبي معيدُ بن أبي أحبرني سعيدُ بن أبي أيوب، وعمرو بن الحارث، وعبدُ الله بن عياش، عن عياش بن عباس القِتباني، عن عيسى بن هِلال الصَّدَفِيِّ

عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن رسول الله على ، قال لرجل: «وأُمِرتُ بيوم الأضحى عيداً جعله الله لهذه الأُمَّةِ». قال الرجلُ: أفرأيتَ إن لم أَجِدْ إلا مِنحةَ ابني، أَفأضحي (١) بها؟ قال: «لا، ولكن تأخذُ مِن شعرِك وتُقلِّمُ مِن أظفارِك، وتأخذُ مِن شارِبِك، وتحلِقُ عانتك، فإنَّ ذلك تمام أضحيتِك عند الله »(٢).

<sup>(</sup>١) في (ر): فأضحي.

<sup>(</sup>۲) إسناده حسن. عيسى بن هلال الصدفي، روى له أبو داود والترمذي والنسائي، وروى عنه جمع. وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن حجر في «التقريب»: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الله بن عياش متابع سعيد بن أبي أيوب، و عمروبن الحارث، فقد روى له مسلم في «الشواهد».

ورواه النسائي ٢١٢/٧-٢١٣، والــدارقـطني ٢٨٢/٤، ومن طريقـه البيهقي ٢٦٣/٩، عن يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

٥٣١ ـ وحدثنا سليمانُ بنُ شعيب الكيسانيُّ، حدثنا عبدُ الله بنُ يزيد أبو عبد الرحمٰن المقرىء البَكريُّ، حدثنا سعيدُ بنُ أبي أيوب، حدثنى عياشُ بنُ عباس، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه(١).

ففي هذا الحديث: أن رسولَ الله على حضَّ الرجلَ المذكورَ فيه على يَوْمِ الأضحى، وأمره أن يَفْعَلَ فيه في شعره وأظفاره ما أمره أن يَفْعَلَ فيه في شعره وأظفاره ما أمره أن يَفْعَلَ فيه ما فيه، وكان في ذلك ما قد دَلَّ أنه قد كان قبل ذلك غير مطلق له ذلك الفعل، فكان الذي في هذا الحديث شدًا لما في حديث أم سلمة، وتقوية له، وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> ورواه ابن حبان (٩١٤) من طريق يزيد بن موهب، والحاكم ٢٢٣/٤، والبيهقي ٢٦٤/٩ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، كلاهما عن ابن وهب، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن كسابقه.

ورواه أحمد ١٦٩/٢، وأبو داود (٢٧٨٩) من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء، بهٰذا الإسناد.

# ٨٨١ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ مما يَدُلُ على إباحة إنفاقِ الزائفِ مِن الدَّراهِمِ

معدد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكربن عياش، عن الأجلح، عن ربعي بن حِراش، ولم يذكر بينهما أحداً، قال:

جلس حذيفة، وأبو مسعود يتذاكران ويتحدَّثان، فقال أحدهما: سمعتُ رسولَ الله على يقولُ: «حُوسِبَ رجلُ فلم يُوجَدْ له شيءً من الخيْر، فنظر في حِسَابه، فقيل له: ما عَمِلْتَ خيراً قطُّ؟ قال: لا، إلاَّ أنِي كنتُ أُدَاينُ الناسَ، فكنتُ آمرُ فِتياني أو غِلماني يُيسِّرون على المُوسِر، ويُنظِرُونَ المُعسِر، فقال الله عَزَّ وجَلَّ: أنا أحقُ من يُيسِّر. قال: فادْخُلِ الجَنَّة (۱).

 <sup>(</sup>١) صحيح، وهذا سند ضعيف، لضعف الأجلح بسبب سوء حفظه، وانقطاعه
 بين الأجلح وبين ربعي بن حراش.

ورواه أحمد ١٨١/٤، والطبراني ١٧/(٦٤٩) من طريق يزيد بن هارون، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، وابن مسعود. وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ورواه أحمد ٤/١٢٠، ومسلم (١٥٦١)، والبخاري في «الأدب المفرد»=

قال أبو جعفر: همكذا حدثنا فهد بن سليمان هذا الحديث بغير ذكر منه بَيْنَ الأجلح وبَيْنَ ربعي أحداً.

٥٩٣٣ ـ وقد حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بن يونس، حدثنا حميدُ بنُ زنجويه، حدثنا مُحَاضِرٌ، حدثنا الأجلح، عن نعيم بن أبي هندٍ

عن ربعي بن حراش، قال: سمعتُ أبا مسعود، وحُذيفة، قال أحدُهما لِصاحبه: حَدِّثُ ما سمعتَ مِن رسول الله عِنْ قال: بَلْ حَدِّثُ. قال: فَحَدَّثُ أحدهما وصَدَّقَ الآخرُ، فذكرا عن النبيِّ عَنْ قصةَ الرجل الذي قال لأهلِه: إذا مِتُ فأَحْرِقُونِي، ثم اطحَنُوني، ثم اطحَنُوني، ثم ذُرُوني (۱).

<sup>= (</sup>٢٩٣)، والترمذي (١٣٠٧)، والطبراني ١٧/(٥٣٧)، والبيهقي في «السنن» ٥/٥٥، وفي «شعب الإيمان» (١١٢٤٣) من طرق، عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن أبي مسعود البدري وحده، وهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البيهقي في «شعب الإيمان» (١١٢٤٢) من طريق محمد بن كثير، حدثنا سفيان \_ هو الثوري \_، حدثني الأعمش، عن أبي وائل، عن أبي مسعود موقوفاً.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا سند ضعيف. الأجلح فيه كلام من جهة حفظه. ورواه أحمد ٤٠٧/٥، والطبراني ١٧/(٦٤٥) من طرق، عن الأجلح، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١١٨/٤، والطبراني ١٧/(٦٤٧) و(٦٤٨) من طريقين، عن أبي مالك الأشجعي سعد بن طارق، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، ولهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ورواه البخاري (٣٤٧٩) عن مُسدِّد، حدثنا أبو عوانة، عن عبد الملك بن عمير، =

وهذه القصة في الحديثِ الذي ذكرناه عن فهدٍ، غيرَ أني اختَصَرْتُ منه ما كتبتُه في هذا الباب، فدَلَّ ذلك: أن بينَ الأجلح وبَيْنَ ربعي فيه نعيمُ بن أبي هند إلا أن يكونَ أبو بكربنُ عياش حدَّث به عن الأجلح، عن ربعي بغير ذكرٍ فيه نعيماً، فيكون مرسلاً.

٥٣٤ ـ وحدثنا أبو أُمية، حدثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، وعبدُ الله بن هارون أبو شيخ الحرَّاني، قالا: حدثنا زهيرُ بنُ معاوية، حدثنا منصورُ بنُ المعتمر، عن رِبعي بن حِرَاشٍ

عن حُذيفة، قال: قال رسول الله ﷺ: «تَلَقَّتِ الملائكةُ روحَ رَجُلِ مِنْ قبلِكم، فقيلَ: أَكُنْتَ تعْمَلُ من الخيرِ شيئاً؟ قال: لا، قالوا: تَذَكَّرْ. ً قال: كنتُ أُدَايِنُ الناسَ، فآمر فِتياني أن يُنظِروا المُعسِرَ، ويتجاوزوا عن المُوسِر. قال الله تعالى: فتجاوزُوا عنه (۱).

٥٣٥ ـ وحدثنا روح بن الفرج، حدثنا يوسف بنُ عدي، حدثنا عَبِيدة بن حُميد، عن منصورٍ، عن رِبعي بنِ حِراشٍ

عن حُذيفة، قال: قالَ رسول الله ﷺ: «نَظَرَ الله في عَمَلِ رجلٍ، فلم يُوجَد له شيءٌ إلا أنه كان يتجاوز عن الناس، فقال الله عز وجل:

<sup>=</sup>عن ربعي بن حراش، عن حذيفة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عبدالله بن هارون (وفي هامش الأصل خ مروان) أبو الشيخ الحراني متابع أحمد بن عبدالله بن يونس، لم أقف له على ترجمة.

ورواه البخاري (٢٠٧٧)، ومسلم (١٦٥٠)، والبيهقي ٣٥٦/٥ من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد.

تجاوَزُوا عنه»(١).

فكان ما في هذا الحديث ذكر التجاوزِ عن الناسِ، فنظرنا في ذلك التجاوز، ما هو؟

٥٣٦ ـ فوجدنا أبا عُبيد علي بن الحسين بن حرب قد حدَّثنا، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا خلفُ بنُ سالم، عن غُنْدَر، عن شُعبة، عن عبد الملك بن عُمير، عن ربعي

عن حُذيفة، قال: قال رسول الله على: «مَاتَ رَجُلُ، فقيلَ له: اذْكُرْ، فإما ذَكر وإما ذُكِّر. قال: كنتُ أُبايِعُ الناسَ، فأَنْظِرُ المُعْسِرَ، وأتجاوزُ في النقدِ والسِّكَّةِ، فغفر له».

قال أبو مسعود: وأنا سمعتُ من رسول الله على (١٠).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن عدي، وعبيدة بن حميد من رجال البخاري، وباقى رجاله ثقات من رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب: ثقة فقيه، جليل مشهور، جزم الدارقطني بأن النسائي أخرج له، وأبوه الحسين بن حرب، قال الخطيب في «تاريخه» ٣٧/٨: سمع أبا عبيد القاسم بن سلام، ومحمد بن عمران بن أبي ليلى، وعمر بن زرارة الحدثي روى عنه ابنه أبو عبيد، وخلف بن سالم وهو المخرمي البغدادي الحافظ روى له النسائي ووثقه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال: كان من الحذاق المتقنين، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه مسلم (١٥٦٠) (٢٩) من طريق محمد بن المثنى، عن غُندر محمد بن جعفر، بهٰذا الإسناد.

#### قال أبو جعفر:

٥٥٣٧ قال لنا أبو عُبيد: وحدثنيه الحسينُ بنُ عبد الرحمٰن بن فهم، عن بُندار، عن أبي عامر العقديِّ، عن شعبة، فذكر بإسنادِه مثلَه(١).

وكان في هذا الحديث أن ذلك التجاوز المذكور فيما رويناه قبل في هذا الباب كان في النقد وفي السّكة، فكان في ذلك إباحة إنفاق الزائف من الدراهم، والله أعلم، وذلك مع تبيانِ عَيْبِه، لا على ما سوى ذلك مما يستعمل فيه بعض الناس تدليسه على بعض، وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> ورواه البخاري (۲۳۹۱)، والطبراني ۱۷/(۲۶۱)، والبيهقي ۳٥٦/٥ من طريق مسلم بن إبراهيم، عن شعبة، به.

ورواه البخاري (٣٤٥١)، والطبراني ١٧/(٦٤٢) من طريق أبي عوانة، عن عبد الملك بن عمير، به.

<sup>(</sup>٣) حديث صحيح. الحسين بن عبد الرحمٰن بن فهم: هو الحسين بن محمد بن عبد الرحمٰن بن فهم البغدادي الحافظ. وثّقه الخطيب في «تاريخه» محمد بن عبد الرحمٰن بن فهم البغدادي وهو متابع.

بندار: لقب محمد بن بشار.

ورواه ابن ماجه (٢٤٢٠) عن بندار، بهذا الإسناد.

## ٨٨٢ ـ بابُ بيانِ مُشكل الوجه فيما اختلف فيه أهلُ العلم من كيفية استقبال القبلة عند الموت

٥٣٨ - حدثنا محمد بن النعمان السَّقطيُّ، حدثنا عبدُ العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح - يعني ابنَ كيسان -، عن ابن شهابٍ، عن عبدِ الرحمٰن بنِ عبد الله بن كعب بن مالك

عن كعب: أن رسول الله على قال: «مَن سيّدُكم يا بني سَلِمة؟» قالوا: سَيّدُنا يا رسول الله جدّ بن قيس. قال: «بِمَ سَوَّدْتُموه؟» قالوا: بأنّه أكثرُنا مالاً وإنّا على ذلك لَنَزْنَهُ بالبُخل فقال رسول الله على (وأيّ داء أدوى من البُخل ؟! ليسَ ذاكَ سَيّدُكم ». قالوا: فمن سَيّدُنا يا رسولَ الله؟ قال: «سَيّدُكم بشرُ بن البراء». قال كعب: البراءُ بن معرور أوّلُ من استقبل القبلة حيّاً، وعندَ حضرة وفاته قبل أن يُوجَهها رسولُ الله على فامره أن يستقبلَ بيتَ المقدس وهو بمكة ، فأطاع رسول الله على حضرتُهُ الوفاة ، فأمر أهله أن يُوجهوه بمكة ، فاطاع رسول الله على حضرتُهُ الوفاة ، فأمر أهله أن يُوجهوه بمكة ، فاطاع رسول الله على حضرتُهُ الوفاة ، فأمر أهله أن يُوجهوه بمكة ، فاطرة الحرام ، ورسولُ الله على يومئذ بمكة (۱).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد العزيز بن عبد الله الأويسي فمن رجال البخاري.

ورواه أبو الشيخ في «الأمثال» (٩٥) من طريق أبي زرعة، والطبراني في «الكبير»=

= ١٩/ (١٦٣) من طريق جعفر بن سليمان النوفلي، ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» (١١٤٨)، كلاهما عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسى، بهذا الإسناد.

تنبيه: ورواه الطبراني في «المعجم الصغير» (٣١٧) عن جعفربن سليمان النوفلي، عن عبد العزيز الأويسي، به. إلا أنه قال: بل سيدكم الجعد القطط عمروبن الجموح بدل: بشربن البراء بن معرور.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ٥٧١/٣ عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك مرسلًا.

ورواه الطبراني ١٩/(١٦٤) من طريق يونس، عن ابن شهاب، به. ورواه الخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٣٧٨) من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن كعب بن مالك مرسلاً.

وزاد الحافظ في «الفتح» ١٧٩/٥ نسبته إلى ابن منده، والوليد بن أبان في الجود، وقال: ورجال هذا الإسناد ثقات، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على الزهري.

وفي الباب عن أبي هريرة بسند حسن عند أبي الشيخ في «الأمثال» (٩٤)، والبزار (٢٧٠٤)، وابن عدي ١٣٢٨/٣، والحاكم ٢١٩/٣ و١٦٣/٤ من طرق، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله على الله على أنّا نبخله، قال: «وأيّ داء أدوأ من سيّدكم يا بني قال: «وأيّ داء أدوأ من البخل، بل سيدكم بشربن البراء بن معرور»، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

وعن ابن عمر عند أبي الشيخ (٩٦) من طريق عبد الرحمٰن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر. وعبد الرحمٰن بن زيد ضعيف.

وروى البخاري في «الأدب المفرد» (٢٩٦) من طريق حميد بن الأسود، والبزار (٢٧٠٥)، وأبو الشيخ (٩٣) من طريق إسماعيل ابن عُلية، وأبو الشيخ (٩٣) من

= طريق يزيد بن زريع ، ثلاثتهم عن حجاج بن أبي عثمان الصواف ، حدثني أبو الزبير ، حدثنا جابر ، قال: قال رسول الله ﷺ: «من سيدكم يا بني سَلِمَة؟» قلنا: جَدُّ بن قيس على أنّا نبخله ، قال: «وأيُّ داءٍ أدوأ من البخل ، بل سيدكم عمروبن الجموح». وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٣١٧/٧ من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا سفيان، عن محمد بن المنكدر، عن جابر... قال أبو نعيم: غريب من حديث سفيان، عن محمد.

والجد بفتح الجيم وتشديد الدال: هو ابن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن غَنْم بن كعب بن سَلِمَة الأنصاري السلمي، يكنى أبا عبد الله، وهو ابن عم البراء بن معرور، وكان قد ساد في الجاهلية جميع بني سَلِمة، فانتزع رسول الله عنه السيادة، وجَعَلَ مكانه عمرو بن الجموح، وحضر الحديبية، فبايع الناس رسول الله على إلا الجد بن قيس، فإنه استتر تحت بطن ناقته، قال ابن عبد البر: وكان يُرمى بالنفاق، وقيل: إنه تاب، وحسنت توبته، وتوفي في خلافة عثمان بن عفان رضى الله عنه.

وأما بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجي من بني سلمة، فقد شهد العقبة وبدراً وأحداً، ومات بخيبر حين افتتاحها سنة سبع من الهجرة من الأكلة التي أكل مع رسول الله على من الشاة المسمومة.

وأما عمرو بن الجموح: فهو ابن زيد بن حرام بن كعب بن سَلِمة الأنصاري السَّلمي، من بني جُشَم بن الخزرج. قال ابن إسحاق: كان من سادات بني سلمة، وذكر به قصة في صنمه وسبب إسلامه، وقوله فيه:

تالله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بثرٍ في قَرَنٍ

شهد العقبة، وبدراً في قول، ولم يذكره ابن إسحاق فيهم، واستشهد يوم أحد، ودفن هو وعبد الله بن عمرو بن حَرام والد جابر بن عبد الله في قبر واحد.

قال أبو جعفر: وكان في هذا الحديث أمرُ البراء أن يُوجهه قبلَ المسجد الحرام عندَ موته، وأنه أوَّلُ مَن استقبل القبلة حيّاً، وعند وفاته، وتناهى ذلك إلى النبيِّ عَيْق، وترك رسولُ الله عَيْق إنكارَه عليه ذلك التوجه.

فقال قائلٌ: وفي ذلك ما قد دلَّ على صحة ما يقولُ الذين يقولون في استقبال القبلة عند الموتِ أنه كما يستقبل الصَّلاة، وأما أبو حنيفة وأصحابُه، فكانوا يذهبون إلى أن استقبال القبلة عند الموت، فهي استقبالُها بخلافِ ذلك، وهو استقبالُها، والمستقبل لها على جنبه كما يستقبل القبلة في لَحْده.

فقال هذا القائل: فقد دَلَّ هذا الحديث على ما قال مخالفوهم مما ذكرناه عنهم، لأنَّه ذكر في حديث كعب الذي رويته استقبال القبلة

<sup>=</sup> وروى أحمد ٢٩٩/٥ وعمر بن شبة في «أخبار المدينة»، عن أبي قتادة أن عمرو بن الجموح أتى رسول الله على، فقال: أرأيت إن قاتلت حتى أقتل في سبيل الله، تراني أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟ قال: «نعم»، وكانت عرجاء. زاد عمر بن شبة، فقتل يوم أحد رحمه الله. وقد حسن الحافظ إسناده في «الفتح» معروبن شبة، وقد جمع الحافظ في «الفتح» بين الحديثين فحمل قصة بشربن البراء بن معرور على أنها بعد قتل عمروبن الجموح.

وقوله: أدوى من البخل. قال في «النهاية»: أي: أيَّ عيب أقبح منه، والصواب: أدوأ بالهمزة، ولكن هكذا يروى، وقال عياض: كذا وقع «أدوى» غير مهموز، مِنْ دوي: إذا كان به مرض في جوفه، والصواب: أدوأ بالهمزة، لأنه من الداء، فيحمل على أنهم سهلوا الهمزة.

للصلاة، وعند الموت ذكراً واحداً، فكان ذلك دليلًا على استواءِ كيفيتهما.

فكان جوابنا له في ذلك: أنه ليس في الحديثِ ما يَدُلُ على ما تأوّله عليه، لأنَّ الذي فيه إنما هو ذكرُ استقبالِ الكعبة في الشيئين المذكورَيْنِ فيه، وقد يجوزُ أن يكونَ استقبل بكلِّ واحدٍ منهما كما يَجِبُ استقبالُها به، وإن كانا مختلفينِ في كيفيتهما، ولما وقع في استقبال القبلة عندَ الموتِ هٰذا الاختلاف، نظرنا في ذلك، وهل هُنَاكَ شيء مما يقضى بَيْنَ المختلفين فيه، ويُوضح عن الأولى منه، فوجدنا ما يجبُ أن يستقبل بالميت في قبره للقبلة هو استقبالُه إيَّاها على جنبه، وهو سببٌ من أسبابِ الموتِ، فكان في القياسِ استقبالُه لها عند حضورِ الموتِ إيَّاه يكونُ كذلك، ويكونُ على جنبه، لا على ظهره حتى تكون أسبابُ الموتِ يُوافِقُ بعضُها بعضاً، ويكون بكليتها خلاف حتى تكون أسبابُ الموتِ يُوافِقُ بعضُها بعضاً، ويكون بكليتها خلاف أسباب الحياة، فهذا هو القول عندنا في هٰذا الباب، والله الموفق.

من تفضيله من اعتزلَ شرورَ الناسِ حتى صارَ من تفضيله من اعتزلَ شرورَ الناسِ حتى صارَ بذلك منقطعاً عنهم على من سواه ممن يُخالِطُ النَّاسَ

٥٥٣٩ ـ حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهبٍ، أخبرنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيد بن خالدٍ، عن عطاء بن يسار

عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله على خرج عليهم وهُمْ جلوسٌ في مجلس لهم، إذ جَاءَهُم، فقال: «ألا أُخبِرُكُمْ بِخيْرِ النَّاسِ مَنْزِلًا؟». قلنا: بلى يا رَسول الله. قال: «آخِذُ بعَنانِ فَرَسِهِ في سَبيلِ الله حتَّى يُقْتَلَ أو يَموتَ، وأُخبِرُكُم بالذي يَلِيه؟». قُلْنا: نَعَمْ يا رسول الله عَيْنِ قال: «رَجُلٌ معتزلٌ في شِعْبِ يُقِيمُ الصَّلاة، ويُؤتِي الزَّكاة، الله عَيْنِ شُعْبِ يُقِيمُ الصَّلاة، ويُؤتِي الزَّكاة، ويعتزلُ شرورَ النَّاسِ ، وأُخبرُكُم بِشَرِّ النَّاسِ منزلًا؟». قلنا: نَعَم يا رسولَ الله. قال: «الذي يُسألُ بالله ولا يُعْطِي به»(۱).

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن خالد ـ وهو القارظي الكناني المدني ـ فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ووثّقه النسائي فيما قاله ابن خلفون ومغلطاي وابن حجر، وقال الدارقطني: مدني يحتج به، وذكره ابن حبان في «الثقات».

ورواه الطيالسي (٢٦٦١) عن ابن أبي ذئب \_ وهو محمد بن عبد الرحمن \_، به. =

هٰكذا حدَّثنا يونسُ هٰذا الحديث، فقال في إسناده: عن ابنِ أبي ذئب، عن سعيد بنِ خالدٍ، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس. وقد خُولِفَ عن غير ابن وهب في إسناده.

٥٥٤٠ كما حدثنا رَبِيعُ الجيزيُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن سعيد بن خالد، عن إسماعيل بن عبدِ الرحمٰن بن أبي ذؤيب، عن عطاء بن يسار

عن عبد الله بن عبّاس ، عن رسول الله على ، ثم ذكر مثله ، غير أنه لم يذكر في آخره: وأُخبِرُكم بِشَرِّ النَّاسِ منزلًا... إلى آخرِ الحديث(١).

٥٤١ وكما حدَّثنا محمد بن عبد الرحمٰن الهرويُّ، حدثنا آدمُ بنُ أبي إياس، حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن إسماعيل بن عبدِ الرحمٰن بن أبي ذؤيب، ولم يذكر بينَ ابنِ أبي ذئب وبين إسماعيل: سعيدَ بنَ خالد، عن عطاء بن يسار

وانظر ما بعده.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أسد بن موسى ثقة، روى له أبو داود والنسائي، وإسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي ذؤيب، روى له النسائي، وهو ثقة.

ورواه ابن المبارك في «الجهاد» (١٦٩)، وابن أبي شيبة ٢٩٤/٥، وأحمد (٢١١٦) و(٢٩٢٧) و(٢٩٥٨)، وعبد بن حميد (٢٦٧)، والدارمي ٢٠١/٦ و٢٠٢، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٥٣)، والنسائي ٥/٣٨، وابن حبان (١٠٤)، والطبراني في «الكبير» (١٠٧٦٧) من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد, وانظر «المسند» (٢١١٦) بتحقيقنا.

عن ابنِ عبَّاس، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ على أصحابِه وهُمْ جُلُوسٌ، ثم ذكر مثلً حديثِ يونس(١)، والله أعلم بحقيقة الصوابِ في ذلك.

وقد روى بُكيرُ بنُ عبدِ الله بنِ الأشج هذا الحديث عن أبيه، عن عطاء بن يسار، قال:

عبد الرحيم، حدثنا هارون بنُ معروف، حدثنا ابنُ وهب، أخبرني عمرو: أن بُكَيْرَ بن الأشجِّ حدَّثه عن أبيه، عن عطاء بن يسار

عن ابن عباس: أنَّ رسول الله على قال: «ألا أُخبِرُكُم بخيرِ النَّاس؟ رَجُلٌ مُمْسِكٌ بِعِنانِ فَرَسِهِ في سَبيلِ الله، وأُخبِرُكم بالذي يتلُوه؟: رجلٌ معتزلٌ في غُنيْمَةٍ يُؤدِّي حقَّ الله فيها، وأُخبِرُكم بشَرِّ النَّاس؟: رجلٌ يَسأَلُ باللهِ، ولا يُعْطِي به»(٢).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير إسماعيل بن عبد الرحمٰن بن أبي ذؤيب، فمن رجال النسائي، وهو ثقة.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، محمد بن عبد الرحيم ـ وهو البغدادي البزاز المعروف بصاعقة ـ روى له البخاري، ومن فوقه ثقات رجال الشيخين غير والد بكير بن عبد الله بن الأشج، فلم يروِ عنه غير ابنه بكير، ولم يوثقه غير ابن حبان ١٤/٥.

عمرو: هو ابن الحارث بن يعقوب المصري.

ورواه سعيد بن منصور (٢٤٣٤)، والطبراني (١٠٧٦٨) من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه ابـن حبـــان (٦٠٥) من طريق حرملة بن يحيى، وابن أبي عاصم في =

فقال قائلً: رويتُم عن رسولِ الله ﷺ ما يُخالِفُ ما في هٰذا الحديثِ من تفضيله اعتزال النَّاسِ على مخالطَتِهِمْ، وقد رويتم عنه ما يُخالف ذلك.

٥٥٤٣ فذكر ما قد حدثنا يزيد بن سنان، حدثنا أبو عامر العقديُّ، حدثنا شعبةُ، عن سليمان \_ يعني الأعمش \_ عن يحيى بن وثَّاب

عن رجل من أصحاب النبي على على أحسبه ابن عمر .: أن رسولَ الله على أَذَاهُمْ الله على أَذَاهُمْ الله على أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِن المؤمِن الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصْبرُ على أَذَاهُمْ (١).

= «الجهاد» (۱۵۲) من طريقه أسامة بن زيد، كلاهما عن عمروبن الحارث، عن بكير، عن عطاء، عن ابن عباس بإسقاط «والد بكير».

ولهذا إسناد صحيح على شرط مسلم، فقد سمع بُكير من عطاء بن يسار، كما في «تاريخ البخاري» ٤٢/٥.

ورواه الترمذي (١٦٥٢) من طريق ابن لهيعة، عن بكير، به. وقال: حديث حسن غريب من هذا الوجه، ويروى هذا الحديث من غير وجه عن ابن عباس، عن النبي ﷺ.

ورواه مالك في «الموطأ» ٢ / ٤٤٥ عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن معمر، عن عطاء بن يسار مرسلًا.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو عامر العقدي: هو عبد الملك بن عمرو القيسي.

ورواه أحمد ٢/٣٩، والبخاري في «الأدب المفرد» (٣٩٣)، والترمذي (٢٥٠٧)، والبيهقي في «السنن» ١٠/٨، وفي «شعب الإيمان» (٨١٠٢)، وفي =

٥٥٤٤ وحدثنا أحمدُ بن أبي عِمران، حدثنا عليَّ بنُ الجعدِ، أخبرنا شُعْبَةً، عن الأعمشِ، عن يحيى بن وَثَّابِ

عن شيخ من أصحابِ النبيِّ ﷺ -حسبتُه قال: ابن عمر-، عن النبيِّ عليه السَّلامُ، قال: «المُسْلِمُ الذي يُخالِطُ النَّاسَ ويَصْبِرُ على أَذَاهُمْ الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ (١).

٥٥٤٥ ـ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا عَمْرُوبنُ عونِ = «الآداب» (٢٠٦) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٣٦٥/٥، وابن ماجه (٤٠٣٢)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٦٥/٧، والبيهقي ١٨٥/١، من طرق، عن الأعمش، به.

ووقع في بعضها: عن رجل.

ورواه هنّاد في «الزهد» (١٢٤٦) من طريق محمد بن عبيد، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب وأبي صالح، عن رجل.

ورواه الحارث في «مسنده» كما في «المطالب العالية» (٢٧٢٧) عن يحيى بن وثاب، عن بعض أصحاب النبي عليه السلام.

ورواه مسدد كما في «المطالب العالية» (٣١٧٧) عن أبي صالح، عن رجل. وحسَّنه الحافظ في «الفتح» ٥١٢/١٠.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٦٢/٥-٦٣ من طريق حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر، وقال: تفرّد به الداهري، وهو متروك.

ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ١/٥٧٥ من طريق روح، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود، ثم رواه من طريق روح، عن أبي إسحاق، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود أيضاً.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن الجعد، فمن رجال البخاري.

الواسطي، أخبرنا حفصُ بنُ غياث، عن الأعمش، عن يحيى بنِ وَأَلبٍ عن النَّاسَ عن الله عليه الله عليه الله على أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِن المؤمِنِ الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ أَفْضَلُ مِن المؤمِنِ الذي لا يُخالِطُ النَّاسَ، ولا يَصْبِرُ على أَذَاهُمْ (١).

قال: ففي هذا الحديثِ ضِدُّ ما في الحديثِ الأوَّل ِ.

فكان جوابنا له في ذلك: أنّه لا تَضَادً في هذا الحديثِ وفي الحديثِ الأوَّل مِن قول رسول الله الحديثِ الأوَّل مِن قول رسول الله حتَّى «خَيْرُ النَّاسِ مَنْزِلاً: رَجُلُ آخِدُ بعنانِ فرسه في سَبيلِ الله حتَّى يُقْتَلَ أو يَمُوتَ». خرج مخرج العموم ، والمراد به الخصوص، وهو مِن خيرِ النَّاس ، لأنه عَيْرَ قد ذكر غَيْرَه بمثل ذلك، فقال: «خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمْرُه، وحَسُنَ عَمَلُهُ». وقال: «خِيارُكُم مَنْ تَعَلَّمَ القُرآنَ وَعَلَّمَهُ».

وكان ذلك لإطلاق اللغة إيّاه، ولاستعمال العرب مثله، فيذكر بالعموم ما يُريدُ به الخصوص حتّى جاء بذلك كتاب الله في قصة صاحبة سبأ: ﴿وَأُوتِيَتْ من كُلِّ شيءٍ وَلِم تُؤت من شيء مما أوتيه سليمانُ صلواتُ الله عليه من الأشياء التي خَصَّهُ الله بها دونَ الناس، فمثلُ ذلك ما في هذا الحديثِ مما قد جاء بالعموم هو على الخصوص لما قد دَلَّ عليه مما قد ذكرنا، وكان قولُه على فيه: «ألا أخبرُكُم بالذي يليه». هو على مثل ذلك أيضاً من ذكره إيّاه أنه: خيرُ أهل المنزلة التي هو مِن أهلها يحتمِلُ أن يكونَ على أنّه من خيرِ أهل إهل المنزلة التي هو مِن أهلها يحتمِلُ أن يكونَ على أنّه من خيرِ أهل

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

تلك المنزلة، وإذا جاز ذلك في التخصيص من أهل المنزلة التي هو منها بينها وبَيْنَ المنزلة المذكورة منها بينها وبَيْنَ المنزلة المذكورة قبلها منزلة أخرى، إذ لعلها فوق المنزلة التي هي قبلها أيضاً على ما ذكر في الحديث المذكور فيه، فيكونُ من يُخالِطُ الناسَ مِنَ المؤمنينَ، ويَصْبِرُ على أذاهم أفضلَ ممن لا يُخالِطُهم، ولا يَصْبِرُ على أذاهم باعتزاله شرورهم وانقطاعه عنهم فيما ذكر انقطاعه عنهم فيه.

وقد رُوِي عن رسول الله على حديث أبي ذرِّ الذي قد رويناه فيما تقدَّم من كتابنا لهذا(۱) في الثلاثة الذين يُحِبُّهُمُ الله، فذكر فيهم رجلًا له جَارٌ يُؤذِيه، فيصبرُ على أذاه ويحتسبه حتى يُفَرِّجَ الله له منه إمَّا بموتٍ وإما بغيره، وإذا كان مَنْ لهذه سبيلَه من محبة الله عزَّ وجَلَّ إيَّاه على ما هو عليه منها، وإنما هو في صبره على إيذاء رجل واحد كان مَنْ بذل نفسه للناس، وخالطهم، وصَبَرَ على أذاهم، واحتسبه بذلك أولى، وبالزيادة مِن الله تعالى له فيه أحرى.

وقد يحتمِلُ أن يكونَ الذي أريدَ بالتفضيل في ترك مخالطة الناس أريد به وقتُ من الأوقات، ولم يرد به كلّ الأوقات، ويكون الوقتُ الذي أريدَ به هو الوقتَ المذكورَ في حديث أبي ثعلبة الخُشني مما ذكر عن رسول الله على جواباً له عند سؤاله إيَّاه عن المرادِ بقول الله عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُم لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُم لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ﴾ [المائدة: ٥٠١]، فقال: «بل ائتمروا بالمعروف، وتناهَوْا عن المُنكر حتى إذا رأيْتَ شُحَّا مُطاعاً، وهوى متبعاً، ودُنيا مُوْثرة، وإعجابَ كلً

<sup>(</sup>١) في الجزء السابع، رقم (٢٧٨٢).

ذي رأي برأيه، ورأيت أمراً لا بُدَّ لكَ مِنْه، فعليكَ أمرَ نفسِك، وإيَّاكَ أمرَ العوام، فإنَّ مِنْ ورائِكُم أَيَّامَ الصَّبرِ، صبر فيهِنَّ على مِثْل قبض على الجمرِ، للعَامِل يَوْمَئذ منكم كأجرِ خمسينَ رجلًا يعملونَ مِثْلَ عمله».

وقد ذكرنا هذا الحديث بأسانيده فيما تقدَّمَ منا في كتابنا هذا(١)، فيكونُ اعتزالُ الناس في ذلك الزمانِ أفضلَ من مخالطتهم، ونعوذُ باللهِ من ذلك الزمانِ، ويكون ما سواه من الأزمنة بخلافه، ويكونُ المرادُ بتفضيل مخالطة الناس فيه على تركِ مخالطتهم هو ذلك الزمان حتى لا يُضادُ شيءٌ من هذين الحديثين اللذينِ ذكرنا شيئاً منهما.

ومما قد رُوِيَ عن ابنِ عباس حديثُه الذي ذكرناه في هذا الباب من وجهٍ آخر

٥٥٤٦ كَمَا حدثنا عليُّ بنُ شيبة، حدثنا روحُ بنُ عُبادة، حدثنا حيبُ بنُ عُبادة، حدثنا حبيبُ بنُ شِهاب بنِ مُدْلِج العنبريُّ، قال: صَمِعْتُ أبي يُحَدِّثُ، قال:

أتيتُ ابنَ عباسِ أنا وصَاحِبٌ لي، فلقينا أبا هُريرة عندَ بابِ ابنِ عباس، فَقَالَ: مَنْ أَنْتُمَا؟ فأخبرناه، فقال: انطلقا إلى ناس على تمرٍ وماء، إنما يسيلُ كُلُّ وادٍ بِقدَره. قُلْنا كَثُرَ خَيْرُكَ، استأذِنْ لنا على ابنِ عباس. فاستأذَن، فسمعنا ابنَ عباس يُحَدِّثُ عن رسول الله على أن عباس خَطَبَ رسولُ الله على أبن خطبَ رسولُ الله على قبوكَ، فقالُ: «ما في النَّاسِ مِثْلُ رَجُلِ آخِذٍ بعنانِ فرسِه لِيُجَاهِدَ في سَبِيلِ الله، ويجتنبَ شُرورَ النَّاسِ، ومِثْلُ بعنانِ فرسِه لِيُجَاهِدَ في سَبِيلِ الله، ويجتنبَ شُرورَ النَّاسِ، ومِثْلُ بعنانِ فرسِه لِيُجَاهِدَ في سَبِيلِ الله، ويجتنبَ شُرورَ النَّاسِ، ومِثْلُ

<sup>(</sup>١) في الجزء الثالث، رقم (١١٧١) وما بعده.

رَجُلِ بادٍ في غنمه يَقْري ضيفه، ويُؤدِّي حَقَّه».

قلتُ: أَقَالُهَا؟ قال: قالها، قلتُ: أقالها؟ قال: قالها، قلتُ: أقالها؟ قال: قالها، قال: فكَبَّرْتُ، وحَمِدْتُ الله عزَّ وجلَّ وشَكَرْتُ(١).

قال أبو جعفر: ففي هذا الحديثِ ذكرَ النبيُّ عليه السَّلامُ أهلَ المنزلتين المذكورَتَيْنِ في الحديثِ الأوَّل بغيرِ تقديم منه أهل إحداهما على ذِكْرِ أهل الأُخرى، ففي ذلك ما قد دَلَّ أنهم قد كانوا يذكرونَ الأشياءَ بمراتب يُقَدِّمُونَ بعضها على بعض ، وهي في الحقيقة معها غيرُ متقدمة عليها.

ومما يؤكُّدُ ما تأولنا هذا الحديث عليه، وصرفنا معناه إليه مما قد ذكرنا أنَّه في زمن خاص

٥٥٤٧ ما قد حدثنا بكار بن قُتيبة، حدثنا مُؤمَّل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن زيد، عن عثمان الشحام، عن مسلم بن أبي بكرة

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «إنَّها سَتَكون فِتَنَّ، ألا ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. حبيب بن شهاب العنبري: وتَّقه ابن معين والنسائي، وقال أحمد: ليس به بأس، وأبوه شهاب بن مدلج العنبري، وتُّقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في «الثقات».

ورواه أحمد في «مسنده» (٢٨٣٧)، والحاكم في «المستدرك» ٢٧/٢، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد، وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي.

ورواه أحمد (١٩٨٧)، ومن طريقه أبو نعيم في «الحلية» ٣٨٦/٨، وابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٥٤)، والطبراني في «الكبير» (١٢٩٢٤) من طريق يحيى بن سعيد، عن حبيب بن شهاب، به

تَكُونُ فِتنةً ، المضطجِعُ فيها خَيْرٌ من القاعِدِ ، والقاعِدُ فيها خيرٌ من السّاعي ، القائِم ، والقائِمُ فيها خيرٌ من الماشي ، والماشي فيها خيرٌ من السّاعي ، فإذا وَقَعَتْ ، فمَنْ كانَتْ له أرضٌ ، فليَلْحَقْ بغَنَمِهِ » . فقال رجلُ : يا رسول فليَلْحَقْ بغَنَمِه » . فقال رجلُ : يا رسول الله ، فمن لم يكن له أرضٌ ولا إبلُ ولا غنَمٌ ؟ قال : «فليُغمِدُ سيفَه ، فليَكْلِمْهُ ثم ينجو إن استطاعَ النجاة » . ثم قال : «اللّهم هَلْ بلّغتُ ، اللّهم مَلْ بلّغتُ ، فقال رجلُ : واللّهم مَلْ بلّغتُ ، اللّهم مَلْ بلّغتُ ، فقال اللهم فاشهَدُ » . فقال رجلُ : يا رسول الله ، فإن أكرِهْتُ حتى يُذهبَ بي ، فأصير بَيْنَ الفِئتين فيجي الرجل فيقتلني . فقال : «يَبُوءُ بإثمِكَ وإثمِه ، ويكونُ مِنْ أصحابِ النّار» (الرجل فيقتلني . فقال : «يَبُوءُ بإثمِكَ وإثمِه ، ويكونُ مِنْ أصحابِ النّار» (الله ) .

٥٥٤٨ وما قد حدثنا علي بن معبد، حدثنا روح بن عبادة، عن عثمانَ الشحام، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه إلى قوله: «ومَنْ كانَتْ لَهُ غَنَمُ، فليَلْحَقْ بغنمه» (١)، ولم يذكر ما بعدَ ذلك في حديث بكارٍ إلى آخره.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. مؤمل بن إسماعيل ـ وإن كان سيىء الحفظ ـ متابع، ومن فوقه من رجال مسلم.

ورواه مسلم (٢٨٨٧) من طريق فضيل بن حسين، والحاكم ٤٤٠/٤ من طريق سليمان بن حرب، كلاهما عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٧/١٥، وأحمد ٣٩/٥-٤٠، ومسلم (٢٨٨٧)، وأبو داود (٢٥٦٥)، وابن حبان (٥٩٦٥) من طريق وكيع، والحاكم ٤٤٠/٤ من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن عثمان الشحام، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

قال أبو جعفر: وكان اعتزالُ الناس في الحالِ المذكورةِ في هذا الحديثِ في مرتبةٍ عاليةٍ، فيحتملُ أن تكونَ هي المرتبة المرادة في الحديثِ الآخرِ، والله عز وجَلَّ نسألُه التوفيقَ.

<sup>=</sup> ورواه أحمد ٥/٨٤، والبيهقي ١٩٠/٨ من طريق محمد بن عبيد الله، والحارث بن أبي سلمة، ثلاثتهم (أحمد، ومحمد والحارث) عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

### ٨٨٤ ـ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قولِهِ لِبلال مِ في الصلاةِ: «أَرِحْنا بها يا بلالُ»

٥٥٤٩ حدثنا يزيد بن سِنان، حدثنا عبد الرحمٰن بن مهدي، حدثنا سفيان، عن عثمان بن المغيرة، عن سالم بن أبي الجَعْدِ

عن عبدِ الله بنِ محمد بنِ الحنفية، قال: دخلتُ مع أبي على صِهْرٍ لنا مِن الأنصارِ، فحضرتِ الصَّلاة، فقال: يا جاريتي اثتني بوضوء لَعَلِّي أتوضأً فأستريح، فرآنا أنكرنا ذلك، أو فكأنه رآنا أنكرنا ذلك، فقال: سمعتُ رسولَ الله عِيْ يقول: «قُمْ يا بِلاَلُ فأرحْنَا بالصَّلاةِ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن المغيرة فمن رجال البخاري.

ورواه الدارقطني في «العلل» ١٢١/٤ من طريق أحمد بن سنان، ورواه أحمد ٥/ ٣٧١، كلاهما عن ابن مهدي، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٤٩٨٦) من طريق محمد بن كثير، والخطيب في «تاريخه» ورواه أبو داود (٤٩٨٦) من طريق عبد الله بن رجال، كلاهما عن إسرائيل، عن عثمان بن المغيرة، به.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٦٢١٥)، والخطيب ١٠/٤٤٤ من طريق أبي حمزة الثمالي ثابت بن أبي صفية، عن سالم بن أبي الجعد، به. وعند الطبراني فيه قصة، ولذا عزاه له الهيثمي في «المجمع» ١/٥٤١، وقال: وفيه أبو حمزة الثمالي، وهو=

فأنكر هٰذا الحديثَ منكرٌ، وقال: كيف تقبلونَ على رسول ِ الله ﷺ أمره بأنْ يُراحَ من الصلاة؟

فكان جوابنا له في ذلك: أنّه ليسَ في الحديثِ أنّ رسولَ الله الله أمر أن يُراحَ مِن الصّلاةِ، ولو كان الحديث كذلك، لأنكرناه كما أنكره، ولكن الذي في الحديث إنما هو أمره الله بلالاً أن يُريحه بالصلاةِ من غيرها إذ كانت الصلاةُ هي قُرَّةَ عينه، فَأَمَر أن يُراحَ بها مما سِواها مما ليس منزلته كمنزلتها، وهذا كلامً صحيحٌ معقول، والله أعلمُ بمرادِه الله بذلك، ماهو مما يُشبه ما كان عليه في أمورِ الله عز وجل، وفي أداء فرائضه، وفي التمسك بها، وفي غلبتها على قلبه، وفي أن لا شيءَ عنده مثلها، وبالله التوفيق.

=ضعيف، واهى الحديث.

ورواه أحمد ٣٦٤/٥، وأبو داود (٤٩٨٥) من طريق عمروبن مرة (وهو ثقة من رجال الشيخين)، وأبي حمزة الثمالي، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من خزاعة، عن النبي ﷺ.

ورواه الخطيب ١٠ /٤٤٤ من طريق حفص بن غياث، عن أبي حمزة ثابت، عن سالم، عن رجل.

ثم رواه ٤٤٤/١٠ من طريق أبي حمزة، عن سالم، عن محمد بن علي ابن الحنفية، عن بلال.

ورواه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» ٢٤٩/٢ من طريق أبي خالد القرشي، عن سفيان الثوري، عن عثمان بن أبي المغيرة، عن سالم، عن ابن الحنفية، عن علي. وقال: لم يسنده عن علي غير أبي خالد القرشي.

# ٨٨٥ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُويَ عن رسولِ الله على مما وصف به المرأة أنها تُقْبِلُ بصورةِ شيطانٍ ، وأنها تُدْبرُ بصورةِ شيطانٍ

٥٥٥٠ حدثنا أبو أمية محمد بنُ إبراهيم بن مسلم، حدثنا مسلم، بنُ إبراهيم بن الله الدَّسْتُوائي، حدثنا أبو الزبير

عن جابر بن عبد الله: أن النبي على رأى امرأة فدخل على زينب بنت جحش، فقضى حاجَتَه، ثم خرج إلى أصحابِه فقال لهم: وإنَّ المرأة تُقْبِلُ في صورة شيطانٍ، فمن وَجَدَ ذلك، فليأت أهلَه، فإنَّه يُصِيبُ ما في نفسِه (۱).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، وهذا إسناد علی شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشیخین غیر أبی الزبیر \_ واسمه محمد بن مسلم بن تدرس \_ فمن رجال مسلم.

رواه أبو داود (٢١٥١)، والنسائي في «عِشرة النساء» (٢٣٥)، والبيهقي ٧٠/٧ من طريق مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (١٤٠٣)، والترمذي (١١٥٨)، وابن حبان (٥٥٧٢) من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى، حدثنا هشام، به.

ورواه أحمد ٣٤/٣٣ و٣٤١ و٣٤٨ و٣٩٥، ومسلم (١٤٠٣)، والنسائي في «عِشرة النساء» (٢٣٦)، وابن حبان (٥٥٧٣) من طرق، عن أبي الزبير، عن جابر،=

قال أبو جعفر: فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا رسول الله على قد وَصَفَ المرأة في إقبالِها وفي إدبارِها بما وصفها به، وكانت الشياطين موصوفة في كتاب الله عز وجل بمعنيين، أحدهما: تشبيهه عز وجل الشجرة التي هي طعام أهل النار الخارجة في أصل الجحيم أن طلعها كرؤوس الشياطين، وكان ذلك على بشاعة ما هي عليه وفظاعتِه وقُبحِه.

فعقلنا بذلك: أنَّ الذي سُميت به المرأة من الشيطان بخلاف ذلك لأنها في صورتها بخلاف هذا الوصف، ووجدناه عزَّ وجَلَّ قد وصَفَ الشيطانَ الذي هو منها في أعلى مراتبها بقوله عز وجل: ﴿يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُم الشَّيطانُ كما أَخْرَجَ أبويكُم مِنَ الجَنَّةِ الآية [الأعراف: ٢٧]، فكان ذلك على ما يُلقي في قلوبهم مما يُغويهم به ويُحركهم على معاصي رَبِّهِمْ عَزَّ وجَلَّ، فكان ذلك محتملًا أن يكونَ هو الذي شَبَّه المرأة به في الحديثِ الذي ذكرنا، لأنه يُخالِطُ قلوبهم منها مثل الذي يُخالِطُ قلوبهم منها مثل الذي يُخالِطُ قلوبهم منها يُلقيه الشيطانُ فيها.

ثم وجدنا مثلَ ذلك مما قد رُوِيَ عن رسول ِ الله ﷺ مِن قوله:

<sup>=</sup> وصرّح أبو الزبير بالتحديث عند أحمد ٣٤٨/٣.

وقال الترمذي: حديث صحيح حسن غريب.

وله شاهد من حدیث ابن مسعود عند الدارمي ۱٤٦/۲، قال: رأی رسول الله امرأة فأعجبته، فأتی سودة وهي تصنع طیباً، وعندها نساء، فأخلينه، فقضی حاجته، ثم قال: «أیما رجل رأی امرأة تعجبه، فلیقم إلی أهله، فإن معها الذي معها»، ورجاله ثقات غیر عبدالله بن حَلام راویه عن ابن مسعود، فلم یرو عنه غیر أبي إسحاق السبیعي، وذكره ابن حبان في «الثقات».

وآخر من حديث أبي كبشة عند أحمد ٢٣١/٤، وسنده حسن.

«إِنَّ الشيطانَ يَجْرِي من بَني آدمَ مَجْرَى الدَّمِ ١٠(١). فكان مثل ذلك ما يكونُ من رؤيتهم المرأة مما يُوقع في قلوبهم ما لا خفاء به من أمثالهم مما هو من معاصي ربهم، ومما يلحقهم به من العقوبات في الدنيا والأخرة مما يكون منهم عند ذلك مما يكون مثله مما يُلقيه الشيطان في قلوبهم حتى يكون ذلك سبباً لما يوجبه ذلك من العقوبة في

وقد أثبته النووي تحت باب: بيان أنه يستحب لمن رؤي خالياً بامرأة، وكانت زوجته أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة، ليدفع ظنَّ السوء به.

وقوله: «يجري من ابن آدم مجرى الدم»، قيل: هو على ظاهره، وأن الله أقدره على الجري في باطن الإنسان في مجاري دمه، وقيل: هو على سبيل الاستعارة، لكثرة إغوائه ووسوسته، فكأنه لا يفارق الدم، فاشتركا في شدة الاتصال وعدم المفارقة.

قلت: وقد أفسد معنى هذا الحديث قوم جهلة لا علم لهم بالحديث، فأضافوا إليه: «فضيقوا مجاريه بالجوع»، وهي زيادة باطلة أخرجت الحديث عن المعنى الذي سيق من أجله إلى معنى غير مشروع، وهو الترعيب في الجوع، فقد كان على يستعيذ من الجوع، ويقول: «بئس الضجيع»، فكيف يأمر به، ويحث عليه، ويندب أتباعه إليه.

<sup>(</sup>۱) قطعة من حديث صحيح، رواه البخاري (۲۰۳٥) و(۲۰۳۸) و(۳۰۸۱) و ومسلم (۲۱۷۵) عن صفية زوج النبي ﷺ، قالت: كان النبي ﷺ معتكفاً، فأتيته أزوره ليلاً، فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي (أي: ليردني إلى منزلي)، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا النبي ﷺ أسرعا، فقال النبي ﷺ: (على رسلكما، إنها صفية بنت حيي، فقالا: سبحان الله، يا رسول الله. قال: (إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شراً، أو قال: شيئاً».

دنياهم، والعقوبة في آخرتهم، فأمر النبيُّ على من رأى ذلك بأن يفعل ما أمره بفعله مما يقطعُ السببَ الذي يخاف عليه أنه قد وقع في قلبه مما يكون سبباً لِتلك الأشياءِ، وبالله التوفيق.

# ٨٨٦ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله على من قوله: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ في قلبه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَل مِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَل مِ مِنْ إيمانٍ»

مدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا حَرَمِيُّ بنُ حفص، حدثنا عَرَمِيُّ بنُ حفص، حدثنا عبدُالعزيز بنُ مسلم القَسْمَلِيُّ، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبد الله بن مسعود، قال: قالَ رسولُ الله على: «لا يَدْخُلِ اللهَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، حرمي بن حفص من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

إبراهيم: هو ابن يزيد النخعي.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٠٠) عن علي بن عبد العزيز، عن عبد العزيز القسملي، به.

ورواه ابن ماجه (٥٩) و(٤١٧٣) من طريق سعيد بن مسلمة، عن الأعمش،

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٠٠٦٦) من طريق قيس بن الربيع، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن ابن مسعود.

المُغيرة، وحدثنا عليَّ بنُ عبد الرحمٰن بن محمد بنِ المُغيرة، والحسينُ بنُ الحكم الكوفي الحِبري، ومحمد بنُ الورد بن زنجويه البغداديُّ، قالوا: حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا عبدُ العزيز بنُ مسلم القَسْمَلِيُّ، عن الأعمش ، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبد الله، عن رسول ِ الله ﷺ(١).

معدويه البَيْكَنْدِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ حمدويه البَيْكَنْدِيُّ، حدثنا أحمدُ بنُ عبد الحميد الحِمَّانيُّ، قالا: حدَّثنا أبو

قال أبو حاتم ابن حبان: في هذا الخبر معنيان اثنان: أحدهما: لا يكخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أراد به جنة عالية يدخلها غير المتكبرين.

وقوله: «لا يدخل النار من كان في قلبه حبة خردل من إيمانٍ»، أراد به ناراً سافلة يدخلها غير المسلمين.

والمعنى الثاني: لا يدخل الجنة أصلاً من كان في قلبه مثقال حبة خردل من كبر، أراد بالكبر: الشرك، إذ المشرك لا يدخل الجنة أصلاً.

وقوله: لا يدخل النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، أراد به على سبيل الخلود حتى يصح المعنيان معاً.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أحمد ١/٢/١، وابن أبي شيبة ٩/٨، عن عفان بن مسلم، بهذا الإسناد.

ورواه أبو يعلى (٥٠١٣) من طريق أبي مجلز، عن ابن مسعود، وفيه قصة.
 ورواه مسلم (٩١)، والترمذي (١٩٩٩)، وابن منده (٥٤١)، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٥٩١)، والبيهقي في «الآداب» (٥٩١)، وفي «الشعب» (٨١٥٢) و(٨١٥٢) من طريق فضيل بن عمرو، عن إبراهيم النخعى، به.

بكربنُ عيَّاشٍ، عن الأعمشِ، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِ الله، عن رسول ِ الله ﷺ، مثلَه(١).

عليُّ بن مُسْهِرٍ، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة

عن عبدِ الله، عن رسول الله ﷺ، مثلُه(٢).

فقال قائل: في هذا الحديثِ أنه لا يدخُلُ النارَ أحدٌ في قلبه مثقالُ حَبَّةٍ من خردل من إيمان، وأنتم تروون عن النبي عَنِي: أنه يَخْرُجُ من النَّارِ من قال: لا إله إلا الله، ومن كان في قلبه من الخيرِ ما يَزِنُ ذَرّةً.

#### وذكر في ذلك:

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. أبو بكر بن عياش من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

ورواه أبو داود (٤٠٩١)، والطبراني (١٠٠٠١) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبو داود (٤٠٩١)، والطبراني (١٠٠٠١) من طريق علي بن عبد العزيز، عن أبي بكربن عياش، بهذا عن أحمد بن عبدالله بن يونس، وابن الأصبهاني، عن أبي بكربن عياش، بهذا الاسناد.

ورواه أحمد ٤١٦/١ من طريق أسود بن عامر، والترمذي (١٩٩٨)، والخطيب ورواه أحمد ١٩٩٨)، والخطيب مامره ١٥٥/٥ من طريق أبي هشام الرفاعي، وابن أبي الدنيا في «التواضع والخمول» (١٩٢) عن عبد الرحمن بن صالح، والخرائطي في «مساوىء الأخلاق» (٥٨٩) من طريق محمد بن سعيد الأصفهاني، أربعتهم عن أبي بكر بن عياش، به.

(٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. يوسف بن عدي من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين.

ورواه مسلم (۹۱) (۱۶۸)، وابن ماجه (۵۹) و(۱۷۳)، وأبو يعلى (۲۰۵۰)، وابن حبان (۲۲٤)، وابن منده من طرق، عن علي بن مسهر، به. ٥٥٥٥ ما قد حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا عبدُ الواحد بنُ زيادٍ، حدثنا سليمانُ الأعمشُ، عن إبراهيمَ، عن عَلْقَمَة، وعَبيدَة

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٨٢) عن الحسن بن محمد، عن عفان، بهذا الإسناد.

ورواه ابن منده بعد (٨٤٤) من طريق عبد الله بن يحيى، عن عبد الواحد، به.

ورواه ابن أبي شيبة ١١٩/١٣-١٢، وأحمد ٧/٣٠٩-٣٧٩، وهنّاد في «الزهد» (٢٠٧)، ومسلم (١٨٦) (٣٠٩)، والترمذي (٢٥٩٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٤٨١)، وابن حبان (٧٤٢٧) و(٧٤٣١)، وابن منده في «الإيمان» (٩٤٣)، والبغوي (٤٣٥٦) من طرق، عن أبي معاوية.

ورواه ابن منده (٨٤٤) من طريق وكيع، كلاهما (أبو معاوية ووكيع)، عن =

وفي هٰذا البابِ عن عبدِ الله بن مسعود آثارٌ أُخَرُ، أُخَرُنا ذكرَها لباب سوى هٰذا الباب، إذ كان ما ذكرنا منها في هٰذا الباب جازِياً عن بقيتها.

٥٥٥٦ وما قد حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا بِشُرُبنُ عمر الزهرانيُّ، حدثنا شعبةُ، أخبرني قتادةُ، قال:

سمعتُ أنساً، يقولُ: إِنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: «يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ قالَ: لا إِلٰه إِلا الله، وكان في قلبِه مِنَ الخيرِ ما يَزِنُ بُرَّةً، ويخرُجُ مِن النَّارِ من قال لا إِلٰه إلا الله، وكان في قلبِهِ من الخَيْرِ ما يَزِنُ ذَرَّةً، ولِكُلِّ نبيٍّ دعوةً دَعا بها لأُمَّتِهِ، وأنا اختبأتُ دعوتِي شَفَاعَةً لأُمَّتِي يَوْمَ القِيامَةِ»(١).

ورواه أحمد ٢/٠١، والبخاري (٢٥٧١) و(٢٥١١)، ومسلم (١٨٦) (٣٠٨)، وابن ماجه (٤٣٣٩)، وأبو يعلى (٥١٣٥)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٨٠)، وابن حبان (٧٤٧٥)، والطبراني (١٠٣٣٩)، وابن منده (٨٤٢)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٤٤٤) من طرق، عن منصور، عن إبراهيم، عن عَبيدة، به.

ورواه الطبراني (١٠٣٤٠) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي، عن عَبيدة، به.

ورواه ابن منده (٨٤٤) من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن المنهال بن عمرو، عن أبي عبيدة، عن مسروق، عن ابن مسعود.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه دون قوله: «لكل نبي دعوة...» الطيالسي (١٩٦٦)، وأحمد ١٧٣/٣ و٢٧٦، والترمـذي (٢٥٩٣)، وابن أبي عاصم في «الـزهد» (٨٥١)، وأبو يعلى (٣٢٧٣)، وأبو عوانة ١٨٤/١ من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> الأعمش، عن إبراهيم، عن عبيدة، به.

= ورواه مسلم (۱۹۳) (۳۲۰)، وأبو يعلى (۲۹۰۰) و(۲۹۰۲) و(۲۹۰۷)، وابن حبان (۷۲۸) من طريق يزيد بن زريع، عن سعيد وهشام، عن قتادة، به.

ورواه أحمد ١١٦/٣، وابن ماجه (٤٣١٢)، وابن أبي عاصم في «الزهد» (٨٤٩)، وأبو يعلى (٢٨٨٩) و(٢٩٩٣) من طرق، عن سعيد، عن قتادة، به.

ورواه الطيالسي (١٩٦٦)، والبخاري (٤٤)، ومسلم (١٩٣) (٣٢٥)، والترمذي (٢٩٧٧)، وابن أبي عاصم في «الـزهد» (٨٥٠)، وأبو يعلى (٢٩٧٧) و(٣٢٧٣) و(٣٢٧٣)، وأبو عوانة ١٨٤/١ من طرق، عن هشام، عن قتادة، به.

وعلقه البخاري بإثر الحديث (٤٤)، عن أبان بن يزيد العطار، عن قتادة، به.

ووصله الحاكم في «الأربعين» كما ذكره الحافظ في «الفتح» ١٠٤/١ من طريق أبى سلمة، عن أبان، عن قتادة، به.

ورواه أحمد ٢٤٨/٣عن من طريق ثابت، عن أنس.

ورواه البخاري (٧٥٠٩)، والأجري في «الشريعة» ص٣٤٥ من طريق حميد، عن أنس.

ورواه الحاكم ٧٠/١ من طريق عبيد الله بن أبي بكر، عن جده أنس.

وقوله: «لكل نبي دعوة...» رواه أحمد ٢٠٨/٣ و٢٧٦، ومسلم (٢٠٠) (٣٤٢)، وابن منده (٩١٥) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ۲۹۲/۳، ومسلم (۲۰۰) (۳٤۱)، وابن منده (۹۱۷) من طریق هشام الدستوائي، وأحمد ۲۱۸/۳، ومسلم (۲۰۰) (۳٤٤)، وابن منده (۹۱۶) من طریق همام بن طریق مسعر، وأحمد ۱۳٤/۳ و۲۰۸، وابن منده (۹۱۳) من طریق همام بن یحیی، ثلاثتهم عن قتادة، به.

ورواه أحمد ٢١٩/٣، ومسلم (٢٠٠) (٣٤٤)، وابن منده (٩١٨) من طريق المعتمر بن سليمان، عن أبيه، عن أنس.

وعلقه البخاري في «صحيحه» (٦٣٠٥) عن المعتمر بن سليمان، بهذا الإسناد.

قال هٰذا القائل: وهٰذا أيضاً تضاد شديد، لأن ما في الحديث الأوّل، وما في هٰذا الحديث يتنافيان بما لا خَفَاءَ عند سامعهما، إذ كان ما في أحدهما ينفي أن يَدْخُلَ النار مَنْ في قلبه مثقال حَبّة من خَرْدَل من إيمان، وفي الآخر منهما: أنه يخرج من النار مَنْ كان في قلبه ما يَزنُ ذَرّةً من الخير، ولا يَخْرُجُ منها إلا من قد أدخلها.

فكان جوابنا له في ذلك بتوفيق الله وعونه: أنّه لا تضادً في شيء من هذين الحديثين، إذ كان كُلُّ واحدٍ منهما مراداً به غير المراد بالآخر منهما، وإن كان اللسانُ الذي خُوطِبَ به لساناً عربياً خاطَبَ به قوماً عرباً نزل القرآنُ بلغتهم ومعهم الفَهْمُ لما يُخاطبون به، ويزيدهم مخاطبهم في خطابه إيّاهم، فكان وجه ما في الحديث الأوّل هو الدخول الذي معه التخليدُ في النار، وما في الحديث الثاني على الدخول الذي لا تخليدَ معه في النار، والدليلُ على ذلك:

أن يحيى بن عبد الرحمٰن بن عبد الصمدِ بن شعيب بن إسحاق الدمشقيُّ، حدَّثنا، قال: حدثنا أبي، حدثنا جَدِّي، قال: حدثنا أبو حنيفة، عن سَلَمَة بن كُهَيْلٍ، عن أبي الزعراء

عن ابنِ مسعودٍ، قال: يُعَذَّبُ الله عزَّ وجَلَّ قوماً مِنْ أَهْلِ الإيمانِ، ثم يُخْرِجُهُم بشفاعة محمّد ﷺ حتّى لا يَبْقَى في النارِ إلا مَنْ ذَكَرَهُم الله عَز وجل: ﴿مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ ولم نَكُ نُطْعِمُ المِسْكِينَ وكُنّا نَخُوضَ مَعَ الخَائِضِينَ وكُنّا نُكَذَّبُ بِيَوْمِ الدّينِ حَتّى أَتَانَا اليقِينُ فَمَا تَنْفَعُهُم شَفَاعَةُ الشَّافِعينَ ﴾ [المدثر: ٤٢-٤٨](١).

<sup>(</sup>١) يحيى بن عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب بن إسحاق، ذكره الذهبي=

وإن عليَّ بن الحسين بن حرب قد حدَّثنا، قال: حدثنا الحسنُ بنُ أبي الربيع، أخبرنا عبدُ الرزاق، أخبرنا سفيانُ، عن سَلَمَة بن كُهيلٍ، عن أبى الزَّعراءِ، قال:

كنّا عندَ عبدِ الله بن مسعود، فذكر عندَه الدَّجَال، فذكر حديثاً طويلًا قال في آخره: ثم يَأْذَنُ الله عَزَّ وجلّ في الشفاعةِ، فيكون أولَ شافع يومَ القيامَةِ روحُ القُدُس جبريل، ثم إبراهيمُ خليل الله، ثم موسى، وعيسى لا أدري أيّهما قال، ثم يكون نبيّكم رابعاً لا يُدْفَعُ فيما يشفعُ فيه، وهو المقامُ المحمودُ الذي ذكر الله عز وجل، قال: ﴿عَسَى اللهُ عَنْ مَقَاماً مَحْموداً ﴾، فليست نفس إلا وهي تَنْظُرُ إلى بيتٍ في النارِ، وهو يومُ الحَسْرةِ.

قال: فينظر أهـلُ النارِ إلى البيتِ الذي في الجنةِ، فيُقَالُ: لو

<sup>=</sup> في «الميزان» ٢/٧٧٥ في ترجمة والده فقال: قال ابن عدي، عن ابن حماد: سمعت شعيب بن شعيب بن إسحاق، يقول: ما حمل عبد الرحمن بن عبد الصمد على الكذب إلا ابنه يحيى. قلت: ونص ابن عدي في «الكامل» ١٦٢٨/٤: عبد الرحمن بن عبد الصمد بن شعيب، سمعت ابن حماد يقول: سمعت شعيب بن إسحاق شعيب بن إسحاق، يقول: عبد الرحمن بن عبد عبد الرحمن بن عبد الرحمن عن أبي حنيفة بأحاديث مستقيمة. ويحيى بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن، عن جده شعيب بأحاديث مستقيمة. وشعيب بن إسحاق ثقة عن أبيه عبد الرحمن، عن جده شعيب بأحاديث مستقيمة. وشعيب بن إسحاق ثقة من رجال الشيخين. وأبو الزعراء - واسمه عبد الله بن هانيء الكوفي -، وثقه ابن سعد والعجلي، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال البخاري: لا يتابع في حديثه.

عَلْمُتُمْ، وينظر أهلُ الجنةِ إلى البيتِ الذي في النّارِ، فيقال: لولا أن مَنَّ الله عليكم. قال: ثم تشفعُ الملاثكةُ والنبيّون والشهداءُ والصّالحون والمؤمنون فيُسفّعُهُمْ، قال: ثم يقولُ الله تبارك وتعالى: أنا الرحمٰن، أنا أرحمُ الرّاحمين، فيُخرِجُ مِن النارِ أكثرَ مما أخرجَ جميعُ الخلقِ برحمته، قال: حتى ما يترك أحداً فيه خير، قال: ثم قرأ عبدُ الله: وما سَلَكَكُمْ في سَقَرَ قالُوا لَمْ نَكُ مِنَ المُصَلِّينَ الله قوله: ﴿وكُنّا نَحُوضَ مَعَ الخَائِضِينَ وكُنّا نُكَذّبُ بِيوْمِ الدِّينِ ، ثم عقد بيده أربعاً، فقال: هل تَرَوْنَ في هؤلاء خيراً؟ ألا لا يُتْرَكُ أحَدُ فيه خَيْرٌ، فإذا أرادَ الله عزّ وجل أن لا يُخرِجَ منها أحداً غيّر وجُوهَهُم وألوانَهم، فيجي الرجل مِن المؤمنين، فيقول: يا رَبّ. فيقول: مَنْ عَرَفَ أحداً، فلكُخرِجُهُ، فيجيء الرجل رجلاً يعرفُه، فيقول: ما أعرفكَ. فيقول أنا فلان، أنا فلان. فيقول: ما أعرفكَ. فيقول عند ذلك أهلُ النّارِ: ربّنا فلان، أنا فلان. فيقول: ما أعرفكَ. فيقول عند ذلك أهلُ النّارِ: ربّنا فلان، أنا فإنْ غَلْنا فإنّا ظَالِمُونَ. فيقول عند ذلك: ﴿احْسَوُوا فِيها ولا تُكلّمُونَ »، قال: فتنطبقُ عليهم، فلا يخرج منها أحدً().

وإني سمعتُ فهد بنَ سليمان، يقول: سمعتُ أبا نُعيم، يقول: كتب إليَّ الفِريابيُّ: إنَّك كنتَ استملَيْتَ لنا على سُفيانَ حديثَ أبي

<sup>(</sup>۱) الحسن بن أبي الربيع ـ وهو الحسن بن يحيى بن الجعد بن أبي الربيع الجرجاني ـ قال أبو حاتم: صدوق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي الزعراء، فقد روى له الترمذي والنسائي.

ورواه العقيلي في «الضعفاء» ٣١٦-٣١٤/٢ عن محمد بن عبيد بن أسباط، وعلي بن عبد العزيز، كلاهما عن أبي نعيم، عن سفيان، عن سلمة بن كهيل، بهذا الإسناد.

الزعراء \_ يعني هذا الحديث \_، قال أبو نعيم: وما أعرفه \_ يعني الفِريابيُّ \_.

ففي حديث أبي الزعراء هذا تحقيقُ ما قد ذكرنا في المرادينَ بما في الحديث أبي الزَّعراءِ في الحديث الأوَّلِ مما ذكرناه في هذا الباب، وفي حديثِ أبي الزَّعراءِ هذا ما يَدُلُّ على المرادينَ في الحديثِ الأوَّلِ ، وفي الحديث الثاني.

فقال هذا القائل: أفيجوزُ أن يقالَ: لا يَدْخُلُ النارَ من يَدْخُلُ؟ فَكَانَ جَوابُنا له في ذلك: أنَّه قد مضى منا في هذا الباب وَصْفُنَا اللسانَ الذي نَزَلَ به القُرآن، وعَلَمَ المخاطب بما يُريدُ، وعَلِمَ المخاطبون بذلك منه.

وقد وجدنا الله عز وجلَّ ذكر مثلَ ذلك في كتابه بقوله عز وجلَّ: ﴿إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكُ بِاللهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الجَنَّةَ ﴾ [المائدة: ٧٧].

فلم يكن ذلك على كُلِّ مَنْ أَشْرَكَ بِاللهِ عَزَّ وجَلَّ، وإنما كان على من أشرك به، فبَقِيَ على شِرْكِه به حتَّى خَرَجَ مِن الدُّنيا، ولم يكُنْ على مَنْ أَشْرَكَ به ثمَّ تابَ مِنْ شِركه حتَّى خرجَ مِن الدُّنيا وهو مؤمنً به، لما قد بَيَّنَ من ذلك في قوله عزَّ وجَلَّ: ﴿والذينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللهِ إِلها آخَرَ ولا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بالحَقِّ ولا يَزْنُونَ ومَنْ يَفْعَلْ ذلك يَلْقَ أَثَاماً، يُضَاعَفْ لَهُ العَذَابُ يَوْمَ القيامة ويَخْلُدْ فيهِ مُهاناً إلا مَنْ تَابَ وآمَنَ وعَمِلَ عَملًا صَالحاً فأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيَّنَاتِهِمْ حَسَناتٍ وكَانَ الله غَفُوراً رَحِيماً [الفرقان: ٢٨-٧٠].

فعقلنا بذلك أنَّ أهلَ الوعيدِ بما في الآية الَّاولي هُمُّ الذين لا تكونُ

منهم التوبة، والنزوع عن الشرك به عَزَّ وجَلَّ حتى يخرجوا مِنَ الدُّنيا، وأَنَّ مَنْ تابَ مِن شركه، وآمَنَ به، وعَمِلَ عملًا صالحاً لَيْسَ بداخل في الوعيدِ الذي في الآيةِ الأولى، وإذا كان كذلك فيما ذكرنا كان مثله ما في الحديثين اللذين ذكرناهما في هذا الباب عن ابن مسعود، عن النبي على الأول منهما على نفي دخول معه التخليد، وإثبات التخليدِ لمن سواهم، فبان بحمدِ اللهِ أنّه لا تَضادً في شيءٍ مما توهم هذا الجَاهِلُ في آثارِ رسول الله على، وأنّ الله تعالى قد تولاً فيها بما يَمْنَعُ أن يكونَ منه فيها ما توهمه هو فيها، والله الموفق.

#### ٨٨٧ - بابُ بيانِ مُشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله: «لا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ فِي قلبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْر»

٥٥٥٧ حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا يحيى بنُ حماد، حدثنا شعبةُ، عن أبانَ بنِ تغلب، عن فُضَيْل ِ الفقيمي، عن إبراهيمَ النخعي، عن علقمةَ بن قَيْس ِ

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن النبي على قال: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمانٍ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيْمانٍ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّةُ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كَبْرٍ». فقال رجل : يا رسولَ الله، إنَّ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كَبْرٍ». فقال رجل : يا رسولَ الله، إنَّ أَخَدَنا يُحِبُّ أَن يكونَ ثَوْبُه حسناً، ونعله حسنة، قال: «الكِبْرُ بَطَلُ الحَقِّ، وغَمْصُ النَّاس »(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبان بن تغلب، وشيخه فضيل ـ وهو ابن عمرو ـ الفقيمي، فمن رجال مسلم.

ورواه أحمد ٢٥١/١، ومسلم (٩١)، والترمذي (١٩٩٩)، وأبو يعلى (٥٢٨)، وأبو يعلى (٥٢٨٩)، وابن منده (٥٢٨٩)، وابن منده (٥٤٠) و(١٤٥)، والبغوي (٣٥٨٧) من طرق، عن فضيل بن عمرو الفقيمي، بهذا الإسناد.

قال لنا إبراهيم: وحدثنا مرةً أُخرى، فقال: «غَمْطُ الحَقِّ».

٥٥٥٨ وحدثنا يزيد بنُ سِنان، حدثنا يحيى بنُ حماد، حدثنا شعبة، عن أبانَ بنِ تغلب، عن فضيل الفقيمي، عن إبراهيم النخعي، عن علقمة بن قيس

عن عبد الله بن مسعود، عن النبي على الله قال: «لا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من إيمانٍ، ولا يَدْخُلُ الجَنَّة مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ من كِبْرٍ». قال رجلُ: يا رسولَ الله، إنَّ الرَّجُلَ لَيُحِبُّ أن يكونَ ثُوبُه حَسَناً، ونعلُه حسنةً. فقال: «إنَّ اللهَ تعالى جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، الكِبْرُ بَطَرُ الحَقِّ وغَمْصُ النَّاس »(١).

ولا نعلمُ أحداً روى في هذا الباب عن رسول الله على أحسنَ مما رواه الكوفيون عنه فيه من هذا الحديثِ في صحة طريقه، وفي حُسْنِ سياقة متنه.

<sup>=</sup> ورواه مسلم (٩١) (١٤٨)، وابن حبان (٢٢٤)، وابن ماجه (٤١٧٣)، وابن منده (٥٤١)، وابن منده (٥٤١) من طرق، عن علي بن مسهر، عن الأعمش، عن إبراهيم النخعي، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٩٩/٩، وأحمد ٤١٢/١ و٤١٦، وأبو داود (٤٠٩١)، والترمذي (١٩٩٨)، والطبراني (١٠٠٠٠) و(١٠٠٠١)، وأبو عوانة في «مسنده» ١٧/١، وابن منده (٥٤٢) من طرق، عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه ابن حبان (٥٤٦٦) من طريق جابر بن الكردي، عن يحيى بن حماد، بهٰذا الإسناد.

وقد رَوَوْهُ أيضاً مِنْ وجهٍ آخر مما قد يجوزُ أن يكونَ متصلَ الإسنادِ، ومما يغلِبُ على القلوب أنه بخلاف ذلك، وهو

0009 ما قد حدثنا محمد بن علي بن داود، حدثنا عُبيد الله بن محمد بن عائشة، حدثنا عبد العزيزبن مسلم، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة

عن عبدِ الله، قال: جاء رجُلُ إلى النبيِّ عِلَى، فقالَ: يا رسولَ اللهِ إنِّي أُحِبُّ أن يكونَ رَأْسي دهيناً، وثوبي غَسِيلًا، وشِراكُ نعلي جديداً، أفَمِنَ الكِبْرِ ذلك يا رسولَ الله؟ فقال النبيُّ عَلَىٰ: «لا، ولْكنَّ الكِبْرَ مَنْ سَفِهَ الحَقَّ، وغَمَصَ النَّاسَ»(۱).

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا سند رجاله ثقات، إلا أن یحیی بن جعدة لم یلق عبد الله بن مسعود.

ورواه أحمد ١/٣٩٩، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٨٨٩) و(٨٩٠)، والطبراني في «الكبير» (١٠٥٣٣)، والحاكم ٢٦/١ من طرق، عن عبد العزيزبن مسلم القسملي، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني (١٠٥٣٣) من طريق حرمي بن حفص القسملي، عن الأعمش، به.

وذكره ابن أبي حاتم في «العلل»، قال: سألت أبي عن حديث رواه... ثم قال: قلت لأبي: روى هذا الحديث الوليد بن عتبة، عن حمزة الزيات، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، عن النبي هم مرسل؟ قال: مرسل أشبه عندي مع أن يحيى بن جعدة لم يلق ابن مسعود.

قلت: والرواية المرسلة رواها هناد بن السري في «الزهد» (٨٢٥) عن أبي معاوية، عن حجاج بن أرطاة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن يحيى بن جعدة، قال: =

فكان يحيى بنُ جعدة قديماً، غيرَ أنّا لا نعلمُ له مع قدمه لِقاء عبد الله بن مسعود، غير أن بعض الناس يذكر أن عبدَ الله المذكور في هذا الحديثِ ليس هو ابن مسعود، وإنما هو عبدُ الله بنُ عمر(۱)، فإن كان كذلك فقد ثَبَتَ اتصالُه، وصار هذا لاحقاً بالحديثِ الأوّلِ، ولهم فيه أيضاً حديثُ آخرُ، وهو

٥٦٠ ما قد حدثنا أبوأمية، حدّثنا محمدُ بنُ عِمْران بن أبي ليلي، قال: حدّثني أبي ليلى، عن عيسى -يعني أخاه-، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن ثابت بن قيس ، قال: ذُكِرَ الكِبْرُ عندَ النبيِّ عَنْ فَشَدَّدَ فيه ، فقال رسولُ الله عَنْ: «إِنَّ اللهَ لا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُوراً». فقال رَجُلُ مِن القوم : واللهِ يا رسولَ الله ، إنَّ ثيابي لَتُغْسَلُ فَيُعجبني بياضُها ، ويُعجبني شِراكُ نَعْلي وعِلاقة سَوْطي . فقال رسول الله عَنْ: «ليسَ ذلك الكبْرَ ، إنما الكِبْرُ أن تَسْفَهَ الحَقَّ وتَغْمِصَ النَّاسَ»(٢).

<sup>=</sup> قال رسول الله ﷺ....

وقوله: سفه الحق، أي: جهله، واستخف به، والسفه في الأصل: الخفة والطيش، وسفه فلان رأيه: إذا كان مضطرباً لا استقامة له، والسفيه: الجاهل.

وقوله: «غمص الناس»، الغمص: الاستهانة والاستحقار، مثل الغمط.

<sup>(</sup>١) وعامة من أخرج الحديث إنما رواه من حديث عبد الله بن مسعود، ولم أقف على رواية ابن عمر في شيء من المصادر التي عندي.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، لضعف ابن أبي ليلى \_وهو محمد بن عبد الرحمن \_، وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من ثابت بن قيس، وهو ثابت بن قيس بن =

٥٥٦١ وما قد حدَّثنا محمدُ بن علي بن داود، حدثنا محمدُ بنُ عِمران، ثم ذكر بإسناده مثلَه.

وقد روى البصريُّون في هٰذا الباب حديثاً حَسَنَ الإِسنادِ، غير أن في متنه تقصيراً عما في متن هٰذا الحديثِ، وهو

محمدً بن المثنى، حدثنا عبد الوهّاب، عن هشام بن يونس، حدثنا محمد بن سيرين

عن أبي هُريرة، فذكر قصة الرجلِ الذي قال للنبيِّ ﷺ: حُبِّبَ النَّيِّ الْجِمالُ، أَفَمِنَ الكِبْرِ ذاك؟ قال: ﴿لاَ»(١).

<sup>=</sup> شماس الأنصاري الخزرجي، خطيب الأنصار، من كبار الصحابة، بشَّره النبي ﷺ بالجنة، واستشهد باليمامة، فنفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد رضى الله عنهما.

ورواه البزار (٣٥٧٨) من طريق محمد بن عبد الرحيم، والطبراني في «الكبير» (١٣١٧) من طريق محمد بن عبد الله، كلاهما عن محمد بن عمران، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٣١٨) من طريق عمروبن أبي قيس، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلي، به

وقال الهيثمي ١٣٤/٥: فيه محمد بن أبي ليلى، وهو سيىء الحفظ، وحديثه حسن بالشواهد. . . ، ولكن عبد الرحمٰن لم يسمع من ثابت. وذكر نحوه ٤/٧ .

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. إسحاق بن إبراهيم بن يونس: ثقة حافظ، روى له النسائي، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

عبد الوهاب: هو عبد الوهاب بن عبد المجيد بن الصلت الثقفي.

رواه أبــو داود (٤٠٩٢)، ومــن طريقــه البيّهقي في «الشعب» (٦١٩٣) عن محمد بن المثنى، بهٰذا الإسناد.

وقد رواه الشاميُّون تامُّ المتن

٥٦٣ - كما حدثنا فهد بنُ سليمان، حدثنا عليُّ بنُ عيَّاش، حدثنا حريزُ بن عثمان، حدثنا سعيد بن مَرْثَدٍ الرحْبيُّ، عن عبد الرحمٰن بن حَوْشَبِ

عن ثوبانَ الأشعريِّ، قال: سَمِعْتُ كريبَ بنَ أبرهةَ وهو جالس مع عبد الملك في سطح بدير المُرَّانِ، وذكروا الكِبْرَ، فقال كُريب:

سمعتُ أبا ريحانة، يقولُ: سمعتُ رسول الله على يقولُ: «إنّه لا يَدْخُلُ الجنة شيءٌ مِنَ الكِبْرِ». فقال قاثل: يا نبيَّ الله، إنّي أُحِبُّ أُن أُحِبُّ أَن أَتجَمَّلَ بجلازِ سَوطي، وبِشِسْعُ نعلي. فقال النبيُّ على: «إنَّ ذلك لَيْسَ بالكِبْرِ، إنَّ الله تعالى جَمِيلٌ يُحِبُّ الجَمَالَ، وإنما الكِبْرُ مَنْ سَفِهَ الحَقَّ وغَمَصَ الناسَ»(١).

<sup>=</sup> ورواه ابن حبان (٥٤٦٧) من طريق محمد بن إسماعيل، عن عبد الوهّاب، به. ورواه الحاكم ١٨١/٤/١٨١ من طريق أبي بحر عبد الرحمٰن بن عثمان البكراوي، عن هشام، به.

<sup>(</sup>۱) حسن في الشواهد. سعيد بن مرثد الرحبي، وشيخه عبد الرحمٰن بن حوشب لم يوثقهما غير ابن حبان ٣٧١/٦ و٧٣/٧٥.

وثوبان الأشعري: هو ثوبان بن شهر الأشعري، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال العجلي: شامي ثقة، وكريب بن أبرهة، قال ابن يونس: شهد فتح مصر واختط بالجيزة، وروى عن أبي ريحانة ومرة بن كعب، روى عنه غير واحد من أهل مصر والشام، منهم الهيثم بن خالد، وشعبة الشعباني، وثوبان بن شهر وغيرهم، وولي لعبد العزيز بن مروان، وذكره ابن حبان في «الثقات».

ورواه أحمد ١٣٣/٤، عن أبي المغيرة، و٤/١٣٤ عن عصام بن خالد، وابن=

ويعنى بالجلاز سير السوط(١).

فكان فيما روينا تبيانُ الكِبْر المراد في هٰذه الآثار، ما هو؟ وهو الترفُّعُ على الناس ، ووضعُ الرجل نفسه في الموضع الذي لم يَضَعْهُ الله فيه، وغَمْصُهُ للناس بإنزالهم دونَ المواضِع التي وضعهم الله فيها، وفي خلاف ذلك لِحكم الله تعالى فيه وفيهم، والوعيد من الله تعالى غيرُ مستنكر في ذٰلك بما في هٰذه الآثار، وباللهِ التوفيقُ.

= سعد في «الطبقات» ٢٥/٧ من طريق أبي اليمان الحمصي، ويعقوب بن سفيان ٣١٨-٣١٧/٢ و٤٣٠ عن أبي اليمان، وعلى بن عياش، كلهم عن حريز بن عثمان، بهذا الإسناد.

ودير مران: قال الخالدي: هذا الدير بالقرب من دمشق على تلُّ مشرف على مزارع الزعفران، ورياض حسنة عجيبة، وفيه قال أبو بكر الصنوبرى:

أُمُرُ بدَير مُرَّانِ فأحيا وأجعلُ بَيْتَ لهوي بيت لِهيا ويسرد غُلَّتي بَرَدى فسُقيا لأيَّام على بَرَدى ورَعْسيا أغاطيها الهوي ظبيا فظبيا خلا لى العيشُ حتى صار أريًا سَقَتْ دُنيا دمشق لِنصطفيها ولَيْسَ نُريدُ غيرَ دمشق دُنيا خِلالَ حَدَائِتِ يُنْسِتْنَ وَشْسِيَا حَمَنَ اظِر في نَوَاضِرها وأَهْيَا وَمِـنْ رُمَّانَـةٍ لَم تُخْطِ ثَدْيا

ولسى فى باب جَيرون ظباءً ونِسعْمَ السَّدَّارُ داريًّا، ففيها تفيضُ جَدَاولُ الـبــلُوْر فِيهَــا مظلَّلةً فَواكِهُ هَا بأبهي الـ فَمِنْ تُفَاحَةٍ لم تَعْدُ خَدّاً ومعجم البلدان، ٢/٥٣٣.

(١) قال الخطابي في «غريب الحديث» ١/٤٦٧، وابن الأثير في «النهاية» ١/٢٨٦: جلاز السوط: السير الـذي يشـد في طرفه، وقال ابن السكيت: جَلَزُ السوط: مَقْبضُهُ، ومنه اشتق أبو مجلز.

### ٨٨٨ - بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ من نهيه مريدَ الصلاةِ عن تشبيكِ أصابِعِهِ في طريقه إليها

اسحاق ـ يعني ابنَ كعب بنِ عُجْرة ـ عن أبي سعيدٍ المقبري، عن أبي المعد أبي المقبري، عن أبي ثمامة، قال:

لَقِيتُ كعب بن عُجرة وأنا أريدُ الجمعة وقد شبكتُ بَيْنَ أصابعي، ففرَّق بَيْنَ أصابعه في ففرَّق بَيْنَ أصابعه في الصَّلاةِ، فقلت: إني لَسْتُ في صلاةٍ. فقال: ألسْتَ قد توضَّأْتَ، وأنتَ تُريدُ الجمعةَ. قلتُ: بلى. قال: فأنْتَ في صَلاةٍ().

٥٥٦٥ ـ وحدثنا أبو أمية، حدَّثنا يحيى بنُ صالح الوُحَاظِي، حدثنا

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة أبي ثمامة، قال الإمام الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، وخبره منكر، ثم أورد له هذا الحديث.

ورواه الطبراني في«الكبير» ١٩ / (٣٣٣) من طريق إبراهيم بن حمزة، عن أنس بن عياض، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي ٣/ ٢٣٠ من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبي ثمامة، يه.

عبدُ العزيزبن محمد، حدثنا سعدُ بنُ إسحاق، عن أبي سعيدٍ المَقْبُريِّ، عِن أبي ثُمامة، ثم ذكر مثلَه(١).

وهذا الحديث قد جاء من جهة أبي سعيد المقبري بما لم يُخْتَلَفْ عنه في عنه في المناده، وقد جاء من جهة ابنه سعيد بنِ أبي سعيد، فاختلف عنه في إسناده، فممن رواه عنه ابن أبى ذئب

٥٦٦٥ كما حدثنا أبو أمية، حدثنا الحسينُ بنُ محمد المروزي، حدثنا ابنُ أبي ذِئب، عن المَقْبُريِّ، عن رجل من بني سالم، عن أبيه، عن جَدِّه

عن كَعْب بنِ عُجرة: أن النبيَّ اللهِ ، قال: «لا يَتَطَهَّرُ رَجُلَّ في بَيتِه، ثم يَخْرُجُ يريدُ الصَّلاةَ إلا كان في صلاةٍ حتَّى يَقضي الصلاة، فلا يُخالِفُ أحدُ بينَ أصابع يده في الصلاة»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة شيخ المقبري وأبيه، واضطراب سنده.

ورواه أحمد ٢٤٢/٤، وابن خزيمة (٤٤٣) من طريق ابن أبي فديك، كلاهما (أحمد وابن أبي فديك) عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (١٠٦٣)، ومن طريقه البيهقي ٢٣٠/٣، عن ابن أبي ذئب، عن سعيد المقبري، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب بن عجرة.

وقال البيهقي: وقال شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن المقبري، عن رجل من بني سالم أنه أخبره، عن أبيه، عن كعب، أي: ليس فيه عن جده كما في رواية المصنف وأحمد وابن خزيمة.

ورواه عبد الرزاق (٣٣٣١)، ومن طريقه الطبراني ١٩/(٣٣٧) من طريق أبي =

قال أبو جعفر: والمقبريُّ هٰذا الذي روى عنه ابنُ أبي ذئب هٰذا الحديث هو سعيد، لأنَّه لم يَرُو عن أبيه شيئاً.

ومنهم: ابن عجلان

٥٥٦٧ - كما حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا مُؤمَّلُ بنُ إسماعيل، حدثنا سفيانُ، عن ابن عجلان، عن سعيدٍ المقبريِّ

عن كعب بن عُجْرة، عن رسول الله عَلَيْ، قال: «مَنْ خَرَجَ إلى الله عَلَيْ، قال: «مَنْ خَرَجَ إلى الصَّلاةِ، فلا يُشَبِّكُ بَيْنَ أصابعِهِ، فإنَّه في صلاةٍ»(١).

معشر، عن سعيد المقبري، به.

قال البيهقي ٣/ ٢٣٠ بعد روايته للحديث من طريق سعيد، عن مولى لبني سالم، عن أبيه، عن كعب: وهذا الحديث مختلف فيه على سعيد، فقيل: عنه هكذا، وقيل: عنه، عن كعب، وقيل: عنه، عن رجل، عن كعب، وقيل: عنه عن أبي هريرة أن النبي على قال لكعب، وقيل: عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

قلت: ورواية سعيد، عن أبي هريرة رواها الدارمي ٣٢٧/١، وابن خزيمة (٤٣٩) و(٤٤٧)، والحاكم ٢٠٦/١ من طريقين، عن إسماعيل بن أمية، عنه. وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا، ولفظه: «إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاةٍ حتى يرجع، فلا يقل هكذا»، وشبك بين أصابعه.

<sup>(</sup>١) ضعيف لاضطراب ابن عجلان فيه.

ورواه عبد الرزاق (٣٣٣٤)، ومن طريقه الطبراني ١٩/(٣٣٤)، ورواه الدارمي ٣٢٧/١ من طريق محمد بن يوسف، كلاهما عن سفيان، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٤٣/٤ من طريق شريك، وابن خزيمة (٤٤٤) من طريق أبي =

م٥٦٨ وكما حدَّثنا عليُّ بنُ معبدٍ، حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم بنِ سعدٍ، حدثنا أبي، عن ابنِ إسحاق، حدثني محمدُ بنُ عجلانَ، عن سعيدِ، قال: حدثنا بعضُ آل كعب بن عُجْرَةَ:

أَنَّ كعبَ بنَ عُجرة كان يُحَدِّثُ: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «مَنْ شَبَّكَ أَصَابِعَهُ في المَسْجِدِ وهو يُصَلِّى فَلْيَتوضًّأْ»(١).

= خالد، والطبراني ٣٣٦/١٩ من طريق خالد بن الحارث، ثلاثتهم عن محمد بن عجلان، به.

قال ابن خزيمة: أما ابن عجلان، فقد وهم في الإسناد، وخلط فيه، فمرَّة يقول: عن أبي هريرة، ومرّة يرسله، ومرّة يقول: عن سعيد، عن كعب.

قلت: أما مرسل ابن عجلان فرواه عبد الرزاق (٣٣٣٣)، وأما ابن عجلان، عن سعيد، عنَ أبي هريرة فرواه ابن خزيمة (٤٤٠)، وابن حبان (٢١٤٩).

ورواه الطبراني في «الأوسط» عن ابن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة.

ورواه عبد الرزاق (٣٣٣٢) عن ابن عجلان، عن سعيد، عن رجل مصدق أنه سمع أبا هريرة.

ورواه أيضاً كما في الحديث الآتي، عن سعيد بن أبي سعيد، عن بعض آل كعب بن عجرة.

(۱) ورواه عبد الرزاق (۳۳۳۳) من طریق ابن جریج، أخبرني محمد بن عجران، عن سعید المقبري، عن بعض بني كعب بن عجرة: أن النبيً....

ورواه الطبراني في «الكبير» ١٩/ (٣٣٥) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن عجلان، ويزيد بن عبد الله بن قسيط، عن سعيد، عن رجل من آل كعب بن عجرة، عن كعب بن عجرة، ولفظه عند عبد الرزاق: «إذا توضأت فأحسنت وضوءك، ثم عمدت إلى المسجد فإنك في صلاة، فلا تشبك بين أصابعك».

وقد روى هذا الحديث داود بن قيس، فذكره عن أبي ثُمامة، ولم يذكر بينه وبينه فيه أحداً.

٥٥٦٩ ـ كما حدثنا يونس، حدثنا عبد الله بنُ نافع، عن داود بنِ قيس، عن أبي ثُمامة الحناط

عن كعب بن عُجْرَة، قال: قال أبو ثُمامة: لَقِيني كَعْبُ، وأنا بالبلاط، وقد شَبَّكْتُ بَيْنَ أَصابِعي، فقال: أينَ تُريدُ؟ فقلت: أريدُ المسجد، فقال: إنِّي سمعتُ رسولَ الله ﷺ، يقول: «إذا تَوضًا أَحَدُكُم وخَرَجَ يُريدُ المسجد، فهو في صَلاةٍ ما لم يُشَبِّكُ بَيْنَ أَصابِعِهِ»(١).

وقد رُوي هٰذا الحديث عن كعب بن عُجرة أيضاً بالكوفة

٥٥٧٠ ـ كما قد حدثنا أبو أمية، حدثنا سليمان بن عبيد الله الرقي، حدثنا عُبيد الله بنُ عمرو، عن زيد بنِ أبي أُنيْسَة، عن الحَكَم، عن عبد الرحمٰن بن أبي ليلى

عن كعب بن عُجْرة: أن النبيِّ ﷺ، قال: ﴿يَا كَعْبُ بنَ عُجْرة،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لجهالة أبي ثمامة.

وسقوط الواسطة \_ وهو سعد بن إسحاق \_ بين داود بن قيس وبين أبي ثمامة إنما هو في رواية المصنف فقط.

ورواه أحمد ٢٤١/٤، والدارمي ٣٢٦/١، وأبو داود (٥٦٢)، وابن خزيمة (٤٤١)، وابن حبان (٢٣٣)، والطبراني ١٩/(٣٣٢)، والبيهقي ٣/٠٣٠، والبغوي (٤٤١) من طرق، عن داود بن قيس، عن سعد بن إسحاق، عن أبي ثمامة، عن كعب.

إذا توضَّأْتَ فأَحْسَنْتَ الوضوءَ، ثم خرجتَ إلى المسجدِ، فلا تُشَبَّكُ بينَ أَصابعِكَ، فإنَّكَ في صلاةٍ»(١).

ولا نعلَمُ في هذا البابِ عن كعبٍ أَحْسَنَ مِن هذا الحديثِ.

فتأملنا هذا الحديث، فوجدنا فيه نهي النبي على الرجل أن يُشبّك بَيْنَ أصابِعِه في طريقه إلى الصَّلاةِ، فعقلنا بذلك أنه قد جعل مُريدَ الصَّلاةِ في حُكم مَنْ هو في الصَّلاةِ إلا ما أباحَ الله له مِنَ المَنْطِقِ في ذلك، ومن المشي إليه، وبَيَّنَ رسولُ الله على في غير هذا الحديث المعنى الذي ذكرنا، وأنه يُرادُ ممن كان يريدُ الصلاة في طريقه إليها ذلك المعنى، وأن يكون على هينته التي ليس فيها تجاوزُ لذلك إلى السعي، إذ كان السعيُ يطلب منه معنى ليس ذلك المعنى في المشي على الهينة.

٥٥٧١ وهــو ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهبٍ: أن مالكاً

<sup>(</sup>۱) حسن. سليمان بن عبيد الله الرقي، ذكره ابن حبان في «الثقات»، وسمع منه أبو حاتم، وقال: صدوق، ما رأيت إلا خيراً، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقد تابعه عمرو بن قسيط \_ وهو صدوق \_ عند البيهقي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه ابن حبان (۲۱۵۰) من طريق سليمان بن عبيد الله، والبيهقي ٢٣٠/٣ من طريق عمروبن قسيط، كلاهما عن عبيدالله بن عمرو، بهذا الإسناد.

حدُّثه، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه، وإسحاق بن عبدِ الله:

أنهما سَمِعَا أبا هُريرة يقول: قال رسول الله على: «إذا أتيتُمُ الصَّلاةَ فَأْتُوهَا وَأَنتُم تَمْشُونَ ولا تَأْتُوهَا وأَنتم تَسعون، واثْتُوها وعَلَيْكُمُ الصَّلاةَ فَأَتُوها وأَنتم تَسعون، فاثْتُوها وعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فما أَدْرَكْتُم فَصَلُوا، وما فَاتَكُم فَاقْضُوا، فإنَّ أَحَدَكُم في صَلاةٍ ما كان يَعْمِدُ إلى الصَّلاةِ (١).

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير العلاء بن عبد الرحمٰن وأبيه، فمن رجال مسلم.

إسحاق بن عبد الله: هو ابن الحارث بن نوفل القرشي الهاشمي. وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٩٦/١ بإسناده ومتنه.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/٨٦، ومن طريقه أحمد ٢/٢٦، وأبو عوانة ٢/٣/١، والبيهقي ٣/٢٨/٣.

ورواه عبد الرزاق (٣٤٠٤)، وابن أبي شيبة ٣٥٨/٢، والحميدي (٩٣٥)، وأحمد ٢٣٨/٢ و٢٧٠، ومسلم (٦٠٦) (١٥١)، والترمذي (٣٢٨) و(٣٢٩)، وابن الجارود (٣٠٥) و(٣٠٦)، وابن حبان (٢١٤٥)، والبيهقي ٢٩٧/٢، والبخوي (٤٤١) من طريق الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة.

ورواه الشافعي في «مسنده» ١٤٥/١-١٤٦، وأحمد ٥٣٢/٢، والبخاري (٦٣٦) و(٩٠٨)، ومسلم (٦٠٦) (١٥١)، وابن ماجه (٧٧٥)، وأبو داود (٧٧٠)، وأبو عوانة ٨٣/٢، والمصنف في «شرح معاني الأثار، ٣٩٦/١، وابن حبان (٢١٤٦)، والبيهةي ٢٩٧/٢ من طريق الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة.

ورواه عبد الرزاق (۳٤٠٢)، ومن طريقه أحمد ٣١٨/٢، ومسلم (٦٠٢) (١٥٣)، وأبو عوانة ١٣/١٤ و٢/٨٣، والبيهقي ٢٩٥/٢ و٢٩٨، عن معمر، عن همام، عن أبى هريرة. العلاءِ، عن أبيه، وإسحاق بن عبد الله

عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ، مثله(١).

قال أبو جعفر: هَكذا حَدَّثَ ابنُ وهب، والشافعيُّ بهذا الحديثِ عن مالكِ، وأما القعنبيُّ، فحَدَّثَ به عن مالكِ

٥٥٧٣ - كما حدثنا صالح بنُ عبد الرحمن، حدثنا القعنبيُّ، حدثنا

وأكثر الروايات ورد بلفظ: «فأتموا» وأقلها بلفظ: «فأقضوا»، قال الحافظ في «الفتح» ١١٩/٢: وإنما تظهر فأئدة ذلك إذا جعلنا بين الإتمام والقضاء مغيرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحداً، واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالباً، لكنه يطلق على الأداء أيضاً، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا في الأَرْضِ ﴾ ويرد بمعان أخر، فيحمل قوله: «فاقضوا» على معنى الأداء أو الفراغ، فلا يغاير قوله: «فاتموا».

وهو في «السنن المأثورة» (٦٥) للشافعي برواية المصنف، عن خاله المزني.

<sup>=</sup> ورواه أحمد ۲/۲۷۲، ومسلم (۲۰۲) (۱۰۵)، والمصنف ۲۹۹۱، وأبو عوانة ۸۳/۲، والبيهقي ۲۹۸/۲ من طريق ابن سيرين.

ورواه أحمد ٢/٤٨٩ من طريق أبي رافع، كلاهما، عن أبي هريرة.

ورواه الطيالسي (٢٣٥٠)، وعبد الرزاق (٣٤٠٥)، وابن أبي شيبة ٢٨٥٨، وأحمد ٢٣٩/٢ و٢٨٦ و٢٨٦ و٤٥٦ و٤٧٦، والبخاري (٩٠٨)، ومسلم (٦٠٢)، وأجمد ٢٩٩/٢)، والترمذي (٣٢٧)، والمصنف ٢/٦٩، والبيهقي ٢٩٧/٢، من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، وهو مكرر ما قبله.

مالك، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: قالَ رسول الله ﷺ: «إِذَا ثُوَّبَ بِالصَّلاةِ»، ثم ذكر مثلَه، غيرَ أنَّه قال: «وما فَاتَكُمْ فأَتَمُوا»(١). ولم يذكر في إسناده إسحاق بنَ عبدِ الله.

فكان في هذا الحديثِ أمرُ رسول الله على الناسَ أن يكونوا في إلى الله على ما يَكُونونَ عليه من الهِينَة التي يأتُونَها عليه، والتي يكونُونَ عليها فيها، فمثلُ ذلك ما رُوِيَ عن كعبِ عنه في النهي عن التشبيكِ بَيْنَ الأصابِعِ في حال إرادةِ الصلاة هو كالنهي عن مثل ذلك لمن قد دَخَلَ فيها، والله نسأله التوفيق.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٩٦/١ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن حبان (٢١٤٨) عن الفضل بن الحباب، عن القعنبي، عن مالك، عن العلاء، عن أبيه، وإسحاق أبي عبد الله، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٢ / ٤٦٠ و ٥٢٩ ، وأبو عوانة في «مسنده» ١٣/١ و٢ / ٨٣، والبيهقي في «السنن» ٢ / ٢٩٨، والبغوي (٤٤٢) من طرق، عن مالك، به

ورواه مسلم (۲۰۲) (۱۰۲)، وأبو يعلى (۲۶۹۷)، والبيهقي ۲۲۸/۳ من طريق إسماعيل بن جعفر، عن العلاء بن عبد الرحمٰن، به.

#### 

٥٥٧٤ حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بن موسى، وحدثنا صالح بنُ عبد الرحمٰن، حدثنا سعيدُ بنُ منصور، قالا: حدثنا الفُضَيْلُ بنُ عياض، عن عطاء بن السَّائب، عن طاووس

عن ابنِ عباس، عن النبيِّ عُلَّى، قال: «الطَّوَافُ بالبيتِ صلاةً إلَّا أَنَّ اللهُ تعالى قد أَحَلَّ لكم المَنْطِقَ، فمن نَطَقَ، فلا يَنْطِقُ إلا بخيرٍ»(١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح لغيره، وهذا سند حسن، فضيل بن عياض ـ وإن سمع من عطاء بن السائب بعد الاختلاط ـ تابعه سفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وهما قد رويا عنه قبل الاختلاط، لكن اختلف عليه في رفعه ووقفه، ورجَّح وقفه غير واحد من أهل العلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار، ٢/١٧٨-١٧٩ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن الجارود (٤٦١) من طريق النفيلي، والبيهقي ٥٥/٥ من طريق عباس الأسفاطي، و٥٥/٥ من طريق علي بن زيد الصائغ، ثلاثتهم عن سعيد بن منصور، بهذا الإسناد.

ورواه المدارمي ٢/٤٤، وابن عدي في «الكامل، ٢٠٠١، وابن حبان =

وكان في هذا الحديث دليلٌ على أن الطائف بالبيتِ ينبغي أن يكونَ في حال ِ طوافِهِ به على الحال ِ التي يكونُ عليها المُصلي في

= (٣٨٣٦)، والحاكم ٢٦٧/٢، والبيهقي ٥٧/٥، وأبو نعيم في «الحلية» ١٢٨/٨، من طرق، عن الفضيل بن عياض، به.

ورواه الحاكم ١/٥٩، والبيهقي ٥/٧٥ من طريق سفيان، والترمذي (٩٦٠)، وأبو يعلى (٢٠٩١)، وابن خزيمة (٢٧٣٩)، وابن عدي ٥/١٠، والبيهقي ٥/٧٥ من طريق جرير، والدارمي ٢/٤٤، والطبراني في «الكبير» (١٠٩٥٥)، وابن عدي من طريق موسى بن أعين، ثلاثتهم عن عطاء بن السائب، به.

قال الترمذي: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس، عن ابن عباس موقوفاً، ولا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن السائب! والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم يستحبون أن لا يتكلم الرجل في الطواف إلا لحاجة، أو بذكر الله تعالى، أو من العلم.

ورواه مرفوعاً الحاكم ٤٥٩/١، وعنه البيهقي ٥٧/٥ من طريق سفيان بن عيينة، والحاكم ٤٥٩/١ من طريق سفيان الثوري، كلاهما عن عطاء بن السائب، وصححه الحاكم، وقال: قد أوقفه جماعة، ووافقه الذهبي.

ويشهد له ما رواه أحمد ٢١٤/٣ و١٤/٣ و٥/٣٧٧، والنسائي ٢٢٢/٥ من طرق، عن ابن جريج، حدثني الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن رجل أدرك النبي على أن النبي الله أنه أن الشيخين غير صحابيه.

قال الحافظ في «التلخيص» ١٣٠/١: وهذه الرواية صحيحة، وهي تعضد رواية عطاء بن السائب، وترجح الرواية المرفوعة، والظاهر أن المبهم فيها هو ابن عباس، وعلى تقدير أن يكون غيره، فلا يضر إبهام الصحابة.

صلاته من ستر العورة، ومن الطهارة، ومما سوى ذلك مما يُؤمّر به المصلي في صلاته، وأن لا يخرج عن ذلك إلا إلى ما أبيح له مما يكون به طائفاً ذلك الطواف مما يمنع من مثله في الصّلاة، وهذا المعنى الذي في هذا الحديث يَشَدُّ المعنى الذي تأوّلنا عليه الحديث الذي ذكرناه في الباب الذي قبلَ هذا، والله نسأله التوفيق.

## ٨٩٠ بابُ بيانِ مشكل مُرادِ رسول الله ﷺ في قوله لأبي بكرة لما رَكَعَ دُونَ الصفّ، وقد حَفَزَهُ النّفَسُ: «زادَكَ الله حِرْصاً، ولا تَعُدْ»

٥٥٧٥ حدثنا بكارٌ بنُ قتيبة، حدثنا أبو عمر الضريرُ، أخبرنا حمَّادُ بنُ سَلَمَة: أن زياد(١) الأعلم، أخبرهم عن الحسن

عن أبي بكرة، قال: جِئْتُ رسولَ الله عِلَيْ راكعاً، وقد حفزني النفسُ، فركَعْتُ دونَ الصَّفَ، ثم مشيتُ إلى الصف، فلما قضى رسولُ الله عِلَيْ الصلاة، قال: «أَيْكُمُ الذي رَكَعَ دُونَ الصَّفَّ؟» قال أبو بكرة: قلتُ: أنا. قال: «زَادَكَ اللهُ حِرْصاً ولا تَعُدُ»(١).

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، والجادة: «زياداً» وما هنا يخرج على حذف التنوين لالتقاء الساكنين ومنه قوله:

عمرو الذي هَشَمَ الثَّرِيدَ لِقَوْمِهِ ورِجَالُ مَكَّـةَ مُسْنِتُونَ عِجَافُ وقوله:

حميدُ الله أَملَةُ دارُه أَخلو الخَمْرِ ذو الشيبة الأصلعُ وقرىء في الشواذ: (قل هو الله أحدُ الله الصمدُ)، انظر «المقتضب» ٣١٣/٢.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح، أبو عمر الضرير ـ واسمه حفص بن عمر الضرير الأكبر ـ ، =

.....

= روى له أبو داود، قال أبو حاتم: صدوق، صالح الحديث، عامة حديثه يحفظه، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح، وقد صرح الحسن البصري بسماعه هذا الحديث من أبي بكرة في رواية النسائي وأبي داود وغيرهما.

زياد الأعلم: هو زياد بن حسان بن قرة الباهلي.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٩٥/١ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي ٢/ ٩٠ من طريق محمد بن غالب، عن أبي عمر الضرير.

ورواه أحمد ٤٥/٥ من طريق عفان، وأبو داود (٦٨٤) من طريق موسى بن سليمان، والبيهقي ١٠٥/٣ من طريق سليمان بن حرب، أربعتهم عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

وأخرجه أحمد ٣٩/٥، والبخاري (٧٨٣)، وابن الجارود (٣١٨)، والنسائي ١٠٦/٢، والبغوي (٨٢٢) والبغوي (٨٢٢) والبغوي (٨٢٢) من طرق، عن زياد: الأعلم، عن الحسن، به.

ورواه الطبراني في «الصغير» (١٠٣٠)، وابن حبان (٢١٩٤) من طريق عنبسة الأعور، والطيالسي (٨٧٦) عن أبي حرة، وعبد الرزاق (٣٣٧٦)، ومن طريقه أحمد ٥٦/٥ من طريق قتادة، ثلاثتهم، عن الحسن، به.

ورواه أحمد ٢٠/٥ و٥٠ من طريق عبد الرحمن بن أبي بكرة، عن أبيه.

وقوله: «زادك الله حرصاً»، قال الحافظ: أي: على الخير، قال ابن المنير: صوب النبي على أبي بكرة من الجهة العامة وهي الحرص على إدراك فضيلة الجماعة، وخطأه من الجهة الخاصة، وقوله: «ولا تعد»، أي: إلى ما صنعت من السعى الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف.

وقال الشافعي فيما نقله عنه البيهقي: قوله: «ولا تعد»، يشبه قوله: «لا تأتوا للصلاة تسعون»، يعني ـ والله أعلم ـ: ليس عليك أن تركع حتى تصل إلى موقفك لما في ذلك من التعب كما ليس عليك أن تسعى إذا سمعت الإقامة.

٥٥٧٦ وحدثنا الحسينُ بنُ الحكم الحِبَري، حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه(١).

فت أملنا قول رسول الله على لأبي بكرة: «لا تَعُدْ» فوجدنا بعض الناس قد حَمَلَه على أن لا يعود إلى السّعي إلى الصلاة الذي كان منه حتى حفزه النّفَسُ. ووجدنا بعضهم قد حمله على نهيه إيّاه أن يركع دُونَ الصّفّ حتى يأخُذَ مقامَه من الصف.

ووجدنا مما قد روى لهذا المعنى بعينه

٥٥٧٧ - مما قد حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا المُقَدَّميُّ، حدثني عُمَرُ بنُ علي، حدثنا ابنُ عجلان، عن الأعرج

عن أبي هُريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُم الصَّلاةَ، فلا يَرْكَعْ دُونَ الصَّفِّ حتَّى يأْخُذَ مكانَه مِن الصَّفِّ»(٢).

<sup>=</sup> وروى ابن أبي شيبة ٢٥٧/١ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: إذا ركعت والإمام راكع، فلا تركع حتى تأخذ مقامك من الصف.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٩٥/١ بإسناده ومتنه.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عجلان، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق.

وعمر بن علي \_ وهو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم \_ قد صرح هنا بالتحديث، لكن قال ابن سعد: كان يدلس تدليساً شديداً، يقول: سمعت، وحدثنا، ثم=

وكان المعنيان جميعاً مما يجوزُ أن يكونَ رسولُ الله على قد أرادهما جميعاً بقوله لأبي بكرة: «ولا تَعُدْ». والله أعلم بمراد رسول الله على كان في ذلك.

فقال قائل: أفتكرهونَ الركوعَ دونَ الصفِّ؟ وقد روي عن زيدِ بنِ ثابت أنه كان يَفْعَلُ ذلك، وذكر

ما قد حدثنا يونسُ، حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن أبي أُمامة بنِ سهل ، قال:

رأيتُ زيدَ بنَ ثابت دخل المسجد والناسُ ركوع حتى إذا أمكنه أن يُضِلَ الصفَّ وهو راكعٌ فَركَعَ، ثم دَبَّ وهو راكعٌ حتى وَصَلَ الصَّفَّ(١).

وما قد حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدثني مالكُ، وابنُ أبي

= يسكت، ثم يقول هشام بن عروة، والأعمش: فمثل هذا التدليس لا ينفع فيه التصريح.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٩٦/١ بإسناده ومتنه.

ونسبه الحافظ في «الفتح» ٢٦٩/٢ إليه، وحسّن إسناده.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٥٧/١ عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن عجلان، عن الأعرج، عن أبي هريرة موقوفاً، ولهذا أصح من المرفوع.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو أمامة بن سهل: هو أسعد بن سهل بن حنيف الأنصاري، معروف بكنيته، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النبي ﷺ، مات سنة مئة، وله اثنتان وتسعون سنة.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٩٨/١ بإسناده ومتنه. ورواه ابن أبي شيبة ٢٥٦/١ عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ذئب، عن ابنِ شهاب، ثم ذكر بإسنادِه مثله(١).

وما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا ابن أبي الزنادِ، أخبرني أبي، عن خارجة

أن زيد بن ثابت كان يَرْكَعُ على عَتَبةِ المسجدِ ووجهه إلى القبلةِ، ثم يمشي معترضاً على شِقّه الأيمن، ثم يعتدُّ بها إن وَصَلَ إلى الصَّفُّ أو لم يَصِلُ (١).

قلنا له: نحن نَكْرَهُ الركوعَ دونَ الصَّفِّ للواحد ولا نَكْرَهُهُ للجماعةِ، لأن الواحد يكونُ بذلك كالمُصَلِّي وحْدَهُ في صفَّ، وذلك مما قد قيلَ فيه ما قيل مِن فسادِ الصَّلاة معه ومن جوازِها على الكراهة لذلك، وهٰكذا كان محمدُ بنُ الحسن يقولُ في ذلك مما لم يَحْكِ فيه خلافاً بَيْنَهُ وبَيْنَ أحدٍ من أصحابِه.

وكما حدثنا محمد بن العباس، عن علي بن معبد، عن محمد بن الحسن رحمه الله.

وقد رُوِي عن عبدِ الله بن مسعودٍ ركوعَه دُونَ الصَّفِّ أيضاً مع غيره

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٩٠/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي ٢/ ٩٠ من طريق ابن وهب، عن يونس بن يزيد، وابن أبي ذئب، كلاهما عن الزهري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٩٨/١ بإسناده ومتنه.

كما حدثنا محمدُ بنُ عمرو بنِ يونس، حدثنا يحيى بنُ عيسى، عن سفيان، عن منصورٍ، عن زيدِ بن وَهْبٍ، قال:

دخلتُ المسجدَ أنا وابنُ مسعودٍ، فأدركنا الإمامَ، وهو رَاكعُ، فرَكَعْنا، ثم مَشَيْنا حتى استوينا في الصَّفِّ، فلما قضى الإمامُ الصلاةَ، قمتُ لأقضى، فقال عبدُ الله: قد أدركتَ الصلاةَ(١).

وكما حدثنا فهدً، حدثنا أبو نُعَيم، حدثنا بشير بنُ سلمان، حدثنا سيارٌ أبو الحَكَم، عن طارق، قال:

كنا مع ابن مسعود جلوساً، فجاء آذِنُه، فقال: قد قامتِ الصَّلاةُ فقامَ وقُمْنا، ودخلنا المسجد، فرأى الناسَ ركوعاً في مقدم المسجد، فكبَّرَ ورَكَعَ ومشى، وفعلنا مثلَما فَعَلَ (١).

فكان الذي فيما روينا عن عبدِ الله: أنَّهم قد كانوا جماعةً، وقد يحتمل أن يكونَ زيدُ بنُ ثابت في فعله ما قد فعل مما رويناه عنه في

<sup>(</sup>۱) صحيح. يحيى بن عيسى من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين. وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٩٧/١ بإسناده ومتنه.

ورواه عبد الرزاق (٣٣٨١)، ومن طريقه الطبراني (٩٣٥٤) عن سفيان ـ وهو الثوري ـ بهٰذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ١/٢٥٥، والبيهقي ٢/٠٩-٩١ من طريق أبي الأحوص، عن منصور \_ وهو ابن المعتمر \_، به.

 <sup>(</sup>۲) رجاله ثقات رجال الشيخين، غير بشير بن سلمان، فمن رجال مسلم.
 وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ۳۹۸/۱ بإسناده ومتنه.

وانظر «معجم الطبراني الكبير» (٩٣٥٣) و(٩٣٥٥) و(٩٣٥٦) و(٩٣٥٧).

هٰذا البابِ قد كان مع غيره ممن يُريدُ ما يُريدُ، وكانوا بذٰلك جماعةً والله أعلم بحقيقة الأمرِ كان في ذٰلك، غيرَ أنه لا يجبُ أن يُحملَ ما كان منه على خلاف ما يُروى عن رسول الله على في الصلاة دونَ الصف، وهٰذا أحسنُ ما وقفنا عليه من تأويل قول النبي على لأبي بَكْرة لما كان منه ما قد رَويْنا عنه في حديثه الذي رويناه عنه في هٰذا الباب، وبالله التوفيق.

# ٨٩١ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ مما يَدْفَعُ ما رواه بعضُ الناسِ عن أبي حنيفة فيمن تُنحنح له وهو يُصلي فانتظر المُتَنَحْنحَ له

روى بعضُ الناسِ عن أبي حنيفة الخوارزمي، عن أبي حنيفة النعمان بن ثابتٍ: أن من فَعَلَ ذلك كانت صلاتُه فاسدةً وأخشى عليه. ومعنى ذلك أن يكونَ عَمِلَ بعضَ صلاتِه لِغيرِ الله، فيكون بذلك كافراً(۱).

<sup>(</sup>۱) لا يصح هذا القول عن أبي حنيفة، فإن محمد بن شجاع \_ وهو الثلجي، نسبة إلى ثلج بن عمرو بن مالك بن عبد مناف \_ فيه كلام من جهة الرواية، وأبو حنيفة الخوارزمي لم أتبينه. وما انتهى إليه المصنف رحمه الله من بيان المعنى المراد من قوله: «فأخشى عليه» فيه نظر، فإن أبا حنيفة رحمه الله لم يكن يكفّر أحداً من أهل القبلة بذنب اقترفه إلا أن ينكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة، أو يفعل شيئاً يضاد العقيدة الإسلامية المتفق عليها بين علماء الأمة، وكذلك لم يكن يكفّر أحداً بلازم قوله، لا سيما إذا كان ينكر ذلك اللازم ويدفعه، ويبرأ منه.

وقال العيني في «عمدة القاري» ٢٤٦/٥: وفي «الذخيرة» من كتب أصحابنا: سمع الإمام في الركوع خفق النعال: هل ينتظر، قال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة وابن أبي ليلى، عن ذلك فكرهاه، وقال أبو حنيفة: أخشى عليه أمراً عظيماً، يعني=

حدثنا أحمدُ بنُ أبي عِمران بهذا القول ، عن محمد بن شجاع ، عن أبي حنيفة الخوارزمي من هذا الوجه ، ولم يسمع بهذا القول عن أبي حنيفة النعمان بن ثابت رحمه الله من غير هذا الوجه .

وقد وجدنا عن رسول الله على ما يدفعُ هٰذا القولَ

٥٥٧٨ - كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن ابن عجلان، قال:

سمعتُ أبي يُحَدِّثُ عن أبي هريرة: أن النبيَّ ﷺ سَمعَ صوتَ صبيًّ وهو في الصلاة فَخَفَّفَ(١).

ففي لهذا: أن النبي على خفف في صلاته من أجل بكاءِ الصَّبِيِّ الدي سمعه، وهو فيها.

فقال قائل: ليس في هذا الحديث ما يجبُ لك به على مَنْ روى الرَّواية التي ذكرتَها عن أبي حنيفة، لأن الذي في هذا الحديثِ إنما

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن. محمد بن عجلان روى له مسلم متابعة، وهو صدوق، وأبوه عجلان مولى فاطمة بنت عتبة بن ربيعة، روى عنه اثنان، وقال النسائي: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، استشهد به البخاري في «صحيحه»، وروى له في «الأدب»، وله في «صحيح مسلم» حديث واحد، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.

ورواه أحمد ٤٣٢/٢ عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي في «المجمع» ٧٤/٢ ورجاله ثقات. وانظر ما بعده.

هو من كلام أبي هريرة ظنّاً برسول الله ﷺ أن تخفيفَه كان من أجله. وقد دَلَّ على ذٰلك

٥٥٧٩ ما قد حدثنا بكارً بن قُتيبة، حدثنا عبدُ الله بنُ بكرٍ السَّهْمِيُّ، حدثنا حميدُ الطويلُ

عن أنس، قال: سَمِعَ النبيُّ ﷺ بُكاءَ صبيًّ وهو في صلاةٍ فظننا أنه خفف رحمة لبكاء الصبي، إذ علم أن أُمَّه معه في الصلاة(١).

ورواه ابن أبي شيبة ٢/٥٥ من طريق هشيم، والترمذي (٣٧٦)، ومن طريقه البغوي (٨٤٦) عن مروان الفزاري، ورواه أبو يعلى (٣٧٢٣) من طريق هشيم، و(٣٧٢٤) من طريق يزيد بن هارون، أربعتهم عن حميد الطويل، بهذا الإسناد، بلفظ: «إني لأكون في الصلاة، فأسمع صوت الصبي يبكي، فأتجوز في صلاتي مخافة أن أشق على أمه».

ولفظ الترمذي: «مخافة أن تُفتَتَنَ أمّه»، وضُبِطَ: «تفتتن» بالبناء للفاعل والبناء للمفعول، وكلاهما صحيح، يقال: افْتَتَنَ الرجلُ، وافْتُتِنَ لغتان، حكاه الأزهري عن النضر بن شميل.

ورواه أحمد ١٠٩/٣، والبخاري (٧٠٩) (٧١٠)، ومسلم (٤٧٠) (١٩٢)، ورواه أحمد (٩٨٩)، والبخاري (٣١٥٨)، وأبو عوانة ٢/٨٨، وابن خزيمة وابن ماجه (٩٨٩)، وأبو يعلى (٣١٤٤) و(٣١٥٨)، وأبو عوانة ٢/٨٨، والبغوي (٨٤٥) من طريقين، عن قتادة، عن أنس بن مالك أن النبي على ما أعلم من شدة وجد وأنا أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجد

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، ولا يضر عنعنة حميد، فإنه على تقدير أن تكون أحاديثه عن أنس مدلسة، فقد تبين الواسطة بها، وهو ثابت البناني، وهو ثقة، اتفقا على إخراج حديثه.

= أمه عليه». وفي رواية: «إني لأدخل الصلاة أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي، فأخفف من شدة وجد أمه».

ورواه مسلم (٤٧٠)، وأبو يعلى (٣٢٩٤) و(٣٣٧٦) و(٣٤٣٦)، وابن خزيمة (١٦٠٩)، وأبو عوانة ٢٨٨، وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» ص٦٦، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٩١/٦، والبيهقي ٣٩٣/٢ من طريق ثابت بن أنس، قال: كان رسول الله يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة، فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة.

ورواه البخاري (٧٠٨)، وأبو يعلى (٣٦٢٣) من طريق شريك بن أبي نمر، عن أنس بن مالك، قال: «ما صليت وراء إمام قطُّ أخف صلاة، ولا أتم من النبي ﷺ، وإن كان ليسمع بكاء الصبي، فيخفف مخافة أن تفتن أمه».

وفي الباب عن أبي قتادة عند أحمد ٣٠٥/٥، والبخاري (٧٠٧) أن النبي على قال: «إني لأقوم في الصلاة أريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في صلاتى كراهية أن أشق على أمه».

وعن عثمان بن أبي العاص عند ابن ماجه (٩٩٠) بسند حسن في الشواهد رفعه: «إني لأسمع بكاء الصبي، فأتجوز في الصلاة».

قال البغوي في «شرح السنة» ٤١١/٣: قال الخطابي: فيه دليل على أن الإمام إذا أحسَّ برجل يريد الصلاة معه وهو راكع، جاز له أن ينتظره راكعاً ليدرك الركعة، لأنه إذا كان له أن يحذف من طول صلاته لحاجة إنسان في بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله، بل هو أحق وأولى، وقد كرهه بعض العلماء، وشدَّد فيه بعضهم، وقال: أخاف أن يكون شركاً.

وقال العيني في «عمدة القاري» ٢٤٦/٥: وبه استدل بعض الشافعية على أن الإمام إذا كان راكعاً فأحس بداخل يريد الصلاة معه، ينتظر ليدرك معه فضيلة الركعة في جماعة، وذلك أنه إذا كان له أن يحذف من طول الصلاة لحاجة الإنسان في =

فنظرنا هل رُوِيَ في هٰذا الباب ما يُحَقِّقُ حُكْمَ الواجبِ في هٰذا الفعل في الصلاةِ، ما هو؟

• ٥٥٨ - فوجدنا إبراهيم بنَ مرزوق، قد حدَّثنا، قال: حدثنا وهبُ بنُ جرير بن حازم، حدثنا أبي، قال: سمعتُ محمدَ بنَ عبدِالله بن أبي يعقوب، يُحدِّثُ عن عبدِالله بن شَدَّادِ بن الهاد

عن أبيه، قال: خرج علينا رسولُ الله على أحدى صلاتي العشاء، وهو حاملُ أحدَ ابنيه الحسنَ أو الحسينَ، فتقدم رسولُ الله عندَ قدمِه اليُمنى، فسَجَدَ بَيْنَ ظهراني صلاتِهِ سجدةً أطالَها. فقال أبي: فرفعتُ رأسي من بين الناس، فإذا رسولُ الله على ساجد، وإذا الغلامُ راكبُ على ظهره، فَعُدْتُ فسَجَدْتُ، فلما صَلَّى، قالوا: يا رسولَ الله، إنَّك سجدتَ بَيْنَ ظهراني صلاتِك سجدةً أطلتَها. أمرْتَ به، أم كان يُوحى إليك؟ قال: «كُلُّ ذلك لم يَكُنْ، ولكن أشيء أربَّتُ به فكرهْتُ أن أعْجِلَهُ حتى يقضيَ مني حاجتَه»(۱).

بعض أمور الدنيا، كان له أن يزيد فيها لعبادة الله تعالى، بل هذا أحق وأولى، وقال الن القرطبي: ولا دلالة فيه لأن هذا زيادة عمل في الصلاة بخلاف الحذف. وقال ابن بطال: وممن أجاز ذلك الشعبي، والحسن، وعبد الرحمٰن بن أبي ليلى، وقال آخرون: ينتظر ما لم يشق على أصحابه، وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور، وقال مالك: لا ينتظر، لأنه يضر من خلفه، وهو قول الأوزاعي، وأبى حنيفة، والشافعي.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه شداد بن الهاد، فقد روى له النسائى.

ورواه الحاكم في «المستدرك» ١٦٥/٣-١٦٦ من طريق محمد بن عبيد الله المنادى، عن وهب بن جرير، بهذا الإسناد.

فكان في هذا الحديث انتظارُ رسول الله على ابنه حتى يقضي حاجته منه وهو في الصلاة، ولم يكن ذلك مفسداً لصلاته، ولا مُخرِجاً له منها، فذل ذلك: أنه مَنْ كان منه مثلُ هذا في صلاته لحاجة دَعَتْ لله منها، فذلك ذلك: أنه مَنْ كان منه مثلُ هذا في صلاته لحاجة دَعَتْ إليه، أو لضرورة حَلَّتْ به أن ذلك غيرُ مفسدٍ لصلاتِه ولا مكروه منه فيها، وكيف يكونُ مثلُ هذا مفسداً لصلاته، أو مخرجاً له مِن مِثْلِه، وقد روينا عن رسول الله على إطلاقه للمصلي قتلَ الحية والعقرب في صلاته؟! وسنذكرُ ذلك فيما بَعْدُ مِن كتابنا هذا إن شاءَ الله، ولم يجعله رسول الله على بفعله ذلك في صلاته تاركاً لها، ولا خارجاً منها، فمثلُ رسولُ الله على في صلاته تاركاً لها، ولا خارجاً منها، فمثلُ ذلك من انتظرَ غيره ليدخل فيها وليُدْرِكَ مِن فضلها ما قد طلبه من إتيانها لا يكونُ بفعله ذلك مفسداً لها، ولا خارجاً مِن مِلَّتِه بفعله ما قد فعله ما فيها منه.

والذي عندنا من قول أبي حنيفة في هذا الباب مما تعلمناه من جالسناه ممن يقول بقوله: إن هذا الفعل في انتظار المتنحنح مكروه، لأنَّ غيرَه ممن قد سبقه إلى الصَّلاة أولى بأن يفعل معه ما يتبع فيه إمامه، وأن يكونَ بذلك أولى ممن قَصَّر عن إتيانها، وأبطأ فيه، وهذا أيضاً، فهو مذهب مالك في هذا الباب، وهو أيضاً معنى الشافعي فيه، أو مروى عنه فيه.

<sup>=</sup> وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

ورواه النسائي ٢٢٩/٢-٢٣٠، وأحمد في «المسند» ٤٩٣/٣ و٢٧/٦٦، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٣٤) من طريق يزيد بن هارون، والطبراني في «الكبير» (٧١٠٧) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن جرير بن حازم، به.

واستعمالُ ما رُوِيَ عن رسولِ الله على في ذلك وجهه عندنا ـ والله أعلم ـ على ما لا زيادة فيه من المتنحنح له يَضُرُّ مَنْ خلفَه في صلاته التي قد سبق إليها ويحرم بها، ونقول: لا بأسَ بفعل ذلك إذا كان لا ضَرَرَ فيه على المُصَلِّينَ معه، ولا يكونُ بما يفعلُه من ذلك يقع عليه اسمُ متشاغل بخلاف صلاته، وإنما يكونُ بفعله في تشاغله بصلاته وفي إصلاحه إياها لغيره كما يكون في إصلاحه إياها لنفسه من التقدم من صف إلى صف لسد الخلل الذي فيه، وقد رُوِيَ مثل ذلك عن ابن عمر

كما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوقٍ، قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال: حدثنا شعبةُ، قال: عمرو بن مُرة أنبأني قال: سمعتُ خيثمةً بنَ عبدِ الرحمن، يقولُ:

صليتُ إلى جنب ابنِ عمر، فرأى في الصَّفِّ خللاً، فجعل يَغْمِزُني أَن أَتقدَّمَ الضَّيقُ بمكاني إذا جُلس أَن أَتقدَّمَ الضَّيقُ بمكاني إذا جُلس أَن أَبعَد منه، فلما أَن رأى ذلك تقدَّم هو(١).

وهٰذا ليسَ مِن الصلاةِ التي يكون الناسُ فيها عليه، فإنما يكونونَ عليه عِندَ الحاجَةِ إلى ذٰلك لإصلاحها، ولإقامةِ سُنتها إذ كان من سنتها

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٩٧/١ بإسناده ومتنه.

ورواه مختصراً عبد الرزاق (٣٢٨١)، وابن أبي شيبة في «المصنف» من طرق، عن الأعمش، عن خيثمة بن عبد الرحمن.

سَدُّ خَلَلِ الصفوفِ فيها، وإذا كان مثلُ هذا مباحاً للمصلي في أمر نفسِه كان مباحاً منه لِغيره مما يكونُ ما يَفْعَلُهُ له إصلاحاً لِصلاته، وبالله التوفيق.

## ٨٩٢ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِي عن رسولِ الله ﷺ من قوله: «خُذُوا القرآن مِن أربعةٍ». فذكر أربعةً ممن جَمَعَ القُرآنَ دونَ مَنْ سِواهم ممن قد جَمَعَهُ

٥٥٨١ حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، وأبو الطيالسيُّ، عن شُعبة، عن عمروبنِ مُرَّة، عن إبراهيمَ، عن مسروق، قال:

ذُكِرَ عبدُ الله بنُ مسعود عندَ عبدِ الله بنِ عمرو، فقالَ: ذاكَ رَجُلً لا أَزالُ أُحِبُّهُ بعدَما سَمِعْتُ رسولَ الله على ، يقولُ: «اسْتَقْرِؤوا القُرآن من أَربَعَةٍ: عبدِ الله بن مسعودٍ، وسالم من أربَعةٍ: عبدِ الله بن مسعودٍ، وسالم ما مولى أبي حذيفة وأبيً بن كُعْب، ومعاذِ بن جبل »(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك الباهلي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي، ومسروق: هو ابن الأجدع.

ورواه البخاري (٣٨٠٨)، والطبراني (٨٤١١) من طريق الفضل بن الحباب، وأبو نعيم في «الحلية» ١٧٦/١ من طريق أبي الوليد الكشي، ثلاثتهم عن أبي الوليد الطيالسي، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (٢٢٤٥)، وأحمد ٢/١٩٥، والبخاري (٣٧٥٨) و(٣٨٠٦) =

٥٥٨٢ ـ وحدثنا أبو بشر عبدُ الملك بنُ مروان، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق بن سلمة، عن مسروقٍ

أنَّ عبدَ الله بن عمرٍو، قال: قال رسول الله ﷺ: «خُذُوا القُرآنَ مِنْ أَربِعةٍ: من عبدِ الله بنِ مسعودٍ، وأُبيِّ بنِ كعبٍ، ومعاذ بنِ جبل، وسالم مولى أبي حُذيفة»(١).

٥٥٨٣ ـ وحدثنا أبو أُمية، حدثنا أبو الوليد الطَّيالِسيُّ، حدثنا شعبةُ، عن الأعمش، قال: عن الأعمش، قال: عن مسروقٍ، قال:

قال عبدُ الله بنُ عمرٍو، قال رسول الله ﷺ: «استقرؤوا القُرآنَ مِن أربعةٍ: من عبدِ الله، وسالم مولى أبي حُذيفة، وأبيً بنِ كعبٍ، ومعاذ بن جبلٍ»(٢).

<sup>=</sup> و(٩٩٩٩)، ومسلم (٢٤٦٤) (١١٧)و(١١٨)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» ٢/٥٣٧، وابن حبان (٧١٢٨) من طرق، عن شعبة، به.

ورواه ابن حبان (٧٣٦) من طريق طلحة بن مصرف، عن مسروق، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم الضرير، وهو أحفظ الناس لحديث الأعمش.

ورواه ابن أبي شيبة ١٠/١٥، وأحمد في «المسند» ٢/١٩، وفي «الفضائل» (١٩٠/)، وأبو عبيد في «فضائل القرآن» (٨١٦)، ومسلم (٢٤٦٤)(١١٧)، والترمذي (٣٨١٠) من طرق، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١٦٣/٢ و١٩١، والبخاري (٣٧٦٠)، ومسلم (٢٤٦٤) (١١٧)، وابن حبان (٧١٢٢)، والطبراني في «الكبير» (٨٤١٠) و(٨٤١١) و(٨٤١٢) من طرق، عن الأعمش، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٥٨٤ ـ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا إبراهيم بنُ بَشَّارٍ، حدثنا سفيانُ، حدثنا داودُ بنُ شابور، عن مجاهد

عن عبد الله بن عمرو بن العاص: أن النبيّ على قال: «خُذُوا الفرآنَ من أُربَعَةٍ: رَجُلَينِ من المهاجِرينَ، ورَجُلَينِ من الأنصارِ: عبد الله بن مسعود، وسالم مولى أبي خُذيفة، وأبيّ بن كعب، ومعاذ بن جبل»، وخصّ عبد الله بن مسعود، فقال: «من أُحَبُّ أن يَقْرَأُ القُرآنَ غَضًا كما أُنْزِلَ، فليَقْرَأُهُ كما يقرَؤه ابنُ أُم عبدٍ».

قال عبدُ الله: فلا أزالُ أُحبُّهُ(١).

فقال قائلً: فيما رويتموه من هذه الآثارِ اختصاصُ رسولِ الله ﷺ هُولاء الأربعة الرجال المُسَمَّيْنَ، فبها يأخذُ الناسُ القرآنَ عنهم، وقد كان في أصحابِه سِواهُم ممن قد جَمَعَ القُرآن كما جمعوه، وهم: أبو زيد ثابتُ بنُ زيد أحدُ بني الحارث مِن الخزرج، وزيدُ بنُ ثابت.

كما قد حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا روح بنُ أسلم، أخبرنا هَمَّام بنُ يحيى، عن قتادة، قال:

قلتُ لأنس: مَنْ جَمَعَ القُرآنَ على عهدِ رسولِ الله ﷺ، قال: «أربعةٌ كُلُّهم من الأنصارِ: أبيُّ بن كعبٍ، وزيدُ بن ثابت، ومعاذُ بنُ جبلِ، وأبو زيدٍ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات.

قولمه: «من أحب أن يقرأ القرآن غضّاً...»، رواه عن النبيد أبو بكر، وعمر، وعبد الله بن مسعود، وعلي، وعمار بن ياسر، وعمرو بن الحارث بن المصطلق. انظر ابن حبان (٧٠٦٦) و(٧٠٦٧)، و«مسند أحمد» (١٧٥) بتحقيقنا.

<sup>(</sup>٢) حديث صحيح. روح بن أسلم ـ وإن كان فيه ضعف ـ متابع، ومن فوقه =

وكما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدَّثنا الخصيبُ بنُ ناصح الحارثيُّ، حدثنا هَمَّامٌ، ثم ذَكَرَ بإسناده مثلَه(١).

وكما حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا نعيم بن حمَّاد، أخبرنا الفضل بن موسى السّيناني، عن الحسين بن واقد، عن ثُمامة بن عبد الله بن أنس

عن أنس ، قال: جَمَعَ القرآنَ أربعةً على عهدِ رسول ِ الله ﷺ: أُبيُّ بنُ كعبٍ، وزيدُ بنُ ثابتٍ، وأبو زيدٍ، ومعاذُ بنُ جَبَل (٢).

= ثقات من رجال الشيخين.

ورواه البخاري في «صحيحه» (٥٠٠٣) عن حفص بن عمر، حدثنا همام، حدثنا قتادة، قال: سألت أنس بن مالك....

وأبو زيد قال الحافظ في «الفتح» ١٢٨-١٢٧/١: ذكر علي ابن المديني أن اسمه أوس، وعن يحيى بن معين: هو ثابت بن زيد، وقيل: هو سعد بن عبيد بن النعمان، وبذلك جزم الطبراني عن شيخه أبي بكر بن صدقة، قال: وهو الذي كان يقال له: القارىء، وكان على القادسية، واستشهد بها، وهو والد عمير بن سعد، وعن الواقدي: هو قيس بن السكن بن زعور بن حرام الأنصاري النجاري، و يرجحه قول أنس: «أحد عمومتي» فإنه من قبيلة حرام.

- (۱) إسناده صحيح. الخصيب بن ناصح، قال أبو زرعة: ما به بأس إن شاء الله. ووثقه ابن خلفون، وأحمد بن سعد بن الحكم، وذكره ابن حبان في «الثقات»، ومن فوقه من رجال الشيخين.
- (٢) حسن. نعيم بن حماد وإن كان فيه كلام تابعه إسحاق بن راهويه، فرواه في مسنده كما في «تغليق التعليق» ٣٨٣/٤ عن الفضل بن موسى، بهذا الإسناد. وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسين بن واقد، فقد روى له مسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث أو جيده.

وكما حدثنا عبدُ العزيز بنُ محمد بن الحسن بن زَبَالَة المديني، حدثنا يحيى بنُ معين، حدثنا عبدُ الوهّاب بنُ عطاء، عن سعيد بن أبي عَرُوبَة، عن قتادة

عن أنس، قال: افْتَخَرَ الحيَّانِ: الأوسُ والخزرجُ، فقال الأوسُ: مِنَّا غَسيلُ الملائكة: حنظلةً بنُ الراهب، ومنا من اهتَزَّ لَه عرشُ الرحمٰن، ومنا مَنْ حمته الدَّبُرُ: عاصم بنُ ثابت بن الأقلح، ومنا مَنْ أَجِيزت شهادتُه بشهادةِ رَجُلَيْنِ، وقال الخزرجيون: منَّا أربعةً جمعوا القرآن، ولم يَجْمَعْه أحدُ غيرهم: أبيُّ بن كعبٍ، ومعاذُ بنُ جبلٍ، وأبو زيدُ بن ثابت(۱).

قال قائل: ففي هذه الآثار ممن قد جمع القرآن من قد ذكر فيها ممن لم يذكر في الآثار الأول، وإذا استووا جميعاً في جمع القرآن، استحال أن يكون بعضهم أولى بأخذه عنه من بقيتهم.

فكان جوابنا له في ذلك: أن القرآنَ قد جمعه من يَصْلُحُ أن يُؤْخَذَ عنه لِضبطه إيَّاه، ولحُسْنِ أخذه على مَنْ يقرؤه عليه، وقد يجمعه من لا يَكُونُ كذلك فيما يحتاجُ إليه مَنْ يقرؤهُ عليه منه في ضبطه إيَّاه عليه،

<sup>(</sup>۱) حديث قوي. عبد العزيز بن محمد بن الحسن بن زبالة شيخ المصنف وإن كان فيه كلام ـ قد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عبد الوهاب ـ وهو ابن عطاء الخفاف ـ فقد روى له مسلم، وهو صدوق، وحديثه قوي.

ورواه أبو يعلى (٤٩٥٣) عن محمد بن عبد الله الأرزِّي (وهو ثقة من رجال مسلم)، والبزار (٢٨٠٢)، عن يعقوب بن إبراهيم الدورقي (وهو ثقة من رجال الشيخين)، كلاهما عن عبد الوهاب الخفاف، بهذا الإسناد.

وأورده الهيشمي في «المجمع» ١٠/١٠، وزاد نسبته إلى الطبراني، وقال: رجالهم رجال الصحيح.

وفي رَدِّ ما يحتاجُ مِنْ رَدِّه إِيَّاه عليه، ومن توقيفه إيَّاه على ما يَجبُ وقوفُه به مما يحتاجُ القارىءُ إليه من المقروءِ عليه، وإذا كان ذلك كذلك، وَجَبَ أن يكونَ الأربعةُ المُسَمَّوْنَ في الآثارِ الْأُولِ يَصْلُحُونَ لِذَلك ويَقْدِرُونَ عليه مِن أنفسهم، ويقدِرُ الناسُ عليه منهم ومن سِواهم ممن ذكرنا في الآثار الأخر فيهم يُقَصِّرُ عن ذلك، فأمر رسولُ الله عليه الناسَ بأخذه عن الذين لا تقصيرَ معهم في هذا المعنى دونَ الآخرين الذين يُقَصِّرُونَ عنه، وبالله التوفيق(۱).

(۱) قال العلماء: قول أنس لا مفهوم له، فلا يلزم أن لا يكون غير هؤلاء الأربعة جمعه، فقد ذكر أبو عُبيد القُرَّاء من أصحاب النبي عَلَى فعد من المهاجرين الخلفاء الأربعة ، وطلحة ، وسعداً ، وابن مسعود ، وحذيفة ، وسالماً ، وأبا هريرة ، وعبد الله بن السائب ، والعبادلة ، ومن النساء عائشة وحفصة وأم سلمة ، وعد ابن أبي داود في كتاب «الشريعة» من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس الداري ، وعقبة بن عامر ، ومن الأنصار عُبادة بن الصامت ، ومعاذاً الذي يُكنى أبا حليمة ، ومجمع بن جارية وفضالة بن عبيد ، ومسلمة بن مخلد ، وغيرهم . وصرح بأن بعضهم إنما جمعه بعد النبي على انظر «فضائل القرآن» ص٢٦-٧٤ لابن كثير ، و«فتح الباري» ٩٢/٥ لابن حجو .

قلت: وبانتهاء هذا الباب ينتهي الجزء السابع من الأصل المحفوظ في مكتبة شيخ الإسلام فيض الله باستنبول، وهو آخر الأجزاء الموجودة في هذه النسخة. وقد فرغ من نسخه كاتبه أحمد بن حسن الزاوي يوم الأربعاء ٢٢/ربيع الأول سنة ٩٥٥هـ.

وسنعتمد في تحقيق ما تبقى من الكتاب على المجلد الرابع من نسخة رامبور، وعلى مجلدٍ ناقص من أوله حصلنا عليه من المتحف البريطاني، وجاء في الورقة الأخيرة منه أنه فرغ من نسخه بمدينة حلب المحروسة يوم السبت عشرين جمادى الأخرة سنة ٧٣١هـ. وقرىء في القاهرة سنة ٩١٩هـ.

## ٨٩٣ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ من قولِه لأبيّ بنِ كعب - رضي الله عنه -: «أُمرْتُ أَنْ أُقرَأَ عَلَيْكَ»

٥٨٥ - حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا عبد الله بنِ عبد الرحمٰن بن عبد الله بنِ عبد الرحمٰن بن أَبْزى، عن أبيهِ

عن أُبِيِّ بِنِ كَعِبِ، قال: قال النبيُّ ﷺ: «أُمِرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ التَّرَآنَ»، قال: قلتُ: سمَّاني لَكَ رَبُّكَ؟ قال: «نَعَمْ». فقرأ عليَّ: ﴿قُلْ بِفَضْلِ الله وبِرَحْمَتِهِ فَبِذْلك فلتَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مما تجمعون بالتَاء [يونس: ٥٨](١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن. الأجلح \_ وهو ابن عبد الله بن حجية الكندي \_ مختلف فيه، وأعدل الأقوال فيه أنه حسن الحديث إلا عند المخالفة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبزَى، فقد روى له أبو داود، والنسائي، وروى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» وحسَّن حديثه الإمام أحمد.

ورواه الطيالسي (٥٤٥)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥١/١ من طريقين، عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١٢٢/٥، والمزي في «تهذيب الكمال» ١٩٥/١٥ من طريق =

٥٥٨٦ وحدثنا الحسنُ بنُ عبد الله بن منصور البالسيُّ، حدثنا الهيثمُ بنُ جميل، حدثنا ابنُ المبارك، ثم ذكر بإسناده مثلَه(١).

ففي هٰذا الحديثِ قولُ رسول الله ﷺ: «إنِّي أُمِرْتُ أَن أُقرأً عليكَ القرآنَ».

فقال قائلٌ: فكيفَ تقبلُونَ هٰذا إذا كان القرآنُ إنما يُقرأ على من يُقرأ على من يُقرأ على من يُقرأ عليه بيؤخذ منه، ولأنَّ معه فيه مِن الرُّتبة فوقَ ما مع القارىء عليه، وكان رسولُ الله على أبعدَ الناسِ من ذلك، وأن يكونَ به حاجةً إلى مثل ذلك ممن سِواه مِن الناس؟

<sup>=</sup> يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة ١٤١/١٢، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٨٤٨)، وابن سعد ٢/٠٣، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٥٠)، عن عبدالله بن نمير، وابن أبي عاصم (١٨٤٨) من طريق عمر بن علي المقدمي، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٥٠) من طريق عيسى بن يونس، أربعتهم عن الأجلح، به.

تنبيه: وقع في «تهذيب الكمال» سقط في إسناد هذا الحديث في السطر الثاني عشر بين كلمة يحيى وبين ابن أبزى، وهو: (ابن سعيد، قال: أخبرنا أجلح، قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمٰن)، ووقع أيضاً خطأ في ضبط القراءة (فلتفرحوا)، فضبطت فيه بالياء فليفرحوا مع أن في الحديث التنصيص على أنها بالتاء. وهذه القراءة بالتاء في الموضعين قراءة يعقوب الحضرمي المتوفى (٢٠٥هـ)، أحد القراء العشر في رواية رويس (محمد بن المتوكل اللؤلؤي البصري)، تلميذه المتوفى (٢٣٨هـ)، انظر «حجة القراءات» ص٣٣٣، وقرأ عامة القراء بالياء في الموضعين. انظر «زاد المسير» ٤١/٤ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن، وهو مكرر ما قبله.

فكان جوابنا له في ذلك: أن قِراءَته على أبيً كانت ليوقفه على ما يقرؤه عليه منه حتى يكون بذلك آخذاً له مِن فيه، مع أنه قد رُوي هذا الحديث عن أبي بخلاف هذا اللفظ

٥٥٨٧ - كما حدثنا ابنُ أبي مريم، حدثنا الفِريابي، حدثنا سفيان، عن أبيه عن أبيه

عن أبي بن كعب، قال: قال رسول الله ﷺ: «أُنزلت علي سورة، وأمرت أن أقرئكها». قال: قلت له: ففرحت. قال: وما يمنعني، وهو يقولُ عز وجل: ﴿قُلْ بِفَضْلِ الله وبرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلك فَلتَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨](١).

وكان الذي روى هٰذا الحديث الأول بالألفاظ التي رواه بها.

ورواه أحمد ١٢٣/٥، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٨٤٩)، وأبو نعيم في «معرفة الصحابة» (٧٤٩) من طريق مؤمل، وابن سعد ٢/٣٤٠، والحاكم ٣٤٠/٣، وأبو نعيم في «المعرفة» (٧٥٢) من طريق قبيصة، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٠٤/٠، وفي «المعرفة» (٧٥٢) من طريق محمد بن كثير، ثلاثتهم عن سفيان، عن أملم المنقري، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى، عن أبيه، عن أبي بن كعب.

ورواه أبو نعيم في «المعرفة» (٧٤٩) عن سليمان بن أحمد، حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، عن الفريابي، عن الثوري، عن أسلم، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبزى، عن أبيه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أسلم المنقري ثقة، روى له أبو داود، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه ابن سعد ٣٤٠/٢ عن مؤمل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ثم نظرنا: هَلْ رُوِيَتْ هٰذه القصةُ من غيرِ هٰذا الوجه؟ هذا عفانُ، وحدثنا عفانُ، قال: حدثنا عفانُ، قال: حدثنا همام بنُ يحيى، عن قتادة

عن أنس بنِ مالك، قال: إنَّ النبيِّ عَلَيْ دعا أُبَيًا، فقال له: «إنَّ الله عز وجل أمرني أن أقرأ عليك»، فقال: سماني لك؟ قال: «الله سمَّاك لي». فجعل أبي يبكي. قال قتادة: وبين أنه قرأ عليه: ﴿لم يكن الذين كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ﴾(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ٢/ ٣٤٠ و٣/ ١٩٩، وأحمد ٢٨٤/٢ عن عفان، بهذا الإسناد.

ورواه ابن طهمان في «مشيخته» (٥٩)، وأحمد ١٨٥/٣ و٢٨٤، وابن سعد في «الطبقات» ٢٩٩/٣-٥٠٠، والبخاري (٤٩٦٠)، ومسلم (٧٩٩) (٢٤٥)، وفي فضائل الصحابة ص١٩١٥ (١٢١)، وأبو يعلى (٢٨٤٣)، وابن حبان (٤١٤٤)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٠٢) من طرق، عن همام، به.

ورواه أحمد ١٣٠/٣ و٢٧٣، والبخاري (٣٨٠٩) و(٤٩٥٩)، ومسلم (٧٩٩) (٢٤٦) وص١٩١٥ (١٢٢)، والترمذي (٣٧٩٢)، وأبو يعلى (٢٩٩٥) و(٣٢٤٦)، والنسائي في «فضائل الصحابة» (٣٤)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٠٣) من طرق، عن شعبة، عن قتادة، به.

<sup>...</sup> ورواه ابن سعد ٢/٠٤٠، وأحمد ٢١٨/٣ و٢٣٣، والبخاري (٤٩٦١)، والبيهقي في «الشعب» (٢٢٠٤)، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، به.

ورواه عبد الرزاق (۲۰٤۱۱)، ومن طريقه أبو يعلى (۳۰۳۳) عن معمر، عن قتادة وأبان، كلاهما عن أنس.

٥٥٨٩ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، أخبرنا عليُّ بنُ زيد، عن عمار بن أبي عمَّار، قال:

سمعتُ أبا حَبّة البدريَّ، قال: لما نَزَلَتْ: ﴿لم يكن الذين كَفَرُوا﴾ إلى آخرها [البينة: ١]، قال جبريلُ صلواتُ الله عليه: يا رسولَ الله، إنَّ رَبَّكَ يَأْمُرُكَ أَن تُقْرِئها أُبيًا. فقال النبيُّ عَلَىٰ لأبي: «إنَّ جبريلَ أمرني أن أُقْرِئكَ هٰذه السورة». فقال أبي: أو ذكرتُ ثمَّ يا رسولَ الله؟ قال: «نعم». فبكى أبي(١).

فكان الكلامُ في قراءةِ رسولِ الله على أبي وفي استقرائِه إيَّاه كالكلامِ فيما رويناه في الفَصْلِ كالكلامِ فيما رويناه في الفَصْلِ اللَّوَّلِ من هٰذا البابِ ما قد دَلَّ على أن ذٰلك إنما كان فيمن ذَكَرَ أَنَّهُ

<sup>=</sup> ورواه أحمد ١٣٧/٣ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن قتادة، به.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره، ولهذا سند ضعيف لضعف علي بن زيد بن جدعان، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وأبو حبة البدري، أنصاري، له صحبة، وقد اختلف في اسمه.

ورواه ابن سعد ٢/ ٣٤٠، وابن أبي شيبة في «المصنف» ٢ / ٥٢٠، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٩٦٥)، وأحمد ٣/ ٤٨٩، والطبراني في «الكبير» ٢ / ٢٤ من طرق، عن عفان، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٣١٢/٩، ونسبه إلى أحمد والطبراني، وقال: فيه علي بن زيد، وهو حسن الحديث، وبقية رجاله رجال الصحيح.

قلت: يريد بقوله حسن الحديث في الشواهد، وإلا فهو ضعيف.

كان في كُلِّ القُرآن، وهذا مما قد يجوزُ في اللَّغَةِ أَن يَذْكُرَ القرآن، والمرادُ به بعضُه، كما يقولُ الرجل: سمعتُ فلاناً يقرأُ القرآنَ: إذا سَمِعَهُ يقرأُ شيئاً منه، وإن لم يسمعُهُ يقرؤه كلَّه، ومِن ذلك قولُ الله عز وجل: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ القُرآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللهِ مِن الشَّيطانِ الرَّجِيمِ ﴾ والنحل: ﴿مَا نَكُولُ عَلَى مَنْ يُرِيدُ قراءة القُرآنِ، وعَلَى مَنْ يُرِيدُ قراءة القُرآنِ، وعَلَى مَنْ يُرِيدُ قراءة القُرآنِ، وعَلَى مَنْ يُريدُ قراءة شيءٍ منه، وإن لم يقرأه كُلَّه.

فإن قال قائلُ: فَهَلْ وجدُتم لأصحاب رسول الله على الذين كانوا جَمَعُوا القُرآنَ من الرُّتبةِ في القُرآن مثلَ الذي كان لأبي فيها؟

فكان جوابُنا له في ذلك: أنا قد وجَدْنا لِعبدِ الله بنِ مسعود مثل ما وجدنا لأبيّ فيه وزيادة عليه، فإن القراءة التي سَمِعَها مِن رسول الله عليه كانت منه على جبريلَ صلواتُ الله عليه، وإنّها لِلقرآن كُلّه، والذي يحضره أبيّ مما ذكرنا حضورَه إيّاه من رسول الله عليه لم يَكُنْ مِثْلَ فَلك، إنما كان يُقرئه(١) سورةً من القُرآن لا على جبريل صلواتُ الله عليه.

• ٥٥٩ - كما حدثنا فهد بنُ سليمان، حدثنا محمدُ بنُ سعيد بن الأصبهاني، حدثنا شريكُ بنُ عبد الله النخعي، وأبو معاوية، ووكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، قال:

قال ابنُ عباس: أيَّ القِراءتين تَقْرَأُ؟ قلتُ: القراءة الْأُولِي قراءةَ ابنِ عباس: أمَّ عبدٍ. فقال لي: بل هي الأخيرةُ، إن رسول الله ﷺ كان يَعْرِضُ

<sup>(</sup>١) في (ر): لِقراءة.

القرآنَ على جبريل في كُلِّ عام مرةً، فلما كان في العام الذي قُبض، عَرَضَهُ مرَّتَيْنِ عليه، فحَضَرَ ذٰلكَ عبدُ الله بن مسعود، فعلم ما نُسِخَ وما بُدِّلَ(١).

فكان في هذا الحديث حضور عبد الله بن مسعود للقراءة التي قرأها رسول الله على جبريل ونحن نحيط علماً أنّه على لم يبلغ ابن مسعود تلك الرتبة إلا بأمر الله إيّاه أن يُبْلِغَهُ إيّاها مع أنا قد نظرنا في الحديث الذي رواه هَمّام عن قتادة، عن أنس الذي قد ذكرناه في الفصل الذي قبل الفصل من هذا الباب(")، فوجدنا من هُوَ فوق همام من أصحاب قتادة، وهو سعيد بن أبي عروبة قد خالف هَمّاماً في إسناده.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن سعيد بن الأصبهاني، فمن رجال البخاري، وغير شريك بن عبد الله النخعى، فقد روى له أصحاب السنن، وهو سيىء الحفظ، لكنه قد توبع.

أبو معاوية: هو محمد بن خازم، وأبو ظبيان: هو حصين بن جندب بن الحارث الجنبي.

وقد سلف برقم (٢٨٦).

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ٣٤٢/٢، وابن أبي شيبة ١٠/٥٥٩، وأحمد ٢/٣٦٣، والنسائي في «الكبرى» والنسائي في «الكبرى» (٣٨٢) و(٨٢٥٨)، وأبو يعلى (٢٥٦٢) من طرق، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢/ ٢٧٥- ٢٧٦ و٣٢٥، والمصنف فيما سلف برقم (٢٨٧) من طريق إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن ابن عباس، وهذا سند حسن في المتابعات، فإن إبراهيم بن مهاجر خرَّج له مسلم متابعة، وفيه لين.

<sup>(</sup>٢) برقم (٨٨٥٥).

٥٩١ ـ كما حدثنا أحمدُ بنُ أبي عِمران، حدثنا خلفُ بنُ هشام، عن عبد الوهاب بن عطاء، عن سعيدٍ، عن قتادة

عن الحسن: أن النبيَّ ﷺ، قال لأبي بن كعب: «إنَّ الله تعالى أَمْرَني أَن أُقْرِئُكَ». قال أُبيِّ: وقد ذكرتُ عنده؟ قال: «نَعَمْ»، قال: فاغرورَقَتْ عيناه، وجَعَلَ يَبْكِي(١).

فكان في هذا ما قد دلَّ أنه دخل في إسناده ما لا خفاء به، ثم نظرنا فيما رُوِيَ عن أصحابِ أصحابِ رسول الله على الله الله على الوجه في ذلك وعلى حقيقته.

٥٥٩٢ ـ فوجدنا فهد بنَ سُليمان قد حدَّثنا، قال: حدثنا أبو نُعيم، عن الأعمش

٥٩٣ ـ ووجدنا فهداً حدثنا، قال: حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ يونس، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة

قال: جاء رجلً إلى عُمرَ رضي الله عنه وهو بعرفات، فقال: جئنُك مِن الكُوفة، وتركتُ بها رَجُلاً يُملي المصاحِفَ عن ظهرِ قلبه، قال: فغَضِبَ عُمرُ وانتفَخَ حتَّى كَادَ يملاً ما بين شُعْبَتَي الرَّحل، وقال: وَيُحَكَ، مَنْ هُوَ؟ قال: عبدُ الله بن مسعود، قال: فواللهِ ما زال يُطفِيء ويذهبُ عنه الغضبُ حتى عادَ إلى حاله التي كان عليها، ثم قال: واللهِ ما أعلمُ مِن الناسِ أحداً هو أحقُّ بذلك منه، وسأُخبركم عن ذلك: كان رسولُ الله ﷺ يَسْمُرُ عندَ أبي بكر الليلة كذلك في الأمرِ ذلك: كان رسولُ الله ﷺ يَسْمُرُ عندَ أبي بكر الليلة كذلك في الأمرِ

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لإرساله، رجاله ثقات رجال الصحيح.

من أمور المسلمين، وأنّه سَمَرَ عندَه ذاتَ ليلةٍ وأنا معه. قال: ثُمَّ خَرَجَ رسولُ الله على وخَرَجْنا معه، فلما دَخَلَ المسجدَ إذا رجلٌ قائمٌ يُصلي، فقام رسولُ الله على يستمعُ قراءته فما كِذنا نعرفُ الرَّجُلَ. قال رسولُ الله على قراءة الله على: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأُ القُرآنَ رَطْباً كما أُنْزِلَ، فلْيقرَأُهُ على قراءة ابن أم عَبْدٍ» ثم جلس الرجلُ يدعو. فقال رسولُ الله على: «سَلْ تُعْطَهْ، سَلْ تُعْطَه». فقلتُ: والله لأغدونَ إليه ولأبَشَرنَه، فغدوتُ إليه، فوجدتُ أبا بكرٍ قد سبقني إليه فَبَشَرَهُ، ولا واللهِ ما سَبَقْتُه إلى خيرٍ إلا سبقني إليه.

٥٩٤ ـ ووجدنا أبا أمية قد حدَّثنا، قال: حدَّثنا عُبيدُ اللهُ بنُ موسى العبسيُّ، حدثنا شيبانُ \_يعني النحوي \_ عن الأعمش، عن إبراهيم،

أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو معاوية: هو محمد بن خازم، وعلقمة: هو ابن قيس النخعي الحافظ، ولد في أيام الرسالة المحمدية، وعداده في المخضرمين، وهاجر في طلب العلم والجهاد، ونزل الكوفة، ولازم ابن مسعود حتى رأس في العلم والعمل، وتفقه به العلماء، وبَعد صيته.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٨٠/٢ و ٢٨٠/١، وأحمد (١٧٥)، والترمذي (١٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٥٦)، وأبو يعلى (١٩٤) و(١٩٥)، وابن حبان (٢٠٣٤)، والنسائي في «الكبرى» (قيام الليل» ص ٥٠، والبيهقي ٢/٢٥، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢/٨٥، والطبراني (٨٤٢٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ١٢٤/١ من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، والطبراني (٨٤٢٢) من طريق زائدة، ثلاثتهم عن الأعمش، به

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وروى المرفوع منه «الطبراني» (٨٤٢٣) من طريق أبي بكربن عياش، عن =

عن علقمةً، وعن خيثمة، قالا:

انطلق قيسُ بنُ مروانَ إلى عُمَرَ - رضي الله عنه - وهو على الحجِّ على جَمَل لهُ أحمرَ، فسعى عبدَ الله بن مسعودٍ إليه، فقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ، إنِّي تركتُ رجلًا بالعراقِ يُمْلي المصاحِف، ثم ذَكَرَ الحديث(۱)، كما حدثنا فهدُ عن الرجلين اللذين حدَّثانا به عنهما.

ففي هٰذا الحديث حَلَفَ عُمَرُ: إنَّه لا يَعْلَمُ أَحْداً مِن النَّاسِ أَحق

ورواه الطبراني (٨٤٦٥) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود.

ورواه الحاكم ٢٢٧/٢ و٣١٨/٣ و٤/٣٢٦، والطبراني (٨٤٢١)، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عمر.

ورواه أحمد (٣٥) في «المسند»، وفي «الفضائل» (١٥٥٤)، وابن ماجه (١٣٨)، والبزار (١٢)، وأبو يعلى (١٧) و(٥٠٥٩)، وابن حبان (٧٠٦٦) من طريق أبي بكربن عياش، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله أن أبا بكر وعمر.

ورواه أحمد ٤٥٤/١ من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم، به.

ورواه أحمد ٢/١٦٨ و ٤٠٠ و ٤٣٧، والطيالسي (٣٣٤)، والطبراني (٨٤١٣) و(٨٤١٥) و(٨٤١٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٧١١ من طرق، عن أبي إسحاق، عن أبي عبيدة، عن ابن مسعود.

ورواه الطبراني (٨٤٦٢) و(٨٤٦٣) من طريق إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعى، عن عبيدة، عن ابن مسعود.

(١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس بن مروان - وهو =

<sup>=</sup> الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود أن أبا بكر وعمر بشراه أن النبي على قال: «من سرّه أن يقرأ القرآن كما أنزل، فليقرأه على قراءة ابن مسعود».

بما ذكره عن ابن مسعود من ابن مسعود، وفي الناس يومئذ أبي وغيره ممن كان جَمَع القُرآن خلا سالم مولى أبي حذيفة فإنَّه كان قد ماتَ قبل فلك، وخلا أبي زيد، فإنَّه يجوزُ أيضاً أن يكونَ قد ماتَ قبلَ ذلك، لأنَّ موته كان في أيام عُمَر، ولا يُدرى كان قبلَ ذلك أو بعدَه.

وقد حدثنا فهد بن سليمان، قال: حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس، حدثنا أبو شهاب الحَنَّاطُ، عن الأعمش، عن أبي وائل، قال:

خطبنا عبدُ الله بنُ مسعود على المنبر، فقال: واللهِ، واللهِ ما نَزَلَ من القرآنِ شيء إلا وأنا أَعْلَمُ في أيِّ شيءٍ نَزَلَ، وما أحدُ أعلم بكتابِ اللهِ الله تعالى مني، وما أنا بخيرِكم، ولو أنِّي أعلمُ أحداً أعلم بكتابِ اللهِ تعالى مني لأتيتُه. قال أبو وائل: فلما نَزَلَ مِن المنبرِ، جلستُ في الحلق، فلم أجد أحداً يُنْكِرُ ما قال(۱).

<sup>=</sup> قيس بن أبي قيس الجعفي ـ فمن رجال النسائي، وهو صدوق.

ورواه البنزار (٣٢٧) من طريق محمد بن فضيل، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٥٧) من طريق فضيل بن عياض، كلاهما عن الأعمش، عن إبراهيم، عن علقمة وخيثمة بن عبد الرحمن، عن قيس بن مروان.

ورواه أبو يعلى (١٩٣)، وعنه ابن السني (٤١٥) عن محمد بن عبد الله بن نمير، عن ابن فضيل، عن الأعمش، عن خيثمة، عن قيس بن مروان.

ورواه أحمد (٢٦٥)، والطبراني (٨٤٢٤) من طريق إبراهيم بن يزيد النخعي، عن علقمة بن قيس، عن القرشع الضبي، عن قيس أو ابن قيس (هـو قيس بن مروان)، عن عمر، به.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ففي هذا الحديث عن عبد الله ما فيه عنه، وفيه تركُ مَنْ سَمِعَهُ ذُلك ممن خَطَبَ به عليه منه الإنكار، وفيهم مِن أصحاب رسول الله على من كان فيهم، فلم يُنْكِرُوا ذلك عليه، فدلً على مُتابعتهم إيًاه عليه.

٥٩٥٥ وقد حدَّثنا يزيدُ بنُ سِنان، قال: حدثنا أبو كامل، حدثنا عبدُ الواحِدِ بنُ زياد، حدثنا سليمانُ الأعمش، عن شقيق بنِ سَلَمَة، قال:

لما أُمرَ عثمانُ رضي الله عنه في المصاحفِ بما أمر به، قامَ عبد الله بن مسعودٍ خطيباً، فقال: أتأمروني أن أقرأ القرآنَ على قراءةِ زيدِ بنِ ثابت، فوالذي نفسي بيده، لقد أخذتُ مِن في رَسُولِ الله على بضعاً وسبعين سورةً، وزيدُ بنُ ثابت عندَ ذٰلك يَلْعَبُ مع الغِلمانِ، ثم استحيى مما قال، فقال: وما أنا بخيرهم، ثم نَزَلَ. قال شقيقُ: فقعدتُ في الحلق فيها أصحابُ رسولِ الله على وغيرهم، فما سمعتُ أحداً ربً ما قال(۱).

ففي هٰذا الحديث ما فيه زيادةً على ما رَوَيْناهُ قبلَه مِنْ ذكرِ الذينَ نزلُوا مكان ذلك أنَّه قال: كان فيهم مِن أصحابِ رسول الله على مَنْ

أبو شهاب الحناط: هو عبد ربُّه بن نافع الكناني.

ورواه البخاري (٥٠٠٠)، ومسلم (٢٤٦٢) (١١٤)، والنسائي في «فضائل القرآن» (٢٢) من طريقين، عن الأعمش، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي كامل - واسمه فضيل بن حسين بن طلحة الجحدري - فمن رجال مسلم.

قد كان فيهم يومئذٍ، وأُبيُّ إذ ذاك حَيُّ.

وقد حدَّثنا عليَّ بنُ عبد الرحمٰن بنِ محمد، أخبرنا يحيى بنُ معين، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سفيانَ، حدثني سُليمان \_يعني الأعمش\_، عن عُمارة بن عُمير، عن حُريث بن ظهير

قال: لما جاء نعيً عبد الله إلى أبي الدُّرْدَاءِ، قال: ما ترك مَعْدَهُ مثلَه(١).

فقد لحق أبو الدَّرْدَاءِ فيما ذكرنا عنه في هذا الحديث بمن سِواهُ ممن قد ذكرناه عنهم، ووفاة أبيٍّ كانت بعد ذلك، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) ضعیف، حریث بن ظهیر روی له النسائي، وهو مجهول، وباقي رجاله ثقات رجال الشیخین.

## ٨٩٤ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي فيمن قرأ قوله: ﴿ وَمَا هُو عَلَى الغَيْبِ بِظَنينِ ﴾ أو ﴿ بِضَنينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤]

قال أبو جعفر: قد ذكرنا مخرج قراءة عاصم فيما تقدَّم من كتابنا هذا (۱) ورجوعها إلى عليٌ، وعبد الله، وزيدٍ - رضي الله عنهم - وذكرنا في رواية أبي بكربن عياش أخذه إيَّاها عنه حرفاً حرفاً، وأنه كان يقرأ هذا الحرف بالضاد، وذكرنا قراءة حمزة ومخرجها وإلى مَنْ تَرْجِعُ في الإسنادِ الذي ذكرناها به، وأنه كان يقرأ هذا الحرف كذلك، وذكرنا قراءة نافع وأخذه إياها عن الجماعة الذين أخذها منهم، وأنَّ منهم أبا جعفر، وأخذ أبي جعفر إيَّاها عن مولى عبدِ الله بن عياش بن أبي ربيعة، وأخذ مولاه إيَّاها من أبي وكان يقرأ هذا الحرف كذلك أيضاً.

وأما عبدُ الله بنُ كثير، فكان يقرؤه بالظاءِ.

كما حدثنا ابنُ أبي عِمْران، حدثنا خلفُ بنُ هشام ٍ في القراءة كذلك.

وقد رُوِيَ في أخذ خلفٍ قراءة عبدِ الله بن كثير في لهذه الرواية عن عُتبة بن عقيل، عن شِبل المكي، عن عبد الله بن كثير.

<sup>(</sup>١) انظر ص٢٢ من هذا الجزء.

وأما أبو عمرو بن العلاء، فكان يقرؤها بالظاء.

كما حدثنا ابنُ أبي عمران، حدثنا خلفُ أبو زيد، عن أبي عمرو: أنه كان يقرؤها كذٰلك.

وكذُّلك كان عبدُ الرحمٰن الأعرجُ، والليثُ بنُ سعد يقرآنِها، كما حدثنا روحُ بنُ الفرج، قال: سمعتُ يحيى بنَ عبد الله بن بكير، يقول:

سمعتُ الليث بن سعد، يقول لِعبد الحكم بن أعين: كيف يقرأ صاحبُك \_ يعني نافعاً \_ هذا الحرف: ﴿وَمَا هُو عَلَى الغَيْبِ بِضَنينِ﴾؟ قال ابن بُكير: وكان الليثُ يقرؤها (بظنين).

وكما حدثنا روح بنُ الفرج، حدثني ابنُ بكير، حدثني عبدُ الله بن لهيعة: أنه سَمِعَ الأعرِجَ يقرؤها (بظنين) بالظاء.

وأما ما رُوِيَ عن أصحاب رسول الله ﷺ في ذلك مما قد حدثنا يونس، أخبرنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن ابنِ عباس: أنه كان يقرؤها: (بظنين)(١).

وما قد حدثنا ابن أبي عِمران، حدثنا خلف، حدثنا هُشَيم، عن أبي المعلَّى، عن سعيد بن جبير

عن ابن عباس: أنه قرأها كذلك(١).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي المُعلى \_ واسمه يحيى بن ميمون الضبي الكوفي \_ فقد روى له النسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

خلف: هو ابن هشام البزار البغدادي المقرىء.

غير أن مجاهداً قد روى عن ابنِ عباس أنه كان يقرؤها بالضادِ.

وكما حدثنا ابن أبي عِمران، حدثنا خلف، حدثنا هُشَيْم، عن مغيرة، عن مجاهدٍ مثلَه (٢).

ثم نظرنا في الأوْلَى من هاتين القراءتين بما جاءت به الآثار الدالة على ذلك، فكان الذين قرؤوها (بالضاد) معناه يكون بخيلًا بالغيب، والذين قرؤوها (بالظاء) نَفَوْا عنه أن يكونَ متهماً في ذلك.

ووجدناه على قد كان غير متهم عند قومه حتى كانوا يُسمونه الأمين لصدق لهجته، ولأمانته التي كان عليها.

٥٩٦ - كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا سعيد بن سُليمان الواسطي، حدثنا عبَّاد بن عوام، عن هلال بن خَبَّاب، حدثني مجاهد، حدثنا مولاي عبد الله بن السائب، قال:

كنتُ فيمن بنى البيت، فأخذتُ حجراً، فكنتُ أعبُدُه، فإن كان ليكون في البيتِ الشيء، فأبعث به فيصبّ عليه. ولقد كان يُؤتى باللَّبنِ الطيب فأبعث به فيصبُّ عليه، وإنَّ قريشاً اختلفوا وتشاجروا في الحجر

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلف \_ وهو ابن هشام البزار \_ فمن رجال مسلم .

مغيرة: هو ابن مقسم الضبي.

أين يَضَعُونَه حتى كاد يكون بَينَهُم قِتالُ بالسيوف، فقال: انظُروا أوَّلَ رجل يدخلُ مِن باب المسجد، فدخل رسولُ الله على فقالوا: هٰذا أمينٌ، وكانوا يسمونه في الجاهلية «أميناً»، فقالوا: هٰذا محمد، فجاء، وأَخذَ ثوباً وبسَطَهُ، ووَضَعَ الحجرَ فيه، فقال لِهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، ولهٰذا البطن، مناحيةِ الثَّوْبِ» ففعلوا، فأخذه رسولُ الله على مكانه(۱).

وكذُلك كان أبو سفيانُ بنُ حرب على ما كان في قلبه عليه عليه عليه عليه ومئذ في جوابه قيصر لما سأله: هل تتهمونه بالكَـذِبِ قبل أن يقول ما قال \_ يعني النبوة \_؟.

٥٩٧ - كما حدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عن صالح بنِ كَيْسَانَ، عن ابنِ شهاب، أخبرني عُبيدُ الله بنُ عبدِ الله بن عُتبة:

<sup>(</sup>۱) هلال بن خباب: روى له الشيخان، ووثقه ابن معين، وأحمد، ومحمد بن عبد الله بن عمار وغيرهم، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وقول يحيى بن القطان فيه: إنه تغير قبل موته، واختلط، ردَّه يحيى بن معين كما في «سؤالات ابن الجنيد» (۲۸۸) و «تاريخ بغداد» ۷۳/۱۶، فقال: لا ما اختلط ولا تغير، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير صحابيه عبد الله بن السائب، فقد روى له مسلم، وهو عبد الله بن السائب، واسمه صيفي بن عابد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي أبو السائب، ويقال: أبو عبد الرحمن المكي القارىء، له ولأبيه صحبة، وكان أبوه شريك النبي على في الجاهلية، وهو والد محمد بن عبد الله بن السائب.

= ورواه الحاكم في «المستدرك» ١ /٤٥٨ من طريق الحسن بن علي بن السري، وأبو نعيم في «الدلائل» (١١٣) من طريق أحمد بن القاسم بن مساور، كلاهما عن

سعيد بن سليمان، به. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم.

قلت: ويبعد أن يكون عبد الله بن السائب صاحب هذا الخبر، وأنه كان فيمن بنى البيت في الجاهلية، لأنه توفي قبل مقتل عبد الله بن الزبير بيسير، أي في حدود (٧٢)، وهو معدود في صغار الصحابة، فيحتمل أن أحد رواته قد أخطأ في تسميته، فقال: «عبدالله بن السائب» بدل السائب أبي عبدالله، ويقوي هذا الاحتمال أن الإمام أحمد روى هذا الحديث في «المسند» ٣/ ٤٧٥ في مسند السائب أبي عبد الله، عن عبد الصمد، حدثنا ثابت، يعني أبا زيد، حدثنا هلال بن خباب، عن مجاهد، عن مولاه أنه حدّثه أنه كان فيمن يبني الكعبة في الجاهلية، وأورده ابن كثير في السيرة النبوية من «البداية» ١/١٨ عن المسند، وزاد بعد مولاه \_ وهو السائب أبو عبد الله \_ وقد ذكر الحافظ في «الإصابة» ٢٢/٣ في ترجمة السائب، عن الزبير بن بكار خبراً مفاده أن السائب أبا عبد الله كان حياً في خلافة معاوية.

وأورده الذهبي في «تاريخ الإسلام» في قسم «السيرة النبوية» ص٧٧، عن عبد الصمد بن عبد الوارث، وقد تحرف في المطبوع إلى عبد الصمد بن النعمان، وقال الذهبي في آخره: اسم مولى مجاهد السائب أبو عبد الله، وتحرف في المطبوع منه ومن مسند أحمد إلى: السائب بن عبد الله.

وفي الباب نحوه عن علي رضي الله عنه، رواه الطيالسي في «مسنده» (١١٣)، والحاكم ١/ ٤٥٨ من طريق حماد بن سلمة، عن سماك بن حرب، عن خالد بن عرعرة، عن علي، قال: لما انهدم البيت بعد جُرْهُم فبنته قريش، فلما أرادوا وضع الحجر تشاجروا من يضعه، فاتفقوا على أن يضعه أول من يدخل من هذا الباب، فدخل رسول الله من باب بني شيبة، فأمر بثوب فوضع، فأخذ الحجر، ووضعه في وسطه، فأمر رجلًا من كل فخذ من أفخاذ قريش أن يأخذ بطائفة من الثوب، فيرفعوه، =

أن ابنَ عباس أخبره قال: أنبأنا أبو سفيان بنُ حرب بن أميَّة: أنه كان بالشام في رجال مِن قريش قدمها تِجَاراً في المُدَّةِ التي كانت بينَ رسول ِ الله ﷺ وبَيْنَ قريش ِ، قال أبو سفيان: فوجدنا رسولَ قيصر ببعض الشام، فانطلق بي وبأصحابي حتى قدمنا إيلياء، فدخلنا عليه، فإذا هو جالسٌ في مجلس مُلكه وعليه تاجٌ وحوله عُظماؤه، فقال لِترجمانه: سَلْهُمْ، أَيُّهم أقربُ نسباً إلى هذا الرجل الذي يَزْعُمُ أَنَّه نبي؟ فقال أبو سفيان: أنا أقربُهم إليه نسباً، قال: ما قرابة ما بينك وبينه؟ قلت: هُوَ ابنُ عمي، وليس في الركب يومئذ رَجُلٌ من بني عبدِ مناف غيري، فقال قيصر: أَدْنُوه مِني، ثم أمر باصحابي، فجُعِلُوا خَلْفَ ظهري، ثم قال لترجمانه: قل لأصحابه: إني سائل هذا الرجل عن هٰذا الرجل الذي يزعم أنَّه نبيُّ، فإن كذب، فكذبوه. قال أبو سفيان: واللهِ لولا الحياءُ من أن يأثِرَ أصحابي عني الكذب، لحدثتُ عنه حين سألني، ولكني استحييتُ أن يَأْثِرُوا عنِّي الكذب فصدقتُه عنه. فكان مما سأله عنه: هل أَنْتُمْ تَتَّهمُونَه بالكذب قبل أن يَقُولَ ما قال؟ قلت:

<sup>=</sup> فأخذه رسول الله ﷺ بيده فوضعه.

وهذا سند حسن في الشواهد. خالد بن عرعرة روى عنه اثنان، وذكره ابن حبان في «الثقات».

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البخاري (٥١) و(٢٦٨١) و(٢٩٤١) من طريق إبراهيم بن حمزة، ومسلم (١٧٧٣) (٧٤)، والنسائي في «الكبرى»(١١٠٦١) من طريق يعقوب،كلاهما عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإسناد.

ففي هذا من قول أبي سفيان ما فيه من أن النبي على كان عندهم من الصدق في الرَّتبة التي كان منه فيها، وقد سَمِعَ ذٰلك مِن قوله مَنْ كان معه مِن قريش، فلم يُخالفه أحد منهم في ذٰلك.

وكذُّلك كان مِن عمروبن العاص، ومن عبدِ الله بن أبي ربيعة عند

= ورواه عبد الرزاق في «المصنف» (٩٧٢٤)، ومن طريقه أحمد (٢٣٧٢)، والبخاري (٤٥٥٥)، ومسلم (١٧٧٣)، وابن حبان (٢٥٥٥)، واللالكائي في «أصول الاعتقاد» (١٤٥٧)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٤/٣٨٠-٣٨١ عن معمر، عن الزهري، به.

ورواه البخاري (۷) و(۲۹۷۸) و(۳۱۷٤) و(٥٩٨٠) و(٢٦٢٠) و(٢١٩٦)، والبيهقي في «الدلائل» والترمذي (٢٧١٧)، وابن منده في «الإيمان» (١٤٣)، والبيهقي في «الدلائل» ٢٨٨-٣٨٣ من طرق، عن الزهري، به.

ورواه أحمد (٢٣٧٩) و(٢٣٧١)، والبخاري (٢٩٣٦) و(٢٩٤٠)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٣٧٧/٤- ٣٨٠ من طريقين، عن الزهري، به، دون ذكر أبي سفيان.

وقوله: «في المدة التي كانت بين رسول الله ﷺ وبين قريش»، يعني: صلح يوم الحديبية، وكانت الحديبية في أواخر سنة ست من الهجرة.

وقوله: «أن يأثر أصحابي عني الكذب»، أي: ينقلوا عني الكذب، لكذبت عليه، قال الحافظ: وفيه دليل على أنهم كانوا يستقبحون الكذب، إما بالأخذ من الشرع السابق أو بالعرف. وفي قوله: «يأثروا» دون قوله: «يكذبوا» دليل على أنه كان واثقاً منهم بعدم التكذيب أن لو كذب لاشتراكهم معه في عداوة النبي ، لكنه ترك ذلك استحياءً وأنفة من أن يتحدثوا بذلك بعد أن يرجعوا فيصير عند سامعي ذلك كذاباً، وفي رواية ابن إسحاق التصريح بذلك، ولفظه: فوالله لو قد كذبت ما ردوا على، ولكني كنت امرءاً سيداً أتكرم عن الكذب، وعلمت أن أيسر ما في ذلك إن أنا كذبته أن يحفظوا ذلك عني، ثم يتحدثوا به، فلم أكذبه.

النجاشي على ما كان في قلوبهما يومئذ على رسول الله على وعلى ما قدما له على النجاشي فيما يُحاولان به ما كانا يُحاولانه في رسول الله على الذين كانوا اتبعوه.

٥٩٨ - كما حدثنا الربيعُ المرادِيُّ، حدثنا أسدُ بن موسى، حدثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة. وكما حدَّثنا فهدُ بنُ سليمان، حدثنا يوسف بن بهلول، حدثنا عبدُ الله بنُ إدريس، حدثنا محمدُ بنُ إسحاق، أخبرني الزهري، عن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن بهلول فمن رجال =

وفي هذا الحديث أن المتكلم له بهذا الكلام جعفرُ بنُ أبي طالب رضي الله عنه، وأنه قال في أوَّل ما كَلَّمَهُ: كُنَّا مع قومنا في أمر جاهلية نَعْبُدُ الأصنام، فبعث الله إلينا رجلًا نَعْرِفُ نسبَه وصدقه ووفاء، ثم ذكر بقية الحديث.

ولم يدفع عمرو ولا عَبْدُ الله بنُ أبي ربيعة، ولو كانا يستطيعان دفعَ ذلك، لفعلاه، ولكنهما تركا ذلك لعلمهما أن الحجة كانت تقومُ عليهما لجعفر بما قاله مِن ذلك، فتركا خلافه لذلك.

وفي هٰذا أيضاً، وفيما ذكرناه قبلَه ما قد دَلَّ أنَّه عليه السَّلامُ لم يكن ظنيناً عند قومه، وأنه كان عندهم مِن أهل الصدق والأمانة، وفي ذلك ما قد دَلَّ أن الذي وصفه الله عز وجلَّ في الآية التي تلونا لم يَكُنْ ﷺ عندهم في خلافه، وكان الذي وصفه به دفعاً عنه أنه يَكُتُمُ شيئاً مما أُنزِلَ عليه مما عسى أن يكونوا كانوا يَظُنُونَه لما فيه مِن الرأفة والرفق لهم، فأَنْزَلَ الله تعالى ما يَنْفي ذلك عنه، وأَنْزَلَ الله تعالى عليه مع ذلك أيضاً: ﴿فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عن المُشْرِكينَ﴾ مع ذلك أيضاً: ﴿فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وأَعْرِضْ عن المُشْرِكينَ﴾ [الحجر: ٩٤].

البخاري، وغير أسد بن موسى، فقد روى له أبو داود، والنسائي، وهو ثقة.

ورواه ابن هشام في «السيرة» ٢٥٧/١، وأحمد ٢٠١/١، ٥/ ٢٩١- ٢٩١، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (١١٥/١، وفي «الحلية» ١١٥/١، والبيهقي في «دلائل النبوة» ١/٢، وفي «السنن الكبرى» ٩/٩ من طرق، عن ابن إسحاق، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢٤/٦، وقال: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق، وقد صرح بالسماع.

وأنزل عليه أيضاً: ﴿يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾ [المائدة: ٦٧] وأَتْبَعَ ذٰلك بما أنزل عليه: ﴿وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالاتِهِ ﴾ (١) [المائدة: ٦٧] وهو ﷺ أفعلُ الناسِ لما يأمُرُه رَبَّه عزَّ وَجَلَّ وأَشَدُّهُم تمسكاً به.

ولهٰذا رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها

٥٩٩٩ ما قد حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني عمروبنُ الحارث: أن عبدَ ربِّه بن سعيد، أخبره أن داودَ بنَ أبي هِنْدٍ، حدَّثه عن عامر الشعبيِّ، عن مسروق بن الأجدع:

أنه سَمعَ عائشة رضي الله عنها تقول: أعظم الفِرْية على الله عز وجل مَنْ قال ثلاثة: مَنْ قال إنَّ محمداً رأى ربَّه، وإن محمداً كَتَمَ شيئاً من الوحي، وإن محمداً يَعْلَمُ ما في غد. قلت: يا أمَّ المؤمنين، وما رآه؟ قالت: لا، إنما ذلك جبريلُ رآه مَرَّتَيْنِ: مرةً في صُورته بالأَفْقِ الأَعلى، ومَرَّة سادًا آفاق السَّماء(٢).

<sup>(</sup>١) (رسالاته) على الجمع: هي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر، وقرأ الباقون: (رسالته). انظر «حجة القراءات» ص٢٣٢، وهزاد المسير، ٣٩٧/٢.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم، وقد وثقه أحمد، وابن معين، والعجلي، وأبو حاتم، والنسائي، ويعقوب بن شيبة، وقال سفيان: هو من حفاظ البصريين، وانفرد أبو داود، فقال: إلا أنه خولف في غير حديث، وذكره ابن حبان في «الثقات»، فقال: كان يهم إذا حدث من حفظه.

ورواه أبو عوانة ١/١٥٥، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٣٢٦)، وابن حبان=

٥٦٠٠ ـ وما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا محمدُ بنُ المِنهال، حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ، عن داودَ بن أبي هِنْدِ، عن الشعبيّ، عن مسروق، عن عائشة، مثلَه(١).

= (٦٠) من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (۱۷۷)، والسطبري في «تفسيره» ۲۷/٥، وابن خزيمة في «التسوحيد» (٣٢٣)، وابن منسده في «الإيمان» (٧٦٥)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٣٤٥، من طريق إسماعيل بن إبراهيم، ومسلم (١٧٧) (٢٨٨)، والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠٨)، وأبو عوانة ١/١٥٤، وابن جرير في «تفسيره» والنسائي في «الكبرى» (١١٤٠٨)، وابن جرير ٢٧/٥، وأبو عوانة ١/٣٥١، وابن منده (٣٢٧) من طريق عبد الوهاب، وابن جرير ٢٧/٥، وأبو عوانة ١/٣٥١، وابن منده (٣٢٧) من طريق عبد الأعلى وابن أبي عدي، والترمذي (١١٤٠٩)، من طريق جرير ٢٧/٥، من طريق عبد الأعلى وابن أبي عدي، والترمذي (٣٠٦٨) من طريق حماد بن إسحاق بن يوسف، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٤٣٩) من طريق حماد بن حفص، كلهم عن داود بن أبي هند، به.

ورواه أحمد ٢٩/٦ و٥٠، والبخاري (٤٦١٦) و(٤٨٥٥) و(٧٣٨٠) و(٧٥٣١)، وأبو ومسلم (١٧٧) (٢٨٩)، وإسحاق (١٤٢١) و(١٤٢١)، وأبو يعلى (١٩٠١)، وأبو عوانة ١٥٤/١، وابن منده (٧٦٧) و(٧٦٨) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، والبخاري (٣٢٣٥)، ومسلم (١٧٧) (٢٩٠)، وأبو عوانة ١٥٥/١ من طريق ابن الأشوع، والترمذي (٣٢٧٨) من طريق مجالد، ثلاثتهم عن الشعبي، به.

ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٣٢٧) من طريق إبراهيم، عن مسروق، عن عائشة.

ورواه البخاري (٣٢٣٤) من طريق ابن عون، عن القاسم، عن عائشة. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال بعضُ أهلِ العلم في تأويل قولِه عز وجل: ﴿وما هُوَ على الغَيبِ بضَنينٍ ﴾ [التكوير: ٢٤]: أن كُلَّ عالم بعلم لا يُحِبُّ أن يُعَلِّمَ كُلَّ عَلَمه غيره، فأخبرهم الله عز وجل أنه على فيما عَلَّمه إيَّاه بخلافِ ذلك، وفي ذلك ما قد دَلَّ أنَّ معه في علمه غيره من الفضلِ في ذلك ما يتجاوزُ به ما عَلِمه كُلُّ العلماء.

وكان أبو عبيد القاسم بن سلام يقول: الاختيارُ عندي لِقراءة هذا الحرفِ بالظاء، قال: والضادُ والظاء لا يختلِفُ خَطَّهُما إلا بزيادة رفع رأس أحدِهما على رأس الأخرى، فهذا قد يتشابه في خطِّ المصاحف ويتَدَانى.

قال أبو جعفر: ونُجيبُه عن ذٰلك بأن نقولَ: فقد أنكرتَ على أبي عمرو في قراءته: ﴿إِنَّ هٰذينِ لساحِرَانِ﴾، وحاججتَه في ذٰلك بأنَّ الألفَ ثابتةً في السَّوادِ في ذٰلك الحرف، وقد يجوزُ أن يقطع الألف ويُضم إلى الحرف الذي هو منه فيصير هٰذين، فكان الذي يلزمُك في خلافِ السَّوادِ في ذٰلك الحرف هو مثلَ الذي ألزمته أبا عمرو في خلافه السواد في ذٰلك الحرف، وما رأينا مصحفاً قَطُّ إلا والذي فيه (بضنين) الضاد، لا (بطنين) بالظاء، وفيما ذكرناه في هٰذا الباب كِفايةً لما يقرأ هٰذا الحرف به وهو (بضنين)، وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> ورواه ابن منده (٧٦٦) من طريق أبي المثنى معاذ بن المثنى، عن محمد بن المنهال، بهذا الإسناد.

ورواه النسائي في «الكبرى» (١١٥٣٢) من طريق عمروبن علي، عن يزيد بن زريع، به.

ه ۸۹۰ باب بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ فيما اختلف القراء في قراءتهم إيَّاه من قوله: ﴿وما كان لِنبِيٍّ أَن يَغُلِّ [آل عمران: ١٦١]، وفي السبب الذي فيه نَزَلَتْ

٥٦٠١ حدثنا أبو أمية محمدُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا معاويةُ بنُ عمرو الأزديُّ، حدثنا أبو إسحاق الفزاريُّ، عن سفيانَ بنِ سعيدٍ، عن خُصَيفٍ، عن عِكْرمةَ

عن ابن عباس، قال: فقدُوا قطيفةً حَمْرَاءَ مما أُصِيبَ من المشركين يَوْمَ بَدْرٍ، فقالوا: لَعَلَّ رَسُولَ الله ﷺ أخذها، فنزلت: ﴿وما كان لِنبيٍّ أَن يَغُلُّ ومَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِما غَلَّ يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١].

قال خُصيف: فقلتُ لعكرمة: إن سعيداً يقرأ: «أن يُغَلَّ» قال: بَلَى ويُقْتَلُ(١).

<sup>(</sup>١) خصيف ـ وهو ابن عبد الرحمن ـ سيىء الحفظ، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة مولى ابن عباس، فمن رجال البخاري.

ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٧٦٠) من طريق المسيب بن واضح، عن أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.

= ورواه الطبراني (١٢٠٢٩) من طريق عبيد الله بن عبيد الرحمٰن الأشجعي، عن سفيان الثورى، به.

ورواه الطبراني (٨١٣٩) من طريق زهيربن معاوية، والطبراني (١٢٠٢٨) من طريق عبد الواحد بن زياد، وأبو يعلى (٢٤٣٨)، ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» ص٨٤ من طريق شريك بن عبد الله القاضي، ثلاثتهم عن خصيف، به.

ورواه الطبري (٨١٤٠) من طريق زهير، عن خصيف، عن عكرمة أو غيره، عن ابن عباس.

ورواه الطبراني (١١١٧٤)، ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» ص٨٤، والخطيب في «تاريخه» (٣٧٢/١، حدثنا محمد بن أحمد بن يزيد النرسي، حدثنا أبو عمر حفص بن عمرو الدوري المقرىء، عن أبي محمد اليزيدي، عن أبي عمروبن العلاء، عن مجاهد، عن ابن عباس أنه كان ينكر على من يقرأ: ﴿وما كان لنبي أن يُغلُ»، ويقول: كيف لا يكون له أن يغل وقد كان له أن يُقتل قال الله تعالى: ﴿ويقتلون الأنبياء﴾، ولكن المنافقين اتهموا النبي على في شيء، فأنزل الله عز وجل: ﴿وما كان لنبي أن يَعُلُ».

قال الطبراني: لم يروه عن أبي عمرو إلا اليزيدي، تفرد به أبو عمرو الدوري.

تنبيه: وقع سقط في المطبوع من الطبراني في المتن أفسد المعنى، وفي المطبوع من الواحدي في السند، فيستدرك من هنا.

قال ابن الجوزي في «زاد المسير» ١/١٩]: واختلف القراء في (يغل)، فقرأ ابن كثير وعاصم وأبو عمرو بفتح الياء، وضم الغين، ومعناها: يخون، وفي هذه الخيانة قولان: أحدهما: خيانة المال على قول الأكثرين، والثاني: خيانة الوحي على قول القرظي وابن إسحاق. وقرأ الباقون (يُعَلَّ) بضم الياء وفتح الغين، ولها وجهان: أحدهما: أن يكون المعنى: يُخان، ويجوز أن يكون: يُلفى خائناً، يقال: أغللت فلاناً، أي: وجدته غالاً، كما يقال: أحمقته: وجدته أحمق، وأحمدته:

= وجدته محموداً. قاله الحسن وابن قتيبة.

والثاني: يخوَّن قاله الفراء، وأجازه الزجَّاج.

قلت: ونص كلام الفراء في «معاني القرآن» ٢٤٦/١: وقرأ أصحاب عبد الله كذلك (أن يُغل) يريدون: أن يُسَرَّق أو يُخوَّن، وذلك جاثز وإن لم يُقَل: يُغَلَّل، فيكون مثل قوله: (فإنهم لا يُكَذِّبُونَكَ)، و(يُكْذِبُونَكَ)، وفي الطبري ٣٥٤/٧: ثم خففت العين من «يُفعَّل» فصارت: «يُفعَل»، كما قرأ من قرأ قوله: (فإنهم لا يُكذِبُونَك) بتأويل (يُكذَّبُونك).

قلت: قرأ نافع والكسائي: (لا يُكذبونك) بالتخفيف من أَكذَب، وقرأ الباقون بالتثقيل: (لا يُكذّبُونك) من كذّب، فقيل: هما بمعنى واحد مثل: أكثر وكثّر، ونزّل وأنزل، وقيل: بينهما فرق، قال الكسائي: العرب تقول: كذّبت الرجل بالتشديد: إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه، وأكذبته: إذا نسبت الكذب إلى ما جاء به دون أن تنسبه إليه، ويقولون أيضاً: أكذبت الرجل: إذا وجدته كاذباً كأحمدته: إذا وجدته محموداً، فمعنى: لا يُكذِبُونَكَ مخففاً: لا ينسبون الكذب إليك ولا يجدونك كاذباً، وهو الواضح.

وقال السمين الحلبي في «الدر المصون» ٣/ ٤٦٥-٤٦: قوله تعالى: ﴿ما كان لنبي أن يغل﴾، «أن يغل»: في محل رفع اسم كان، وولنبي»: خبر مقدم، أي: ما كان له غلول أو إغلال على حسب القراءتين. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم بفتح الياء وضم الغين من «غَلّ» مبنياً للفاعل، ومعناه: أنه لا يَصِحُ أن يقع من النبي غلول لتنافيهما، فلا يجوز أن يُتوَهَّمَ ذلك فيه البتة، وقرأ الباقون: «يُغَلّ» مبنياً للمفعول. وهذه القراءة فيها احتمالان، أحدُهما: أن يكون من «غَلّ» ثلاثياً، والمعنى: ما صَحَّ لنبي أن يَخُونَه غيره ويَغُلّه، فهو نفي في معنى النهي، أي: لا يَغُلّه أحدً. والاحتمال الثاني: أن يكون من أغلّ رباعياً، وفيها وجهان: أحدهما: أن يكون من أغلً رباعياً، وفيها وجهان: أحدهما: أن يكون من أغلً رباعياً، وفيها وجهان: أحدهما:

الكوفي، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاق بن سهل الكوفي، حدثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ، حدثنا عبدُ السلام بنُ حرب، عن خصيفٍ، قال: أخبرني مِقْسَمٌ، عن ابنِ عباسٍ، ثم ذكر مثلَه، غير أنه لم يذكر فيه. فقلتُ له: إن سعيداً يقرأ (أن يُغَلَّ) إلى آخر الحديث(١).

فاختلف سفيانُ، وعبدُ السلام فيمن بين خُصيف وبينَ ابنِ عباس في إسناد هذا الحديث، فذكر سفيان: أنه عكرمة، وذكر عبدُ السلام: أنه مِقْسَم، وفي روايتهما جميعاً (يَعُلَّ) لا (يُعْل).

وحدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بنُ مِنهال، حدثنا حمادُ بنُ

وانظر «حجة القراءات» ص١٧٩-١٨٠، و«الكشف عن وجوه القراءات» ٣٦٤-٣٦٣/١

(١) إسناده كسابقه.

ورواه الترمذي (٣٠٠٩)، وأبو داود (٣٩٧١) من طريق عبد الواحد بن زياد، والطبري في «تفسيره» (٣١٣٨) من طريق عتاب بن بشير، عن خصيف، بهذا الإسناد.

وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب... وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف، عن مقسم، ولم يذكر فيه ابنَ عباس.

<sup>=</sup> الكذب، وهذا في المعنى كالذي قبله، أي: نفيٌ في معنى النهي، أي: لا يُنْسِبه أحدٌ إلى الغلول. والثاني: أن يكون من أَغَلَه، أي: وجده غالاً كقولهم: أحمدت الرجلَ، وأَبْخَلْتُه وأجبنتُه، أي: وجدته محموداً وبخيلاً وجباناً. والظاهر أن قراءة «يَغُلَّ» بالياء للفاعل لا يُقدَّر فيها مفعولُ محذوف، لأن الغَرَضَ نفيُ هٰذه الصفة عن النبي من غير نظرٍ إلى تَعلَّقِ بمفعول محذوف؛ «هو يعطي ويمنع» تريد إثبات هاتين الصفتين. وقَدَّر له أبو البقاء مفعولاً، فقال: «تقديره: أن يَعلَّ المال أو الغنيمة».

سلمة، عن قيس بن سعدٍ، عن طاووس

عن ابن عباس، قال: كان يقرأ (وما كان لنبيِّ أن يَغُلُّ)(١).

وحدثنا أحمدُ بنُ أبي عمران، حدَّثنا خلفُ بنُ هشام، عن الخفاف، عن أبي بكربن الحارث، عن عِكرمة، عن ابنِ عباس، وعن حنظلة، عن شهر، عن ابن عباس (أن يَغُلُّ)(٢).

وكان من رجعت قراءة ابن عباس هذه إليه مِن القُرَّاءِ الذين كانوا بَعْدَهُ ممن دارت عليه القِراءة مِن عاصم بن أبي النجود وأبي عمروبنِ العلاء لا نعلمُ أحداً مِن القُرَّاء قرأها كذلك غَيْرَهُما، فأمًّا مَنْ سِواهما منهم الأعمشُ

كما حدثنا ابن أبي عمران، حدَّثنا خلف قرأها (أن يُغَلَّ) برفع الياء، وحمزة كمثل، ونافع كمثل.

وحكى لنا علي بن عبد العزيز، عن أبي عُبيدٍ في القرآن جميعاً كذلك زاد فيمن قرأ (يَغُل)، فقال: وكذلك قرأ أبو جعفر وشيبة والكسائي، ثم قال: قال أبو عبيد بالقراءة الأولى فقرأ: (يَعَلَّ) لما قد روي فيها عن ابن عباس رضي الله عنه من قوله: كيف لا يُعَل وقد يقتل؟

ولأن العرب أيضاً " تقولُ للرجل إذا أتى ما لا يَكُونُ إتيانُه: ما (١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

<sup>(</sup>٢) الخفاف: هو عبد الوهّاب بن عطاء الخفاف، وأبو بكر بن الحارث لم أتبينه.

<sup>(</sup>٣) على هامش (م): «إنما» خ.

كان له أن يَفْعَلَ، وإذا أتي إليه بما لا ينبغي أن يُؤتى: ما كان لهم أن يفعلوا ذلك، قال: فهذا وجه الكلم، والآخر أيضاً جائز غير ممتنع(۱).

فقال قائل: في هذا الحديث في سبب القطيفة المذكورة فيه ما يُخالِفُ ما قد رويته في الباب الذي قبلَ هذا البابِ فيه ما كانت قريشٌ ذكرت رسولَ الله على بالأمانة، وصدق اللهجة.

فكان جوابنا له في ذلك: أن ما ذكرته قبلَ هذا الباب فإنما كانت قريش ذكرت رسول الله على بالأمانة، وصدق اللهجة، كما ذكرناه فيه، والذي ذكرناه في هذا الباب، فإنما هو مما قيل فيه بالمدينة التي نزلت السورة التي فيها هذه الآية وهي (آل عمران) نزلت بالمدينة، فكان قائلو هذا القول هُمُ الذين كانوا يُنافقون رسول الله على، ويقولون فيه مثل هذا القول وأشباهه، ولم يَكُنْ القتالُ نزل بمكة، وإنما كان نزل بالمدينة وعنده، فكان النفاق، وكان الذين أقوالُهم في رسول الله على ما هو حجة عليهم هُمْ أهلُ الكتاب بمكة، فصدقه كان عندهم وبخلافهم إيًاه

<sup>(</sup>۱) قال ابن زنجلة في «حجة القراءات» ص ۱۸۰: وحجة أخرى وهي أن المستعمل في كلام العرب أن يقال لمن فعل ما لا يجوز له أن يفعل: (ما كان لزيد أن يفعل كذا وكذا، وما كان له أن يظلم)، ولا يقال: (أن يُظلَم) لأن الفاعل فيما لا يجوز له يقال له: (ما كان ينبغي له أن يُفعَل ذلك به)، نظير قوله: «وما كان لكم أن تُؤذوا رسولَ الله»، وكما قال: «ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين»، ألا ترى أنهم المستغفرون، ولم يقل: (أن يُستَغفروا).

مع ذلك، وأما الذين كانوا معه بالمدينة ممن بايعه، وأسَرَّ له غير الذي أظهره له، فليسوا مِمن يُحْتَجُّ بأقوالهم فيه، لأنهم ليسوا مِنْ أهل بلده، ولا مِنْ أهل الخبرة به، والله الموفق.

## ٨٩٦ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ من قولِه لِنسائه بعدَ حجةِ الوداعِ: «هٰذه الحجة، ثم ظهورَ الحصر»

٥٦٠٣ ـ حدثنا الربيع المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا ابنُ أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمةِ

عن أبي هُريرة، عن النبيِّ ﷺ، أنه قال لِنسائه: «هٰذه الحَجَّةُ، ثم عليكم بظهورِ الحُصُرِ» وكن يحججن غيرَ زينب بنت جحش، وسودة ابنة زمعة تقولان: لا تُحرِّكُنا دَابَّةُ بعد أن سَمِعْنا رسولَ الله ﷺ(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن، صالح مولى التوأمة \_ وهو صالح بن نبهان الجمحي المدني \_ مختلف فيه وقد اختلط بأخرة، قال أحمد \_ وقد نقل إليه قول مالك فيه: ليس بثقة \_ كان مالك قد أدركه، وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديماً فذاك، وقد روى عنه أكابر أهل المدينة، وهو صالح الحديث، ما أعلم به بأساً. وقال ابن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماً مثل ابن أبي ذئب وابن جريج وزياد بن سعد وغيرهم، وممن سمع منه بأخرة وهو مختلط مثل مالك والثوري وغيرهما، وحديثه الذي حدثه قبل الاختلاط لا أعرف فيه حديثاً منكراً إذا روى عنه ثقة، وإنما البلاء ممن دون ابن أبي ذئب، فيكون ضعيفاً فيروي عنه، ولا يكون البلاء من قبله، وصالح لا بأس به، وبرواياته وحديثه.

قلت: الراوي هنا عنه ابن أبي ذئب \_ واسمه محمد بن عبد الرحمن \_ وقد سمع=

٥٦٠٤ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، ويوسفُ بنُ يزيد، قالا: حدثنا سعيدُ بنُ منصور، حدثنا عبدُ العزيزبنُ محمد، عن زيد بنِ أسلم، عن واقد بن أبي واقدٍ الليثيِّ

عن أبيه: أن رسولَ الله عليه، قال لِنسائه في حجة الوداع: «هذه حجة الإسلام، ثم ظهور الحصر»(١).

=منه قديماً قبل الاختلاط كما نص على ذلك غير واحد من الأئمة، وباقي رجاله ثقات.

ورواه الطيالسي (٢٣١٢)، ومن طريقه البيهقي ٢٢٨/٥، ورواه ابن سعد في «الطبقات» ٥/٨٥ و٢٠٨، وأحمد ٢/٤٢٦ و٤٤٦، وأبو يعلى (٢١٥٤) و(٧١٥٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٤/(٨٩) من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

ورواه البزار (۱۰۷۷) من طريق ابن كرامة، حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان، عن صالح مولى التوأمة، به. وقال: أحسبه عن سفيان، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، ولكن هكذا قال قبيصة، ورواه جماعة، عن صالح، منهم: ابن أبي ذئب، وصالح بن كيسان.

ورواه ابن سعد ٥٥/٨، والبزار (١٠٧٨) من طريق صالح بن كيسان، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن أم سلمة رواه أبو يعلى (٦٨٨٥)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/ (٧٠٦)، قال الهيثمي ٢١٤/٣: ورجال أبي يعلى ثقات.

وعن ابن عمر رواه الطبراني في «الأوسط». قال الهيثمي ٢١٤/٣: وفيه عاصم بن عمر العمري، وثقه ابن حبان، وقال: يُخطى، وضعفه الجمهور. وعن أبي واقد، وهو الحديث الآتي بعد هذا.

(١) حسن في الشواهد. واقد بن أبي واقد لم يروِ عنه غير زيد بن أسلم، وقال=

فقال قائل: ففي هذين الحديثين من قول رسول الله الأزواجه بعد أن حَجَجْنَ معه حَجَّة الوَدَاع ، فكنَّ عيرَ زينب وسودة - يحججن مع خُلفائه الراشدين المهديين، وأصحابه سواهم بغير إنكارٍ منهم ذلك عليهن، وبغير منع منهم إياهًنَّ كذلك، غير زينب، وسودة، فإنهما كانتا مُتَخَلِّفَتَينِ عن ذلك، وتُحاجان مَنْ كان بخلافهما فيه منهن بما كان مِن رسول الله على .

فكان جوابُنا له في ذلك: أنَّ الذي في هذين الحديثين قد رُوِي عن رسول الله ﷺ فيهما، وهو الذي كان عليهن لزومُه، وتركُ الخروج منه إلى غيره حتى رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله لعائشة لما سَأَلَتُهُ

= ابن القطان: لا يعرف حاله. قال الحافظ في «التهذيب»: كذا قال، وذكره ابن منده في الصحابة، وكناه أبا مرواح، وقال أبو داود: له صحبة، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح. وصحح الحافظ في «الفتح» ٧٤/٤ إسناده.

ورواه أحمد ٢١٨/٥، والبيهقي في «سننه» ٢٧٧/٤، والخطيب في «تاريخه» المرق، عن سعيد بن منصور، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢١٩/٥، وأبو داود (١٧٢٢)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٩٠٣)، وأبو يعلى (١٤٤٤)، والبيهقي ٣٢٧/٤ و٥/٢٢٨، والخطيب ٣٢٦/٣ من طرق، عن عبد العزيزبن محمد، به.

وقوله: «ثم ظهور الحصر»، أي: الزمن ظهور الحصر، كناية عن عدم الخروج من بيوتهن، هٰذا وقد حجَّ نساء النبي على بعد وفاته، وأذن لهن في الحج عمربن الخطاب في آخر حجة حجها كما في «صحيح البخاري» (١٨٦٠)، والعذر عن عائشة ـ كما قال الحافظ ـ أنها تأولت الحديث المذكور كما تأوله غيرها من صواحبها، على أن المراد بذلك أنه لا يجب عليهن غير تلك الحجة، وتأيد ذلك عندها بقوله على: «لكن أفضل الجهاد الحج والعمرة».

أن يجاهِدُنَ معه ـ تعني نفسَها ومَنْ سِواها مِن نسائه ومِن غيرهن ـ . ٥٦٠٥ ـ كما قد حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا عبد الله بن رجاء الغداني، جدثنا عبيدة، عن معاوية بن إسحاق، عن عَمَّتِهِ عائشة ابنة طلحة

عن خالَتِها عائشة زوج ِ النبيِّ ﷺ، قالت: قال رسولُ الله ﷺ: «جهادُ النِّساءِ حَبُّ هٰذا البيت»(١).

فكان بعض أهل العلم يَزْعُمُ أن عَبيدة المذكور في إسناد هذا الحديث هو عَبيدة بن أبي رائطة.

٥٦٠٦ وكما حدثنا الرَّبيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا زيد بن أبي الزرقاء، عن سفيانَ، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، ولهذا إسناد حسن. عَبِيدَة: هو ابن أبي رائطة.

ورواه أحمد ١٢٠/٦ عن عبيدة بن أبي رائطة، عن معاوية، بهذا الإسناد.

ورواه سعید بن منصور (۲۳۳۹)، وأبو یعلی (۲۵۱۱)، وابن عدي ۱۳۸۷/۶ من طریق صالح بن موسی، عن معاویة بن إسحاق، به. وصالح بن موسی ضعیف، وقال بعضهم: متروك.

ورواه الدارقطني ٢٨٤/٢، والبيهقي ٤/٣٥٠ من طريق أبي داود الطيالسي، عن حميد بن مهران، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حطان، عن عائشة أنها سألت النبي على النساء جهاد؟ قال: «نعم، الحج والعمرة»، وهذا سند صحيح.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٣٥٧/٨ من طريق الحسن، عن عائشة.

عن عائشة \_ رضي الله عنها \_ قالت: سألنا رسول الله على عن الجهاد، واستأذناه في ذلك، فقال: «جهادُكُنَّ أو حَبسكن الحجّ»(١).

٥٦٠٧ وكما حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ يونس، حدثنا سَوَّارُ، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ مهدي، عن سفيانَ، عن معاوية بنِ إسحاق، عن عائشة بنت طلحة

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: سأننا رسولَ الله ﷺ عن الجهاد، فقال: «حَبَسكنَّ الحجُّ ـ أو جهادُكنَّ ـ»(٢)

٥٦٠٨ ـ وكما حدثنا جعفر بن محمد الفِرْيابي، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن حبيب بن أبي عَمْرة، عن عائشة بنت طلحة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا نبيَّ الله، ألا نَخْرُجُ نُجَاهِدُ معكم، فإنِّي لا أرى عملًا في القُرآن أفضلَ منه؟ قال: «لا،

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. أسد بن موسى، وزيد بن أبي الزرقاء، روى لهما أبو داود، والنسائي، وكلاهما ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاوية بن إسحاق، فقد روى له البخاري هذا الحديث الواحد، ووثقه أحمد والنسائي وابن سعد والعجلي ويعقوب بن سفيان، وقال أبو حاتم: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» وهو متابع.

ورواه عبد الرزاق (۸۸۱۱)، وابن سعد ۷۲/۸، وأحمد ۲۷/۱ و۱۲۰ و۱۲۰ و۱۲۰ ووا، واسحاق بن راهویه (۱۰۱۵)، والبخاري (۲۸۷۵)، والبیهقي ۳۲٦/۶ و۱۸۷۹ من طرق، عن سفیان الثوري، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. سوار ـ وهو ابن عبد الله بن قدامة العنبري ـ روى له أبو =

ولَكن أحسنُ الجهاد وأكملُه حَجُّ البَيْتِ، حَجَّ مبرورًا (١).

٥٦٠٩ ـ وكما حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُّ بنُ موسى، حدثنا يزيدُ بنُ عطاء، عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة ابنةِ طلحة

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالَتْ: سألتُ رسولَ الله عنها ألكُ: الحَجُّ المَبْرورُ، عَلَى اللهُ اللهُ الحَجُّ المَبْرورُ،

= داود والترمذي والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه من رجال الشيخين غير معاوية بن إسحاق، فمن رجال البخاري.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن حبان (۳۷۰۲) من طريق عمران بن موسى، عن عثمان بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.

ورواه إسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٠١٤)، وعنه النسائي ١١٤/٥-١١٥، عن جرير بن عبد الحميد، به.

ورواه أحمد ٢/٩٧ و١٦٥، والبخاري (١٥٢٠) و(١٨٦١) و(٢٧٨٤) و(٢٧٨٤) و(٢٧٨٤)، ورواه أحمد (٢٩٠١)، ومحمد بن نصر المروزي في والسنة، (٤١)، والدارقطني ٢/٤٤، والبيهقي ٤/٣٣ و٢/١٩، والبغوي (١٨٤٨) من طرق، عن حبيب بن أبي عمرة، به.

وزاد البخاري في آخره: قالت عائشة: فلا أدع الحج بعد إذ سمعت هذا من رسول الله ﷺ.

قال البيهقي فيما نقله عنه الحافظ ٧٥/٤: في حديث عائشة هذا دليل على أن المراد بحديث أبي واقد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيادة.

وفيه دليل على أن الأمر بالقرارِ في البيوتِ لَيْسَ على سبيل الوجوبِ.

فهو لَكُنَّ جهادًه".

وكان جوابُ رسولِ الله في استئذانها إيّاه لها ولِمَنْ سِواها للخروج معه في الجهاد ما ذكر من جوابه إيّاها في هٰذا الحديث، فكان ذُلك دليلاً على أنَّ جهادَهُنَّ لا ينقطِعُ كما لا ينقطعُ جهادُ الرّجالِ، فاحتملَ أن يكونَ ذٰلك بَعْدَ قوله في لها ولسائرِ نسائه سِواها ما قاله لَهُنَّ في الحديثين الأوّليّنِ، فَوقَفَتْ على ذٰلك هي ومَنْ سِواها من أزواجه على ذٰلك دون من لم تقف عليه ولم يقف على ذٰلك منهن من أزواجه على ذٰلك دون من لم تقف عليه ولم يقف على ذٰلك منهن غليمن أجمعين على ما ذكر عليه مِن ذٰلك محمودات، وخلفاء رسولِ عليهن أجمعين على ما ذكر عليه مِن ذٰلك محمودات، وخلفاء رسولِ عليهن أجمعين عن أصحابِه، وسائر الصحابة في تركهم الخِلاف عليهن في ذٰلك وفي إطلاقهم إيًّاه لهن (٢) محمودون بعلمهم ما عَلِمُوا عليهن في ذٰلك وفي إطلاقهم إيًّاه لهن (٢) محمودون بعلمهم ما عَلِمُوا

<sup>(</sup>١) إسناده حسن في الشواهد والمتابعات. يزيد بن عطاء وإن كان فيه ضعف متابَع، وباقي رجاله ثقات.

ورواه أحمد ٧١/٦ من طريق حسين، عن يزيد بن عطاء، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) في «الجامع الصحيح» للبخاري (١٨٦٠): وقال لي أحمد بن محمد: (هو ابن الوليد الأزرقي) حدثنا إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبيه، عن جده أَذِنَ عمر رضي الله عنه لأزواج النبي على في آخر حجة حجها، فبعث معهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف.

قال في «الفتح» ٧٥/٤: واستدل به على جواز حج المرأة مع من تثق به ولو لم يكن زوجاً ولا محرماً.

وروى ابن سعد ٢١٠/٨ من طريق زهير بن معاوية، عن أبي إسحاق السبيعي، قال: رأيت نساء النبي على حججن في هوادج زمن المغيرة عليها الطيالسي. ولهذا =

من ذلك، ولا يجبُ أن يُحملَ تأويلُ لهذه الأحاديث إلا على ما حملناها عليه، لأن في ذلك السلامة وحُسْنَ الظنّ بخلفاء رسول الله هذه وأزواجه، وأصحابه، وفيما سواه ضد ذلك مما نعوذُ بالله منه.

وقد زعم زاعم أن عائشة رضي الله عنها إنما كان تركها لتقصر الصلاة في أسفارها بعد النبي على لما كان مِن قوله لهن في الحديثين الأولين، وتعلق بشيء في ذلك رواه فيه عبد العزيز بن محمد.

٥٦١٠ عما حدثنا يوسف بن يزيد، حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن جَبلَة بن أبي روَّاد

عن عَمِّه، قال للقاسم بن محمد: ما بال عائشة كانت تتم في السفر؟ قال: لأنَّ رسول الله ﷺ، قال: «هٰذه ثم ظهور الحصر»(٣).

وكان هٰذا التأويل عندنا فاسداً إذ كانت عائشة أعلم بالله عز وجل وبأحكامه من أن تَفْعَلَ هٰذا الفعل \_ أعني السفر \_ على الخلاف منها لرسول الله ﷺ فتترك من أجله تقصير الصلاة في أسفارها، لأنها كانت لا تقصير واجباً على أحد، فكانت لا تقصر لِذٰلك

كما حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا محمد بن سعيد بن

<sup>=</sup> سند صحيح، وقوله زمن المغيرة: الظاهر كما قال الحافظ أنه أراد زمن ولاية المغيرة على الكوفة لمعاوية، وكان ذلك سنة خمسين أو قبلها.

<sup>(</sup>۱) ضعیف، جبلة بن أبي رواد: هو أخو عبدالعزیز بن أبي رواد، كنیته أبو مروان، وهو مولى عتیك، قتله أبو مسلم بنیسابور سنة إحدى أو ثنتین وثلاثین ومئة، مترجم في «ناریخ البخاري» ۲۲۰/۲، و«الجرح والتعدیل» ۵۱۰/۲، و«ثقات ابن حبان» =

الأصبَهاني، أخبرنا شريك، وعليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة رضي الله عنها : أنها كانت لا تَقْصُرُ في السَّفَرِ ولا تراه واجباً على أحدِ(١).

فكان تركُها التقصير في السفر لِذْلك، لا لما سواه، والله أعلم.

= ١٤٧/٦، لا يُعرف بجرح ولا تعديل، وعمه لم أتبينه.

وقال الحافظ في «الفتح» ٥٧١/٢: وقد قيل في تأويل عائشة إنما أتمت في سفرها إلى البصرة إلى قتال علي، والقصر عندها إنما يكون في سفر طاعة. وهذا قول باطل.

(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. محمد بن سعيد بن الأصبهاني من رجال البخاري، ومن فوقه من رجال الشيخين غير شريك متابع علي بن مسهر، فقد روى له أصحاب السنن، وحديثه حسن في المتابعات.

وروى البيهقي ١٤٣/٣ من طرق عن وهب بن جرير، حدثنا شعبة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تصلي في السفر أربعاً، فقلت لها: لو صليت ركعتين، فقالت: يا ابن أختي إنه لا يشق علي. وهذا سند صحيح رجاله رجال الشيخين. قال الحافظ في «الفتح» ٢/٥٧١: وهو دال على أنها تأولت أن القصر رخصة، وأن الإتمام لمن لا يشق عليه أفضل.

٨٩٧ باب بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله على من قوله لينسائه: «أَيَّتُكُنَّ صاحبة الجَمَلِ الأَدْبَبِ» ومن قوله لعلي: «إنَّه سيكونُ بينَكَ وبَيْنَ عائشة شيءٌ، فإذا كان ذلك فأيلغها مأمنها»

٥٦١١ - حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا عصام بنُ قدامة، عن عكرمة

عن ابن عباس: أن رسولَ الله على قال لِنسائه: «أَيتكنَّ صاحِبَةُ الجَمَلِ الأَّذْبَبِ تخرُجُ فتنبحُها كِلابُ الحُوَّبِ يُقتل عن يمينها وشمالها قتلى كثيرٌ، ثم تنجو بعدَ ما قد كادت، (۱).

<sup>(</sup>۱) صحيح لغيره. عصام بن قدامة \_ وهو البجلي \_ ، قال ابن معين: صالح، وقال أبو زرعة، وأبو حاتم، وأبو داود: لا بأس به، وقال النسائي: ثقة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الميزان»: لم يثبته ابن القطان، وقال أبو حاتم: له حديث منكر، وقال الدارقطني: يعتبر به، وياقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

أبو نعيم: هو الفضل بن دكين.

ورواه البزار (٣٢٧٣) من طريق أبي نعيم، و(٣٢٧٤) من طريق عبد الله بن =

قال أبو جعفر: هٰكذا يقولُ أهلُ الحديث في هٰذا الموضع المذكورِ نُباحُ الكِلابِ فيه: الحُوَّب بالرفع، وأما أهلُ العربية، فيقولون جميعاً بالفتح، وينشدون في ذٰلك

ما هِي إلا شربة بالمحوَّأب فصِّعدي من بَعْدِها أو صَوِّبي (١)

= موسى، كلاهما عن عصام بن قدامة، بهذا الإسناد.

قال البزار: لا نعلمه يُروى عن ابن عباس إلا بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي ٢٣٤/٧: ورجاله ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة في «مسنده»، كما في «المطالب العالية» ٢٩٧/٤، ونقل محققه عن البوصيري قوله: رواته ثقات.

وله شاهد من حديث عائشة عند أحمد ٢/٥ و٥٧، وابن أبي شيبة وله ٢/٥ و٥٠، وابن أبي شيبة (٢٥٠-٢٥٠، وأبي يعلى (٤٨٦٨)، والبزار (٣٢٧٥)، وابن عدي في والكامل، ٢٠٠٦ من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عنها، وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين.

(١) البيت غير منسوب في «اللسان»: حأب.

وقال الخطابي في «غريب الحديث» ٢٣١/٣: أصحاب الحديث يقولون: الحُوّب، مضمومة الحاء، مثقلة الواو، وإنما هو الحوأب مفتوحة الحاء مهموزة: اسم لبعض المياه، أنشدني الغنوي، قال: أنشدني ثعلب:

مَا هُوَ إِلا شَرْبَةُ بِالحَوْأَبِ فَصَعِّدِي مِنْ بَعْدِها أَو صَوِّبِي وَالحَوْابِ: الوادي الواسع.

وقال صاحب «الروض المعطار» ص٢٠٦: الحوأب: ماء قريب من البصرة على طريق مكة، وهو الذي مرت به عائشة رضي الله عنها في توجهها إلى البصرة يوم الجمل...

فقال قائل: في هٰذا الحديثِ ما يَدُلُّ على أن رسولَ الله ﷺ لم يَقِفْ على أيِّ نسائه تكونُ ذلك، وأنتم تروون عنه ﷺ ما يَدُلُّ على خلاف ذلك

٥٦١٢ وذكر ما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا المُقَدَّمِيُّ، حدثنا الفُضَيْلُ بن سليمان النَّميري، حدثنا محمد بن أبي يحيى، عن أبي أسماء، عن أبي جعفر

عن أبي رافع: أن رسولَ الله ﷺ، قال لعلي: «إنَّه سيكونُ بينك وبَيْنَ عائشة شيءٌ». قال: أنا يا رسولَ الله؟ قال: «نَعَمْ». قال: أنا مِنْ بينِ أَصحابي؟! قال: «نَعَمْ». قال: فأنا أشقاهم يا رسولَ اللهِ. قال: «لا، فإذا كان ذلك، فأبلغها إلى مَأْمنها»(١).

هٰكذا حدثنا ابن أبي داود هٰذا الحديث، فقال فيه عن أبي أسماء، عن أبي جعفر، عن أبي رافع.

٥٦١٣ ـ وكذلك حدثنا محمدً بنُ علي بن داود، حدثنا الحسينُ بن محمد المروزي، حدثنا الفضيل بنُ سليمان، حدثنا محمدُ بنُ سليمان بن يحيى، عن أبي أسماء مولى أبي جعفر

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. الفضيل بن سليمان النميري، كثير الخطأ، وأبو أسماء \_ وهو مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب \_ لم يوثقه غير ابن حبان.

ورواه أحمد ٣٩٣/٦، ومن طريقه ابن الجوزي في «العلل المتناهية» (١٤١٩) من طريق حسين بن محمد، ورواه البزار (٣٢٧٢) عن حسن بن قزعة، كلاهما عن الفضيل بن سليمان، بهذا الإسناد.

وأعله ابن الجوزي بالفضيل، ونقل عن ابن معين أنه قال: ليس بثقة.

عن أبي رافع: أن رسول الله ﷺ، قال لعلي: «إنَّه سيَكُونُ بَيْنَكَ ويَيْنَ عائِشة أمرًا ثم ذكر بقيةَ الحديث(١).

قال: ففي هٰذا الحديثِ: أنَّ الذي يكونُ ذٰلك منها على لسانِ رسول ِ الله ﷺ عائشةَ، وهٰذَا تَضَادُّ شديدٌ.

فكان جوابنا له في ذلك: أنّه لا تضادً في ذلك كما توهّم، ولكنه عندنا \_ والله أعلم \_: أن رسولَ الله على قال لِنسائه ما رواه ابنُ عباس عنه مما ذكرنا بعد أن أعلمه الله عز وجل أن مِنْ نسائه مَنْ يكونُ ذلك منها مِنْ غيرِ أن يكونَ أعلمه مَنْ هِيَ منهن، ثم أعلمه من هِيَ منهن بَعْدَ ذلك، فخاطب عليًا رضي الله عنه بما خاطبه به مِن ذلك في حديث أبي رافع، فبان بحمدِ الله وعونه أن لا تضادً في شيءٍ مما ذكرنا في هٰذا الباب من هٰذين الأمرين(٢)، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>١) ضعيف كسابقه.

<sup>(</sup>٢) قلت: لا داعي لهذا الجمع طالما ثبت ضعف حديث أبي رافع.

## ٨٩٨ باب بيان مُشكل ما رُوي عن ابن مسعود من قوله لما فرض التشهد \_ يعني التشهد في الصلاة \_

٥٦١٤ ـ أخبرنا سعيدُ بنُ عبد الرحمٰن، عن أبي عُبيد الله المخزومي، حدثنا سفيان، عن الأعمش، ومنصورٍ، عن شقيق بن سَلَمَةَ

عن ابن مسعود، قال: كنا نقول قَبْلَ أن يُفرضَ التشهدُ: السلامُ على جبريل وميكائيل. قال رسولُ الله على: «لا تَقُولوا هٰكذا، فإنَّ الله هو السَّلامُ، ولكن قولوا: التحيَّاتُ للهِ والصلواتُ والطيِّباتُ، السلامُ عليكَ أيُها النبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاتُه، السلامُ عِلينا وعلى عبادِ اللهِ الصَّالِحينَ، أشهدُ أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدُه ورسولُه»(۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أبو عبيد الله المخزومي ـ واسمه سعيد بن عبد الرحمٰن بن حسان ـ، روى له الترمذي والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه النسائي ٣/٠٤، والدارقطني ١/٠٥٠، ومن طريقه البيهقي ١٣٨/٢ من طريق يحيى بن محمد بن صاعد، كلاهما عن سعيد بن عبد الرحمٰن أبي عبيد الله المخزومي، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد، وقال الدارقطني: إسناده صحيح.

وقوله: «قبل أن يفرض التشهد» هذه الزيادة تفرد بها ابن عيينة، قال ابن عبد البر في «الاستذكار» ٢١٠/٢: لم يقل أحد في حديث ابن مسعود هذا بهذا الإسناد ولا بغيره: قبل أن يفرض التشهد.

= ورواه دون هٰذه الزيادة عبد الرزاق (٣٠٦١)، ومن طريقه أحمد ٤٢٣/١، وابن

ماجه (٨٩٩)، وابن حبان (١٩٤٩)، والطبراني في «الكبير» (٩٨٨٨)، والبيهقي في «الكبير» (٩٨٨٨)، والبيهقي في «السنن» ٣٧٧/٢ عن سفيان الثوري، عن منصور والأعمش، وأبي هاشم، عن أبي وائل، وعن أبي إسحاق، عن الأسود، وأبي الأحوص، عن عبد الله.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٩٩٠١)، والدارقطني ٣٥١/١ من طريق الثوري، عن منصور والأعمش وحماد والمغيرة، عن أبي وائل، به.

ورواه أحمد ١/٠٤٠، والنسائي ٢٤١/٢، والطبراني (٩٩٠٤) من طريق شعبة، عن الأعمش ومنصور وحماد والمغيرة وأبي هاشم، عن أبي واثل، به.

ورواه البخاري (۱۲۰۲)، وابن خزيمة (۷۰٤)، وابن حبان (۱۹٤۸) من طريق هشيم، عن حصين والمغيرة والأعمش، عن أبي وائل، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٩١/١، وأحمد ٢٩٢/١ و٤١٣ و٢٧٨ و٤٣١ و٢٧٨ والدارمي مرداه ابن أبي شيبة ٢٩١/١، وأحمد ٢٩٢/١)، ومسلم (٤٠٢) (٥٨)، وأبو داود ٢٠٨/١، والبخاري (٨٣١)، وابن الجارود (٢٠٥)، والنسائي ٢/١٤، وأبو عوانة (٩٦٨)، وابن ماجه (٨٩٩)، وابن الجارود (٢٠٥)، والنسائي ٢٦٢/١، وألمصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٢/١، والطبراني في «الكبير» (٩٨٨٠) و(٩٨٨٦)، والبيهقي ٢٨/١ و١٩٨٣ و١٥٠، والبغوي (٦٧٨) من طرق، عن الأعمش، به.

ورواه البخاري (٧٣٨١)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٦٣/١، وابن خريمة (٧٠٤)، والطبراني في «الكبير» (٩٠٠٣) و(٩٠٠٣) من طريق المغيرة، عن أبى وائل، به.

ورواه الطيالسي (٢٤٩)، وأحمد ٢/٤٦، والنسائي ٢/٢٤٠، والمصنف في «شـرح معـاني الأثـار» ٢٦٢/١، والطبراني (٩٩٠٤) و(٩٨٩١) و(٩٨٩) و(٩٨٩) و(٩٨٩٤)، وابن حبان (١٩٤٩) من طريق حماد، عن أبي واثل، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٩٢١، وأحمد ٤١٤/١، والبخاري (٦٢٦٥)، ومسلم=

ولا نعلمُ أحداً روى هذا الحديث، فيذكر فيه: فلما فرض التشهد غيرَ ابن عيينة، وقد رواه مَنْ سِواه، وكُلُّهم لا يَذْكُرُ فيه هٰذا الحرف.

فسأل سائلٌ عن معنى الفرض في هذا، هَلْ هُوَ كفرض الصلاة الذي مَنْ جَحَدَهُ كان كافراً؟

فكان جوابُنا له في ذلك: أن الفرض قد يكونُ على المعنى الذي ذكره من فرض الأشياء التي تلزم، فيوجب على المفروضة عليهم الخروج منها كالصلوات وما أشبهها، ومنه قولُ الله عز وجل: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينَ وَالْعَامِلِينَ عليها﴾ [التوبة: ٦٠]، ثم ذكر أهلها، مَنْ

<sup>= (</sup>٤٠٢) (٥٩)، والنسائي ٢/١٢، وأبو عوانة ٢٢٨/٢ و٢٢٩، والبيهقي ١٣٨/٢ من طريق عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود.

ورواه أحمد ٤١٣/١، والطبراني (٩٩٠٩) عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود وأبي الأحوص، عن ابن مسعود.

ورواه الترمذي (٢٨٩)، والنسائي ٢٣٧/٢ - ٢٣٨ من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن الأسود، عن ابن مسعود.

ورواه أحمد ٤٥٩/١، والطحاوي ٢٦٢/١، وابن خزيمة (٧٠٨) من طريق ابن إسحاق، حدثه عبد الرحمٰن بن الأسود، عن أبيه، عن ابن مسعود.

ورواه النسائي ٢/ ٢٣٩، والطبراني (٩٩١٦) من طريق سفيان عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود.

ورواه عبد الرزاق (٣٠٦٣)، والطيالسي (٣٠٤)، وأحمد ٢/٢٣٧، والترمذي (٢١٥٥)، والنسائي ٢/٣٨٨ و٢٣٨، والمصنف في «شرح معاني الآثار، ٢٦٣/١، والطبراني في «الكبير» (٩٩١١) و(٩٩١١) و(٩٩١٣)، وابن حبان (١٩٥١)، وابن خزيمة من طرق عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن ابن مسعود.

هم! ثم أعقبَ ذلك بقوله: ﴿ فريضةً من الله والله عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾ [التوبة: ٦٠]، وقد يكونُ على خلافِ ذلك من إعلام الناس بالأشياء المفترضة عليهم فيما ذكر بذلك من الحلال والحرام.

كما حدَّثنا ابنُ أبي مريم، حدثنا الفِريابي، حدثنا سفيانُ، عن ابن جريج، عن عطاء: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْناهَا وَفَرَضْناها ﴾ [النور: ١]، قال: الأمر بالحلال والنهيُ عن الحَرَام (١).

وكما حدثنا ابنُ أبي مريم، حدثنا الفِريابيُّ، حدثنا وَرُقَاءُ، عن ابنِ أبي نجيح، عن مجاهدٍ، مثلَه(٢).

وكما حدثنا وَلاَّدُ النحويُّ، قال: حدثنا المصادري، عن أبي عُبيدة: ﴿ سُورَةٌ أَنْزَلْناهَا وَفَرَضْناها ﴾ [النور: ١]، قال: أنزلنا فيها فرائض مختلفةً، وأشياء فرضناها عَلَيْكُم وعلى مَنْ بَعْدَكُم إلى يَوْمِ القِيامَةِ، قال: والتشديدُ \_ يعني في (فرضناها) \_ في هذا أحسن ٣).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٣) «مجاز القرآن» ٢ / ٦٣، ونصه: (فَرَّضناها)، أي: حددنا فيها الحلال والحرام، ومن خففه، جعل معناه من الفريضة.

قلت: قرأ ابن كثير، وأبو عمرو بالتشديد (فرَّضناها)، وقرأ ابن مسعود، وأبو عبد الرحمن السلمي، والحسن، وعكرمة، والضحاك، والزهري، ونافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي، وأبو جعفر، وابن يعمر، والأعمش بالتخفيف (فَرَضْنَاها).

قال الزجاج: من قرأ بالتشديد فعلى وجهين، أحدهما: على معنى الكثير، أي :=

قال أبو جعفر: وقد يكونُ الفرضُ الذي هٰذه صفتُه فرضَ الاختيارِ كما رُوِيَ عن ابنِ عمر: فَرَض رَسُولُ الله زكاةَ الفِطْرِ، وذكر في ذلك ما ذكره فيه (۱)، ولم يكن ذلك الفرضُ كفرض الطوافِ ولا كفرض الزكوات، لأن مَنْ جَحَدَ ما في هذا الحديث لَم يَكُنْ كافراً كما من جَحَدَ تلك الأشياء كان كافراً.

ومثلُ الفرض الذي ذكرنا الوجوب فقد يذكر الشيءُ بالوجوب الذي لا يجوزُ تركه، والذي هو إذا جحده كان بجحده إياه كافراً، ومثلُ الفرض الذي ذكرنا، وقد يُذكر على وجوب الاختيار، ومنه ما قد رُوي عن النبي على أنه قال: «غُسلُ الجمعةِ وَاجِبٌ على كُلِّ مُحتَلِمٍ»(٢).

فكان ذٰلك على وجوب الاختيار، وقد يكون الفرضُ على الإعطاء لا على ما سِواه، ومنه قول الله تعالى: ﴿إِنَّ الذي فَرَضَ عَلَيْكَ القُرآنَ

<sup>=</sup> أننا فرضنا فيها فروضاً، والثاني: على معنى: بَيَّنا وفصَّلنا ما فيها من الحلال والحرام. ومن قرأ بالتخفيف، فمعناه: ألزمناكم العمل بما فرض فيها.

وقال غيره: من شدد، أراد: فصلنا فرائضها، ومن خَفَّفَ، فمعناه: فرضنا ما فيها. «زاد المسير» ٦/٤-٥ بتحقيقنا.

<sup>(</sup>۱) رواه مالك في «الموطأ» ۲۸٤/۱ والبخاري (۱۵۰٤)، ومسلم (۹۸٤) عن ابن عمر أن رسول الله على فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير على كل حر وعبد، وذكر وأنثى من المسلمين، وصححه ابن حبان (۳۳۰۱)، وانظر تمام تخريجه فيه.

<sup>(</sup>۲) رواه من حدیث أبي سعید الخدري مالك ۱۰۲/۱، والبخاري (۸۷۹)، ومسلم (۸٤٦)، وصححه ابن حبان (۱۲۲۸)، وانظر تمام تخریجه فیه.

لَرَادُّكَ إِلَى مَعادِ ﴾ [القصص: ٨٥]، فكان الفرضُ في هذا الإعطاء.

كما حدثنا ابن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن عيسى بن ميمون، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿إِنَّ الذِي فَرَضَ عَلَيكَ القُرآنَ لَرَادُكَ اللهِ مَعادِ ﴾ [القصص: ٨٥]، قال: إنَّ الذي أعطاكَ ـ يعني القرآن ـ لَرادُك إلى معاد، يعني إلى مكة(١). فكان معنى الفرض في هذا هو العطية. فاحتمل أن يكونَ فرضُ التشهد هو العطية من الله عز وجل إيَّاهم التشهد الذي فيه شهادتُهم له عز وجل بالتوحيد، ثم لِرسوله على بالرسالة ليثبتهم مما شاء أن يُثَبِّهم عليه، ولم يثبت في حديث ابن مسعود وجوبُ فرض يخرج عما يقولُه أهلُ العلم في ذلك، وكان في الصَّلاة وجوبُ فرض يخرج عما يقولُه أهلُ العلم في ذلك، وكان في الصَّلاة ولو فيها سوى القرآن كالاستفتاح لها، وكالتسبيح في رُكُوعِها وفي سجودِها، ولمَّا كانت تِلكَ الأشياءُ ـ وإن تكاملت في أنفسها ـ ليست بمفروضة، كان التشهَّد مثلها.

<sup>(</sup>۱) هو في «تفسير مجاهد» ٤٩١/٢ من طريق آدم، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الذي فرض عليك القرآن﴾، يعني: أعطاكه، وانظر «جامع البيان» ١٢٣/٢٠.

## ٨٩٩ باب بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ مِن تركه النَّكيرَ على مَنْ خاطَبَهُ: بجَعَلنى الله فذاك

٥٦١٥ ـ حدثنا عليَّ بنُ معبد، حدثنا روحُ بنُ عُبادة، حدثنا عثمان الشَّحام، حدثنا مسلمُ بنُ أبي بكرة

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٥٦١٦ ـ وحدَّثنا عليُّ بنُ معبد، حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابنِ جُريج، أخبرني أبو قَزَعَةً: أن أبا نَضرة، وحسناً، أخبراه:

أن أبا سعيدٍ الخُدري، أخبرهما: أن وفدَ عبدِ القيس، لما أَتُوا النبيَّ عَلَيْهُ، قالوا: يا نبيَّ اللهِ، جعلنا الله فِدَاكَ، ماذا يَصْلُحُ لنا مِن الأشربةِ؟ فقال: «لا تَشْرَبُوا في النَّقِير». \_قالوا: يا نبيَّ الله، جعلنا الله فِدَاكَ، أو تَدْرِي ما النَّقِيرُ؟ قال: «نَعَمْ، الجِدْعُ يُنْقَرُ وسَطُهُ \_ ولا في الدَّبًا، ولا في الحَنْتَم »(۱).

أبو قزعة: هو سويد بن حجير، والحسن: هو البصري.

وفي «النكت الظراف» ٣/٤٦٥ نقلاً عن أبي موسى المديني أن الحسن البصري ليس له في هٰذا الحديث رواية، وإنما حدث به أبو نضرة، عن أبي سعيد الخدري بحضرة الحسن البصري.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٢٥/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد في «المسند» ٥٧/٣، وفي «الأشربة» (٨٦) عن روح، وعبدالرزاق (١٦٩)، ومن طريقه الطبراني (٥٤٣٩)، وأحمد ٥٧/٣، ومسلم (١٨) (٢٨)، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإسناد. لكن رواية الطبراني وأحمد في «الأشربة» عن أبى نضرة وحده.

ورواه مسلم (۱۸) (۲۹) و(۲۷) من طریق قتادة، عن أبی نضرة، عن أبی=

<sup>=</sup> ورواه أحمد ٥/٨٥، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٠٨/٦ من طريق عُبيد الله بن يزيد، وفي «السنن» ١٩٠/٨ من طريق الحارث بن أبي أسامة، و٨/١٩٠ من طريق محمد بن عبيد الله أربعتهم، عن روح بن عبادة، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (۲۸۸۷)، وأبو داود (۲۵٦٤)، والحاكم ٤٤٠/٤ من طرق، عن عثمان الشحام، به.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

٥٦١٧ ـ وحدثنا بكارُ بنُ قتيبة، وإبراهيمُ بنُ مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود، عن حماد بنِ سلمة، قال: أخبرني يعلى بنُ عطاء، عن عبد الله بن يسار ـ ويُكنى أبا هَمَّام ـ

عن أبي عبد الرحمٰن الفهريِّ، قال: أتيتُ رسولَ الله عَلَيْهُ وهو في فَسْطَاطٍ، فقلتُ: السَّلامُ عليكَ يا رسولَ الله ورحمةُ اللهِ، قد حان الرَّواحُ يا رسولَ الله. قال: «أَجَلْ». ثم قال: «يا بلال» فثار بلالٌ من تحت سَمُرةٍ كأن ظِلَّه ظِلُّ طائر، فقال: لبَّيكَ وسَعْدَيكَ، وأنا فِداؤك. فقال: «أُسْرِجُ لي فَرَسِي». ثم ذكر بقيةَ الحديثِ(۱).

= سعيد الخدري.

ورواه النسائي ٣٠٦/٨ من طريق أبي المتوكل، عن أبي سعيد، به.

قلت: والدُّباء: هو القرع اليابس، أي: الوعاء منه، والحنتم: الجرار الخضر، وإنما خصت هٰذه الأواني بالنهي عن الانتباذ فيها، لأنه يسرع إليها الإسكار فيها، وكان هٰذا التحريم في صدر الإسلام، ثم صار منسوخاً بحديث بريدة الأسلمي عند مسلم (٩٧٧) (٦٥): «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدَم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكراً».

(۱) إسناده ضعيف. عبد الله بن يسار، لم يرو عنه غير يعلى بن عطاء، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال علي ابن المديني: مجهول، وباقي رجاله ثقات، أبو عبد الرحمٰن الفهري صحابي، حديثه عند أبي داود مختلف في اسمه، فقيل: يزيد بن إياس، وقيل: الحارث بن هشام، وقيل: عُبيد، وقيل: كرزبن ثعلبة، شهد حنيناً، وذكره ابن يونس فيمن شهد فتح مصر.

ورواه أبـو داود الطيالسي (١٣٧١)، ومن طريقه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٨٦٣)، والبيهقي في «الدلائل» ١٤١/٥.

فقال قائل: كيف تقبلون هذا عن رسول الله على وهو كما قاله غير قادر عليه، وغير مجاب إليه، كما قال على لأم حبيبة، لما قالت: اللَّهُمَّ أمتعني بزَوْجِي رَسُول الله، وبأبي أبي سفيان، وبأخي معاوية. فقال رسول الله على: «سألت لأجال مضروبة، وأرزاق مقسومة، وآثارٍ مبلوغة لا يُعجَّل منها شيءٌ قد أجله، ولا يُؤخر منها شيءٌ عَجَّلَه» (٣).

وقد ذكرنا هذا الباب(٢) بأسانيده فيما تقدم منا في كتابِنا هذا وهو مما رُوي عن الضّباب، وأن الله عز وجلَّ لم يُهْلِكْ قوماً فيجعل لهم نسلًا ولا عَقِباً، وأن الممسوخ كان قبلَ ذلك.

فكان جوابُنا له في ذلك: أن سائلًا يسألُ هٰذا ربَّه قد سأله شيئًا هو يَعْلَمُ أنه غَيْرُ مجابِ إليه، والمخاطَبُ بذلك أيضاً يَعْلَمُ مِنْ ذلك مثلَ الذي يعلمُ مخاطِبهُ به، ولكنه قد قال قولًا ودَّ أن يكونَ به كما قال، فذاك وإن كان مما لا يصِلُ إليه شيءً يكون سبباً لمحبة المنزل

ورواه ابن أبي شيبة 11/274-000، والدارمي 11/10، وابن سعد 0/000، وأحمد 11/10، وأبو داود (11/10)، والدولابي 11/10، والطبراني في «الكبير» وأحمد 11/10، وابن الأثير في «أسد الغابة» 11/10، والمزي في «تهذيب الكمال» 11/10، من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

وقال أبو داود السجستاني: أبو عبد الرحمٰن الفهري، ليس له إلا هٰذا الحديث، وهو حديث نبيل جاء به حماد بن سلمة.

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، رواه مسلم (۲۲۲۳) من حدیث عبد الله بن مسعود، وصححه ابن حبان (۲۹۲۹).

<sup>(</sup>٢) هٰذا الباب رقمه (٥٢٨)، وهو في الجزء الثامن ص٢٣١، لم يذكر فيه حديث أم حبيبة.

له قائله له، لأنه قال له: لو وصل إليه، وقد مَرَّ عليه، لأعطي ذلك، فلم يكن ذلك من قائله مكروها، ولم يُنْكَرْ عليه ذلك، ولم يَكُنْ عليه مذموما، وكان المقولُ له قد وقف به مِن قائله على مودَّته له، وموضعه من قلبه، وكان عليه السلام قد أمرَ المسلمينَ أن يكونُوا إخواناً، ومِنْ أخوتهم مودة بعضهم بعضاً، وذلك القولُ مما يُؤكِّدُ الأخوة بينهم والمودة مِن بعضهم لِبعض، ومثلُه ما قد وجدناهم يدعو بعضهم لِبعض من البقاء، ومِن الزَّيادة في العُمر والإنساء في الأَجل لهذا المعنى الذي فيه من إيقاع المَودَّة في قلوب بعضهم لِبعض، وما سوى ذلك، وكذلك قال محمدُ بنَ سيرين.

كما حدثنا عبد الملك بن مروان الرقي، حدثنا معاذ بن معاذ العنبرى

عن ابن سيرين، قال: قد عَلِمَ المسلمون أن لا دَعْوَةَ لهم في الأَجَل. وبالله التوفيق.

## ٩٠٠ - بابُ بيان مشكل فعل رسول الله ﷺ لمن فداه أباه وأمه

مرزوق، حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا وهب بنُ جرير، عن شُعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعتُ عبدَ الله بنَ شدًاد بن الهاد، يقول:

سمعتُ عليّاً، يقولُ: ما سمعتُ رسولَ الله ﷺ جمع لأحدٍ فداءَ أبويه غيرَ سعدِ بنِ مالكٍ، فإنه ﷺ جعل يومَ أُحُدٍ يقولُ له: «ارْمِ، فِذَاكَ أبي وأُمِّي»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

سعد بن إبراهيم: هو ابن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري.

ورواه أحمد (١١٤٧)، ومسلم (٢٤١١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٢٠)، وابن ماجه (١٢٩)، والبزار (٨٠٠)، والبغوي (٣٩٢٠) من طرق، عن شعبة، بهذا الإسناد.

ورواه البخاري (۲۰۰۸) و(۲۰۰۹)، ومسلم (۲۶۱۱)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۹۰)، والبزار (۷۹۸)، وابن حبان (۱۹۸۸)، ويعقوب بن سفيان ۲۹۰۸، من طريق مسعر.

ورواه أحمد في «المسند» (۱۰۱۷)، وفي «الفضائل» (۱۳۱٤)، وابن أبي شيبة مرواه أحمد في «المسند» (۲۹۰۵)، ومسلم (۲۶۱۱)، والترمذي (۳۷۵۵)، والنسائي ــ

الكَيْساني، قالا: حدثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، وسليمانُ بنُ شعيب الكَيْساني، قالا: حدثنا يحيى بنُ حسان، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عبد الله بن الزَّبير، أنه قال لأبيه: يا أبَهْ، لقد رأَيْتُكَ، وإنَّكَ لَتَحْمِلُ على فرسِكَ الأشقرِ. فقال: هِيهِ، وهل رأيتني أيْ بُني؟ فقال: نَعَمْ، قال: فإنَّ رسولَ الله حينئذ جَمَعَ لأبيكَ أبويه، يقول: «احْمِلْ، فِذَاكَ أبي وأُمِّي»(١).

= في «عمل اليوم والليلة» (١٩٢)، وابن سعد ١٤١/٣، والبزار (٧٩٧) و(٧٩٩)، وابن أبى عاصم في «السنة» (١٤٠٥) من طريق سفيان الثوري.

ورواه أحمد في «المسند» (۷۰۹)، وفي «الفضائل» (۱۳۰٤)، والبخاري (۲۰۹۹)، ومسلم (۲۲۱) (۲۱۱)، وأبو يعلى (۲۲۲) من طريق إبراهيم بن سعد، ثلاثتهم عن سعد بن إبراهيم، به.

ورواه الترمذي (٢٨٢٨) و(٢٨٢٩) و(٣٧٥٣)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٤)، وابن حبان (٦٩٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، عن علي

وعند الترمذي (٢٨٢٩) و(٣٧٥٣) قرن بيحيى بنِ سعيد علي بن زيد بن جدعان.

(۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ١٠٦/٣ من طريق عثمان بن مسلم، وأبويعلى (٦٧٣) عن حوثرة بن أشرس، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (١٤٠٩)، ومسلم (٢٤١٦) من طريق أبي أسامة، والبخاري=

٥٦٢٠ وحدثنا ابن أبي داود، حدثنا سليمانُ بنُ حرب، حدثنا حمادُ بنُ زيد، حدثنا هشامُ بنُ عُروة، عن أبيه

عن عبد الله بنِ الزبير، قال: كنت أنا وعُمَرُ بن أبي سلمة يوم الخندق في الأُطُمِ، فكان يُطأطِئ لي وأطأطىء له، فننظر إلى القتال ، فرأيتُ أبي يومئذٍ يَجُولُ في السَّبَخَةِ يَكِرُّ على هؤلاءِ مرةً، ويكِرُّ على هؤلاء مرةٍ. فقلتُ: قد رأيتُك تجولُ في السَّبَخَة تَكرُّ على هؤلاء

= (۳۷۲۰)، وأحمد (۱٤٢٣) من طريق ابن المبارك، ومسلم (٢٤١٦) من طريق علي بن مسهر، وأحمد في «المسند» (١٤٠٨)، وفي «الفضائل» (١٢٦٧)، وابن ماجه (١٢٣)، وأبو يعلى (٦٧٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٠٠) من طريق أبي معاوية، والترمذي (٣٧٤٣) من طريق عبدة بن سليمان، خمستهم عن هشام بن عروة، به، وفي رواية بعضهم قصة.

ورواه مسلم (٢٤١٦) (٤٩) من طريق علي بن مسهر، وابن أبي عاصم في «السنة» (١٣٩٠)، من طريق أبي معاوية، وابن أبي شيبة ١١/١٦، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٩)، وابن حبان (١٩٨٤) من طريق عبدة بن سليمان، ثلاثتهم عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن عروة، عن عبد الله بن الزبير، عن الزبير بن العوام.

قال الدارقطني في «العلل» ٢٣٢/٤، وكلاهما صحيح عن هشام.

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٠٢) من طريق المنذربن عبد الله الحزامي، عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن الزبير أن رسول الله ﷺ جمع للزبير أبويه.

ورواه هارون الحمال، عن أبي أسامة، عن هشام، عن أبيه، عن الزبير، ذكر ذلك الدارقطني في «علله» ٢٣٢/٤.

مرةً وتَكِرُّ على هؤلاء مرةً. قال: قد جَمَعَ لي رسولُ الله ﷺ اليومَ ابْرَيْهِ (١).

معيدٍ، قال: سمعتُ سعيدَ بنَ المسيب، يقول:

سمعتُ ابنَ أبي وقاص، يقول: لقد جَمَعَ لي رسولُ الله ﷺ أبويه يَوْمَ أُحُدِ<sup>(۱)</sup>.

ورواه النسائي في «عمل اليوم والليلة» (٢٠١) من طريق محمد بن عبد الله بن المبارك، حدثنا سليمان بن حرب، به.

الأطم، بضم الهمزة والطاء: الحصن، وجمعه آطام كعنق وأعناق، ولهذا الأطم كان لحسان بن ثابت، وكان عمرُ عبد الله بن الزبير إذ ذاك أربع سنوات أو خمس، فقد ولد عام الهجرة في المدينة، وكان الخندق سنة أربع من الهجرة أو خمس، انظر «زاد المعاد» ٣/٢٦٩.

ومعنى يطأطىء لي، أي: يخفض لي ظهره لأصعد، فأنظر.

(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۱۷۶/۸ و۱۷۶، وابن سعد في «الطبقات» ۱۶۱/۳، وأحمد في «المسند» ۱۷۶/۱ و۱۷۶، وفي «فضائل الصحابة» (۱۳۰۲)، والبخاري (۳۷۲۵) و(۲۰۰۱) و(۲۰۰۱)، ومسلم (۲۶۱۲)، والترمذي (۲۳۰۷)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (۱۹۵) و(۱۹۲)، وفي «الكبرى» (۸۲۱۵) و(۲۲۱)، وابن ماجه (۱۳۰)، وأبو يعلى (۷۹۰)، وابن أبي عاصم في «السنة» (۲۶۱)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ۲/ ۱۹۶، والدورقي في «مسند سعد» (۹۷)، والشاشي في «مسند» (۱۶۱) و(۱۶۲) و(۱۶۲) و(۱۶۲)

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٦٢٢ وحدثنا فهد بنُ سليمان، حدَّثنا محمدُ بنُ سعيدٍ، أخبرنا عُبيد الله بن موسى، عن علي بن صالح، عن عاصم، عن زر

عن النبيِّ ﷺ، نحوه، يعني من الحديث الذي لم يتجاوز به زِرَّ، وهو قالَ: كان النبيُّ ﷺ ساجداً فجعل الحسنُ والحسينُ يَرْكَبَانِ على ظهره، قال: فلما انْصَرَف، قال: «بأبي أَنتُمَا وأُمِّي، مَنْ أُحَبَّني، فليُحِبُّ هٰذَيْن»(١).

= و(١٤٥)، والسهمي في «تاريخ جرجان» (٦١٥)، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٢٠/١٣، وابن عساكر في «تاريخ دمشق» ١٢/٤، وابن جميع الصيداوي في «معجمه» ص٦٤ من طرق، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، بهذا الإسناد.

ورواه البخاري (٤٠٥٥)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٧)، والبزار في «البحر الزخار» (١٩٠)، والحسن بن عرفة في «جزئه» (٥٩)، والخطيب البغدادي في «تلخيص المتشابه في الرسم» ٢/ ٢٥٠، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢/ ٢٣٩ من طريق هاشم بن هاشم، عن سعيد بن المسيب، به.

ورواه مسلم (٢٤١٢) (٤٢)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٩٨)، وأبو يعلى (٨٢١)، والشاشي في «مسنده» (١٥٦) من طريق عامر بن سعد، عن أبيه.

ورواه ابن سعد ١٤٢/٣ من طريق عائشة بنت سعد، عن أبيها.

ورواه ابن أبي عاصم (١٤٠٧)، وأبو يعلى (٧٥٢) من طريق قيس بن أبي حاتم، عن سعد.

(۱) حدیث حسن، وهذا مرسل، رجاله ثقات رجال الصحیح غیر عاصم \_ وهو ابن بهدلة \_ فقد روی له البخاري ومسلم مقروناً.

ورواه البيهقي في «السنن» ٢/٣٢٣ من طريق إبراهيم بن مجشر، عن أبي\_

والذي ذكرناه في البابِ الذي قبلَ هٰذا البابِ يَدُلُ على ما كان رسولُ الله على أرادَ لمن قالَ له هٰذه الأقوال المذكورة في هٰذه الآثارِ، وهو لو أَقْدِرُ على أن أَجْعَلَ أبي وأمي فداءً لمن جَعَلْتُهُما فِداءً له لَفَعَلْتُ، فيكون ذلك قد بَلغَ مِنْ قلبه نهاية ما يَبْلُغُ مثله منه، ويكونُ من قال ذلك له قد عَلِمَ منه أنَّه من قلبه في نهاية ما يكونُ منه مثله مِن قلب مثله، والله الموفق.

=بكربن عياش، عن عاصم، به، مرسلاً نحوه.

ورواه النسائي في «الكبرى» (١٧٠٠)، وأبو يعلى (٥٠١٧) و(٥٣٦٨)، وابن خزيمة (٨٨٧) من طرق، عن عبيد الله بن موسى، حدثنا علي بن صالح، عن عاصم، عن زر، عن عبد الله بن مسعود، قال: كان رسول الله . . . ، وهذا إسناد حسن موصول.

ورواه البزار (٢٦٢٤) من طريق عبيد الله بن موسى، لكن قال: عن علي بن عاصم، بدل: علي بن صالح.

ورواه البزار (٢٦٢٤) من طريق علي بن موسى، حدثنا على بن صالح، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٢١/٩٥، والبزار (٢٦٢٣)، وابن حبان (٢٩٧٠)، والطبراني في «الكبير» (٢٦٤٤) من طرق، عن أبي بكربن عياش، عن عاصم، عن زر، عن ابن مسعود مرفوعاً، وهذا سند حسن موصول أيضاً.

ورواه ابن عدي في «الكامل» ١١٠٧/٣ من طريق سليمان بن قرم، عن عاصم، به، نحوه.

٩٠١ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قوله للناس بَعْدَما أُقِيمت الصلاة: 
«سَوّوا صُفوفَكُم وتَرَاصُوا إنِّي 
لأراكُم من خلفِ ظَهْرِي»

٥٦٢٣ ـ حدثنا عليَّ بنُ معبدٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ بكرٍ السهميُّ، حدثنا حميدُ الطَّويلُ

عن أنس بن مالك، قال: أقبل علينا رسول الله بَعْدَما أُقيمتِ الصَّلاةُ قَبْلَ أَن يُكَبِّر، فقال: «أَقِيموا صُفُوفَكُم وتَرَاصُوا، إنِّي لأراكُم مِنْ وَراءِ ظَهْرِي»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه أحمد ٢٦٣/٣ عن عبد الله بن بكر، به.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠١١، عن هشيم، والشافعي ١٣٨/١ عن عبد الوهاب الثقفي، وعبد الرزاق (٢٤٦٢)، عن عبد الله بن عمر، وأحمد ١٠٣/٣ من طريق ابن عدي، و٣/١٠٥ و٢٢٩ من طريق أبي خالد سليمان بن حيان، و٣/١٨٠ من طريق يحيى بن سعيد، و٣/٢٨، وأبو عوانة ٣٩/٢ من طريق حماد، وأحمد ٣٩/٣، والبخاري (٧١٩)، والبيهقي في «السنن» ٢١/٢ من طريق زائدة بن قدامة، والنسائي ٢٧/٢، وابن حبان (٢١٧٣) من طريق إسماعيل بن جعفر، والبخاري (٧٢٥)، والبيهقي ٢١/٢ من طريق زهير، والبغوي (٨٠٧) من طريق والبخاري والبيهقي ٢١/٢ من طريق زهير، والبغوي (٨٠٧)

قال قائلً: كيف تقبلونَ مثل هٰذا عن رسولِ الله ﷺ، وقد رويتُم (١) عنه في حديث أبي بكرة قولَه: فلما فَرَغَ مِن صلاتِه، وقد كان أبو بكرة جاء يَسْعَى وهو فيها، وقد حفزه النَّفَسُ، فَرَكَعَ دونَ الصفّ: «أَيُّكم الذي رَكَعَ دُونَ الصَفِّ؟» قال أبو بكرة: فقلتُ: أنا. قال: «زَادَكَ اللهُ حرصاً ولا تَعُدْ»، فهذا قد دَلَّ على أنَّه كان خَلْفَه ما لم يره حتى استعلَمه من غيره، وقد رويتُم أيضاً، فذكر

٥٦٢٤ ـ ما قد حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عبدُ الله بنُ بكر، عن حُميدِ

عن أنس، قال: قامَ رسولُ الله ﴿ إلى الصَّلاةِ، فجاء رجلٌ بَعْدَ قِيامِ النّبِيِّ ﴾ إلى القَوْمِ، وقد قِيامِ النّبيِّ ﴾ إلى الصلاةِ، فأسرعَ المَشْيَ، فانتهى إلى القَوْمِ، وقد حَفْزَهُ النّفَسُ، فقال حين انتهى إلى الصف: الحَمْدُ للهِ حَمْداً كثيراً طَيّباً مُبَارَكاً فيه. فلما قَضَى النبيُّ ﴿ صلاتَه، قال: «مَنِ المُتَكلِّمُ أو القائلُ الكلماتِ؟» فسَكَتَ القَوْمُ، فقالَ مثلَها. قال: «مَنْ هُوَ؟ فإنّه لم يَقُلْ الكلماتِ؟»

<sup>=</sup> يزيد بن هارون، كلهم عن حميد الطويل، بهٰذا الإِسناد.

ورواه عبد الرزاق (٢٤٢٧) و(٢٤٦٣)، عن معمر، وأحمد ٢٨٦/٣، والنسائي ٩١/٢، وأبو عوانة ٣٩/٢، والبغوي في «شرح السنة» (٨٠٨) من طريق حماد بن سلمة، كلاهما عن ثابت، عن أنس، ولهذا إسناد صحيح على شرط مسلم.

ورواه البخاري (٧١٨)، ومسلم (٤٣٤) (١٢٥)، وأبو عوانة ٣٩/٢، والبيهقي ١٠٠/٣ من طريق عبد الوارث، عن عبد العزيزبن صُهيب، عن أنس.

ورواه أبو يعلى (٣٢٩١) من طريق حماد، عن ثابت، وحميد، عن أنس. (١) سلف تخريجه برقم (٥٥٧٥).

بأساً»، أو قال: «إلا خَيْراً». فقال الرَّجُلُ: جئتُ يا رسولَ الله، فأسرعتُ المشي، وقد انبهرتُ أو حَفَزني النَّفَسُ، فقلتُ الذي قلتُ. قال: «لقد رأيتُ اثني عَشَرَ مَلَكاً يَبْتَدِرونَها، أَيَّهم يرفَعُها» ثم قال: «إذا جَاءَ أَحَدُكُم إلى الصَّلاةِ، فليَمْشِ على هِينَتِهِ، وليُصَلِّ ما أدرَكَ، وليَقْضِ ما سُبِقَ به»(۱).

قال: ففي هٰذا أيضاً أن رسولَ الله على الله على علم قائلَ هٰذه الكلمات مَنْ هُوَ؟ حتى استعلمه من غيره، وهٰذا تضادُّ شديدٌ.

فكان جوابنا له في ذلك: أن رسولَ الله على لم يَقُلْ في الحديث الذي بدأنا بذكره في هذا الباب: إنّي أراكم من خَلْفِ ظَهري بِعَيْنَيَ، والرؤية قد تكونُ بالعين، وقد تكونُ بالعلم، ومن ذلك قولُه تعالى: ﴿وَلَقَدْ كُنْتُم تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه عبدالرزاق (٢٥٦١)، وأحمد ١٠٦/٣ و١٨٨ من طرق، عن حميد، عن أنس.

ورواه أحمد ١٦٧/٣ ـ ١٦٨ و٢٥٢، ومسلم (٢٠٠)، وأبو داود (٧٦٣)، والنسائي (٢٩١٥)، وابن خزيمة (٤٦٦)، وأبو يعلى (٢٩١٥)، وابن خزيمة (٤٦٦)، وابن حبان (١٧٦١)، والبغوي في «شرح السنة» (٦٣٣) و(٦٣٤) من طرق، عن حماد بن سلمة، حدثنا قتادة، وثابت وحميد، عن أنس.

ورواه الـطيالسي (۲۰۰۱)، وأحمد ۱۹۱/۳ و۲۲۹، وأبو يعلى (۳۱۰۰) من طرق، عن هرم، عن قتادة، عن أنس.

ورواه أحمد ۱۵۸/۳ من طريق حسين، عن خلف، عن حفص بن عمر، عن أنس.

تَنْظُرونَ ﴾ [آل عمران: ١٤٣]، أي: علمتموه، وإن كنتم لم تُعاينوه بأعينكم.

ومن ذلك ما حكاه عن عبدِه ونبيه شعيب عليه السَّلام من قوله لقومه: ﴿إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرِ﴾ [هود: ٨٤]، وشعيب قد كان أعمى(١)،

(١) قال الألوسي رحمه الله ١٢٣/١٦ في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّا لَنْرَاكُ فَيْنَاكُ، أَي: فيما بيننا ﴿ضعيفاً ﴾ لا قوة لك، ولا قدرة على شيء من الضر والنفع، والإيقاع والدفع.

وروى عن ابن عباس وسعيد بن جبير، وسفيان الثوري وأبي صالح تفسير الضعيف بالأعمى، وهي لغة أهل اليمن، وذلك كما يطلقون عليه ضريراً، وهو من باب الكناية على ما نص عليه البعض، وإطلاق البصير عليه كما هو شائع من باب الاستعارة تمليحاً، وضعف هذا التفسير بأن التقييد بقولهم (فينا) يصير لغواً، لأن من كان أعمى يكون أعمى فيهم وفي غيرهم، وإرادة لازمه وهي الضعف بين من ينصره ويعاديه لا يخفى تكلف، من هنا قال الإمام (يعني الفخر الرازي): جوّز بعض أصحابنا العمى على الأنبياء عليهم السلام، لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء عليهم السلام ليس فيهم أعمى، وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام كان أمراً عارضاً وذهب، والأخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب عليه السلام لم نقف على تصحيح لها سوى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإن الحاكم صحح بعض طرقه، لكن تصحيح الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه، وربما يقال فيه نحو ما قيل في يعقوب عليه السلام، فقد أخرج الواحدي، وابن عساكر، عن شداد بن أوس، قال: قال رسول الله ﷺ: «بكى شعيب ﷺ من حبِّ الله تعالى حتى عمى، فرد الله تعالى عليه بصره، وأوحى إليه: يا شعيب، ما هذا البكاء؟ أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ قال: إلهي وسيدي، أنت تعلم ما أبكى شوقاً إلى جنتك، ولا خوفاً من النار، ولكنني= فكان ذلك له رؤية عِلْم، فدلً ذلك: أنه قد تكونُ الرؤيةُ بالعينِ، وقد تكون الرؤية وأدم مِنْ خَلْفِ تكون الرؤية رؤية علم، وكان قوله على «فإنِّي أراكُمْ مِنْ خَلْفِ ظَهْرِي»، أي: لما يُلقي الله في قلبه ما هُمْ عليه في صَلَواتِهِمْ مِنَ الخُشُوعِ فيها وما سِواه مما يكونونَ عليه فيها خلفه. فبانَ بحمدِ الله أن لا تَضَادً في شيءٍ مما توهمه هذا المتوهم أنه تضاد في آثارِ رسول الله على اله على الله على اله

= اعتقدت حبك بقلبي، فإذا نظرت إليك فما أبالي ما الذي تصنع بي، فأوحى الله إليه: يا شعيب، لذلك أخدمتك البه: يا شعيب، لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي».

قلت: هذا حديث باطل لا يُفرح به، ولا يُعَوَّلُ عليه، فقد أورده الخطيب في «تاريخه» ٣١٥/٦، في ترجمة إسماعيل بن علي أبو سعد الاستراباذي، فقال: قدم علينا بغداد حاجاً، وسمعت منه بها حديثاً واحداً مسنداً منكراً، وذلك في ذي القعدة من سنة ثلاث وعشرين وأربعمئة، ثم أورده.

وقال الإمام الذهبي في «ميزان الاعتدال» ١ / ٢٣٩ في ترجمة إسماعيل بن علي هذا: كتب عنه أبو بكر الخطيب، وقال: ليس بثقة، وقال ابن طاهر: مزقوا حديثه بين يديه ببيت المقدس، ثم أورد الحديث عن الخطيب، وقال: هذا حديث باطل لا أصل له.

وقال الحافظ في «لسان الميزان» ٤٢٢/١: وقد رواه (يعني الحديث) الواحدي في «تفسيره» عن أبي الفتح محمد بن علي المكفوف، عن علي بن الحسن بن بندار والد إسماعيل، فبرىء إسماعيل من عهدته، والتصقت الجناية بأبيه.

قلت: وأبوه علي بن الحسن اتهمه بالكذب ابن طاهر، وضعّفه ابن النجار، وفعته النخشبي بالكذب هو وابنه، وقال: لا يكتب عنه ولا كرامة، قال: وتبينت ذلك في حديثه وحديث أبيه يركّب المتون الموضوعة على الأسانيد الصحيحة.

## ٩٠٢ ـ باب بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن بلال مضي الله على من اشتراطه على رسول الله على أن لا يُسْبِقَه بآمينَ

٥٦٢٥ ـ حدثنا الحسنُ بنُ غُلَيْبِ الأزديُّ، حدثنا يوسفُ بن عدي، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ سليمان الدَّارِيِّ، عن عاصم، عن أبي عثمانَ النهديِّ

عن بلال، قال: اشترطتُ على رسول الله ﷺ أن لا يَسْبِقَني بآمين(١).

<sup>(</sup>۱) صحيح، إلا أنه اختلف في وصله وإرساله عبد الرحمٰن بن سليمان الداري، روى له ابن ماجه، يكتب حديثه ولا يحتج به، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير يوسف بن عدي، فمن رجال البخاري. عاصم: هو ابن سليمان الأحول، وأبو عثمان النهدي: هو عبد الرحمٰن بن مل.

ورواه عبد الرزاق (٢٦٣٦)، ومن طريقه الطبراني (١١٢٤) عن سفيان الثوري، وأحمد ١٢/٦ و١٥ من طريق محمد بن فضيل وشعبة، وأبوداود (٩٣٧)، والشاشي في «مسنده» (٩٧٦) عن سفيان، والطبراني (١١٢٥) من طريق القاسم بن معن، والحاكم ٢١٩/١ من طريق شعبة، والبيهقي ٢٣/٢ و٥٦ من طريق عبد الواحد، كلهم عن عاصم الأحول، بهذا الإسناد.

وصححه الحاكم على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.

٥٦٢٦ وحدثنا الحسنُ بنُ غليب، حدثنا عمروبن خالد، حدثنا المبارك، عن عاصم، عن أبي عثمان:

أن بلالًا، قال: اشترطتُ على رسول ِ الله ﷺ أن لا يَسْبِقَني بآمينَ (۱).

فكان ما في هذا الحديثِ ما قد دَلَّ أنَّه كان رسولُ الله عَلَيْ يقرأ في صلاته بَعْدَ دخولِه فيها طائفة من فاتحة الكتاب قبل فراغ بلال من إقامته، وهذا يَدُلُّ على ما كان أبو حنيفة يذهب إليه في الإمام: أنه يُكَبِّرُ للصلاةِ إذا قال المؤذن: قد قامَتِ الصَّلاةُ، قَبْلَ فراغه من إقامته.

= ورواه ألبزار في «مسنده» (١٣٧٥) من طريق المغيرة بن مسلم، عن عاصم، به، وقال: وهذا الحديث قد رواه غير واحدٍ، ولم يسنده، ورواه غير واحد، وأسنده، ولا نعلم روى أبو عثمان عن بلال غير هذا الحديث.

وقال أبو حاتم الرازي: رفعه خطأ، ورواه الثقات عن عاصم، عن أبي عثمان، مرسلًا.

قال الخطابي في «معالم السنن»: يشبه أن يكون معناه أن بلالاً كان يقرأ بفاتحة الكتاب في السكتة الأولى من السكتتين، فربما بقي عليه شيء منها، وقد فرغ رسول الله على من قراءة فاتحة الكتاب، فاستمهله بلال في التأمين مقدار ما يتم فيه بقية السورة حتى يصادف تأمينه تأمين رسول الله على فينال بركته معه، والله أعلم.

وقد تأوله بعض أهل العلم على أن بلالاً كان يقيم في الموضع الذي يؤذن فيه وراء الصفوف، فإذا قال: قد قامت الصلاة، كبر النبي على، فربما سبقه ببعض ما يقرؤه، فاستمهله بلال قدر ما يلحق القراءة والتأمين.

(١) صحيح كسابقه، عمرو بن خالد هو التميمي الحرّاني، روى له البخاري،=

وقد رُويَ هٰذا المذهبُ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه

كما حدثنا عليً بنُ شيبة، أخبرنا يحيى بنُ يحيى النيسابوريُّ، قال: كانَ على شريك، عن عِمرانَ بن مسلم، عن سُوَيْدٍ، قال: كانَ عُمَرُ يُكَبِّرُ، إذا قالَ المؤذِّنُ: قد قامتِ الصَّلاَّةُ(١).

وقد رُوِيَ مثلُ ذٰلك أيضاً عن قيس بن أبي حازم على كثرة مَنْ لَقِيَ مِن أصحاب رسول ِ الله ﷺ

كما حدَّثنا ابنُ أبي داود، حدثنا عيسى بنُ إبراهيم، حدثنا عبدُ العزيز بن مسلم، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالد، قال: كان قيسُ بنُ أبي حازم، إذا قال المؤذِّنُ: قد قامتِ الصَّلاةُ، كَبَّرَ، وقرأ فاتحةَ الكِتاب ٢٠).

وقد كان أكثرُ أهلِ العلمِ سوى أبي حنيفة وأصحابِه وممن سواهم يذهبون إلى أن الإمام لا يُكبِّر حتى يَفْرُغَ المؤذِّنُ من إقامته، ويحتجُّونَ في ذلك بحديثِ أنس شالذي قد رويناه في الباب، ولم يَكُنْ عندنا حديث أنس ذلك مخالفاً لحديث بلال هذا، لأن الذي في حديث

<sup>=</sup> ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

<sup>(</sup>١) شريك \_ وهو ابن عبد الله القاضي \_ سيى الحفظ، وباقي رجاله ثقات. عمران بن مسلم: هو الجعفي، وسويد: هو ابن غفلة الجعفي الكوفي.

<sup>(</sup>٢) عيسى بن إبراهيم \_وهو البركي \_، روى له أبو داود، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

قيس بن أبي حازم: هو البجلي الكوفي، مخضرم، ويقال: له رؤية، وهو الذي يقال: إنه اجتمع له أن يروي عن العشرة، مات بعد التسعين أو قبلها، وقد جاز المئة.

<sup>(</sup>٣) سلف في الباب الذي قبل هذا.

أنس إنما هو أفعالَ رسول الله على وأصحابه بعدما أُقيمَتِ الصَّلاة، وقوله ذٰلك ألقول قد يحتمِلُ أن يكونَ ذٰلك أرادَ به أن يفعلوا ما أمرهم به، ويكونُ ما عليه قبل ذٰلك وبعدَه على ما في حديث بلال.

قالوا: فإنَّه قد رُوِيَ عن أنس، وعن البراء ما يَدُلُّ على أن الذي كان عليه في صلاته تركُ التكبير إلى أن يَفْرُغَ المؤذِّنُ من إقامته، وذكروا

٥٦٢٧ ما قد حَدَّثنا أبو أمية، حدثنا محمدُ بنُ القاسم الأسدي، عن أبي جَنَابِ الكلبيِّ، عن طلحة بنِ مُصَرِّفٍ، عن عبدِ الرحمٰن بن عَوْسَجَةً

عن البراءِ بنِ عازب، قال: كان رسولُ الله على، إذا أُقيمتِ الصَّلاة، مَسَحَ صدورَنا، وقال: «رُصُّوا المَناكِبَ بالمناكِب، والأقدام بالأَقْدَام، فإنَّ الله تعالى يُحِبُّ في الصَّلاةِ ما يُحِبُّ في القِتَالِ كَأَنَّهُم بُنْيَانُ مَرْصُوصٌ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، محمد بن القاسم الأسدي تكلم فيه أحمد، وضعفه غير واحد، وكذّبه بعضهم، وقال النسائي: ليس بثقة، وقال أبو حاتم: ليس بقوي، ولا يعجبني حديثه، وقال ابن عدي: وعامة حديثه لا يتابع عليه، وشيخه أبو جناب الكلبي \_ واسمه يحيى بن أبي حَيّة \_ ضعفوه لكثرة تدليسه.

ورواه ابن أبي عاصم في «الجهاد» (١٤٣) من طريق سعيد بن مسلمة، عن ابن جناب الكلبي، به، مقتصراً على آخره فقط: «فإن الله يحب...».

وللبراء حديث صحيح في تسوية الصفوف بلفظ: كان رسول الله على يأتينا فيمسح عواتقنا وصدورنا، ويقول: «لا تختلف صفوفكم، فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يُصلُّون على الصف الأول»، وهو مخرج في «صحيح ابن حبان» (٢١٥٧) و(٢١٦١).

٥٦٢٨ وما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا أَصْبَغُ بن الفرج، حدثنا حاتم بن إسماعيل، عن مصعب بن ثابت، قال:

طلبنا عِلْمَ هٰذَا العُودِ الذي في مقام الإِمام في مسجدِ رسول الله عَلَمَ فلم نَقْدِرْ على أحدٍ يقولُ لنا فيه شيئاً. قال مصعب: فأخبرني محمدُ بنُ مسلم بن السَّائب بن خباب صاحبُ المقصورةِ، قال:

جَلَسَ إليَّ أَنسُ بنُ مالكِ يوماً، فقال: هل تدري لِمَ صُنعَ هٰذا العودُ؟ ولم نسأله عنه، فقلتُ: لا والله. قال أنس: كان رسولُ الله ﷺ يَضَعُ يمينَه، ثم يلتفتُ إلينا، فيقولُ: «استَووا وعَدِّلوا صُفوفَكُم»(١).

قالوا: وقد رُوِيَ عن عثمان هذا المذهب أيضاً، فذكروا ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً حدَّثه عن عمَّه أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، مصعب بن ثابت: ضعفه أحمد وابن معين، وأبو حاتم والنسائي، وقال ابن حبان في «المجروحين» ۲۹/۳: منكر الحديث، ممن ينفرد بالمناكير عن المشاهير، فلما كثر ذلك منه، استحق مجانبة حديثه، ومحمد بن مسلم بن خباب لم يروِ عنه غير اثنين، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فهو لين الحديث.

ورواه أبو داود (٦٦٩)، ومن طريقه البيهقي ٢٢/٢، والبغوي (٨١١) عن قتيبة، عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (۲۷۰)، وابن حبان (۲۱۲۸)، والبيهقي ۲۲/۲، والبغوي (۸۱۲) من طريق بشربن السري، کلاهما عن مصعب بن ثابت، به.

قال: كنتُ مع عثمانَ بن عفان، ثم قامَتِ الصلاةِ وأنا أكلمه في أن يَفْرِضَ لي، فلم أَزَلْ أَكَلَّمُه وهو يُسوي الحصى بنعليه حتى جاءة رجالٌ قد كان وكَّلَهُمْ بتسويةِ الصَّفوفِ، فأخبروا أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصَّفِ، ثم كَبَّرَ(١).

قالوا: ففي هذا ما قد دلً: أن عثمان كان لا يُكبِّرُ للصلاة إلا بعد فراغ المؤذنِ من الإقامةِ لها، وهذا مما لا يجيء فيه أكبر مما جئنا به فيه إذ كان مثله لا يُوصَلُ إلى حقيقته، وإذا كان ذلك كذلك كان الأحسنُ أن يكونَ الأمرُ واسعاً فيه، وأن يكونَ ما علم به منه غيرَ من عمله على تركه خلاقه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو سهيل: اسمه نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني حليف بني تيم، ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل المدينة، وقد وثقه أحمد وأبو حاتم والنسائي، وذكره ابن حبان في الثقات، وأبوه: مالك بن أبي عامر ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من أهل المدينة فقال: روى عن عمر وعثمان وطلحة بن عبيدالله وأبي هريرة، وكان ثقة، وله أحاديث صالحة. توفي سنة أربع وسبعين.

وهو في «الموطأ» ١٥٨/١ برواية يحيى الليثي.

٩٠٣ ـ بابُ بيانِ مشكلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَتُبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَبْورَ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ومما يُروى

## عن النبي ﷺ فيه

قال أبو جعفر: قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكُرِ أَنَّ الأَرْضَ يَرِثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].

فتأملنا الذِّكرَ المرادَ به في هٰذه الآية، فوجدنا قد قال في ذلك غيرُ واحدٍ من التابعين أقوالاً مختلِفَةً، فمنها: ما رُوِيَ عن سعيد بن جُبير في ذلك.

كما حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا عُمَرُ بن حفص بن غياث النخعي، حدثنا أبي، عن الأعمش، قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبير عن هٰذه الآية: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْر﴾.

قال: التوراة، والإنجيل، والفرقان من بعد الذكر الذي في السَّماء: أن الأرضَ أرضَ الجنة يرثها عِباديَ الصَّالحون(١).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين، وانظر «الدر المنثور، ٥/٥٨٥.

وكما حدثنا أحمدُ بنُ داود بنِ موسى، أنبأنا شُعبة، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]. قال: التوراة، والإنجيل، والفرقانُ من بعدِ الذَّكرِ الأصل الذي نُسِخَ منه هٰذه الكتبُ: أنَّ الأرض أرضَ الجنة يَرثُها عبادِي الصَّالِحونَ (١).

فكان في هذا الحديث: أن الذكر المراد في هذه الآية هو الذكر الذي في السَّماء، وأن الزبور المذكور فيها هي: التوراة، والإنجيل، والفُرقان.

وكما حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا منصورٌ، عن سعيدِ بنِ جُبيرٍ: ﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذَّكْرِ، قال: الزَّبور، والفرقان، والذكر: التوراة، والأرضُ: أرضُ الجنة (٢).

فهٰذا الذي وجدنا في تأويل هٰذه الآية عن سعيد بن جبير.

ومنها ما رُوي عن الشعبي

كما حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا محمدُ بنُ المثنى، حدثنا عبد الوهّاب \_ يعني الثقفي \_، حدثنا داود \_ يعني ابن أبي هند \_، عن عامر: ﴿ولقد كَتَبْنا في الزّبور مِنْ بعدِ الذّكر﴾ قال: زبورُ داود مِن بعدِ الذّكرِ،

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين، أبو معاوية: هو محمد بن خازم.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح.

قال: ذكر موسى: التوراة(١).

فَهٰذَا يُخَالِفُ مَا قَدْ رُويِنَاهُ فَي تَأْوِيلُهَا.

كما حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفِريابي، حدثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد: ﴿ولَقَدْ كَتَبْنا في الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾. قال: «الـزبـورُ»: الكتاب عند الله ﴿أَن الأَرض يعني: أَرضَ الجنة ﴿يرثُها عبادي الصَّالِحونَ ﴾ (٢).

فلما وقع في هٰذا من الاختلافِ ما وقع فيه مما ذكرنا، طلبنا المعنى الذي فيه مما قد رُوِيَ عن رسول الله ﷺ

٥٦٢٩ فوجدنا محمد بنَ سليمان بن هشام قد حدَّثنا، قال: حدثنا أبو معاوية الضريرُ، عن الأعمش، عن جامع بن شَدَّادٍ، عن صفوان بن مُحرز

عن عِمران بنِ الحُصَيْنِ، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «اقْبَلُوا الْبُشْرى يا بنى تَمِيم».

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير داود بن أبي هند، فمن رجال مسلم. عامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

ورواه الطبري ١٠٣/١٧ عن محمد بن المثنى، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ابن أبي نجيح: اسمه عبد الله بن يسار.

ورواه الطبري ١٠٣/١٧ و١٠٤ من طريقين، عن ورقاء، بهذا الإسناد.

فقالوا: قد بشرتنا فَأَعْطِنا. قال: «اقْبَلُوا البُشْرى يا أَهْلَ اليَمَنِ». قال: قُلْنا: قد قَبِلْنا، فأُعْبِرْنا عن أوَّلِ هٰذا الأمرِ، كيف كانَ؟ قال: «كانَ اللهُ قَبْلَ كلَّ شيءٍ، وكان عرشُه على الماءِ، وكَتَبَ في اللَّوْحِ ذِكْرَ كُلِّ شيءٍ». وأتاني آتٍ، فقال لي: يا عِمْرانُ، انْحلَّتْ ناقتُك من عِقالِها، فخرجتُ في إثرِها، فلا عِقالِها، فخرجتُ في إثرِها، فلا أَدْري ما كان بعدي().

فكان في هٰذا الحديث: أنَّ الله تعالى كَتَبَ في اللوح ِ ذِكْرَ كُلُّ شيءٍ.

٥٦٣٠ ـ ووجدنا جعفر بنَ محمد بن الحسن الفِريابي قد حدثنا،

ورواه أحمد ٤٣١/٤-٤٣٢، وأبو الشيخ في «العظمة» (٢٠٧)، والبيهقي في «الأسماء والصفات» ص٣٧٥ من طرق، عن أبي معاوية، بهذا الإسناد..

ورواه البخاري (٣١٩١) و(٧٤١٨)، وابن حبان (٦١٤٠) و(٦١٤٦)، والطبري ورواه البخاري (٣٩٩) و(٣٩٩)، والطبري في «الكبير» ١٨/(٤٩٧) و(٤٩٨) و(٤٩٩)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٣/٥٩، والبيهقي في «السنن» ٢/٩ و٢-٣، وفي «الأسماء والصفات» ص٢٣١، من طرق، عن الأعمش، به.

ورواه النسائي في «الكبرى» (١١٢٤) من طريق خالد بن الحارث، والطبري في «تفسيره» (١٧٩٨٢)، وفي «تاريخه» ٣٨/١ من طريق النضر بن شميل، كلاهما عن المسعودي، عن جامع بن شداد، عن صفوان بن محرز، عن ابن الحصين: كذا جاء في هٰذه الأصول عن ابن الحصين، وسيأتي من طريق المسعودي عن ابن الحصيب، وهو بُريدة بن الحصيب الأسلمي، فإن لم يكن ما في هٰذه الأصول محرفاً عن ابن الحصيب، فإن هٰذا الاضطراب يُعَدُّ من تخاليط المسعودي.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

قال: حدثنا أبو مروان عَبْدُ الملك بنُ حبيب، حدثنا أبو إسحاق الفَزَارِيُّ، عن الأعمش، عن جامع بنِ شَدَّادٍ، عن صفوانَ بنِ محرز الفَزَارِيُّ، عن الأعمش، عن الحُصَيْنِ، قال: كُنَّا عندَ رسولِ الله عَلَيْ، فجاءَهُ نَفَرُ من أهل اليَمَنِ، فقالوا: أتيناك يا رَسُولَ الله لِنتفقه في الدِّين، ونسألُك عن أوَّل هٰذا الأمر، كيف كَانَ؟ فقال: «كانَ الله، ولم يَكُنْ

نَفَرٌ من أهل اليَمَنِ، فقالوا: أتيناك يا رَسُول الله لِنتفقه في الدّين، ونسألُك عن أوَّل هٰذا الأمر، كيف كَانَ؟ فقال: «كانَ الله، ولم يَكُنْ شَيءٌ غيرُه، وكان عرشه على الماءِ، ثم كَتَبَ في الذِّكْرِ كلَّ شيءٍ، ثم خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ»(١).

فكان ما في هذا الحديثِ مثلَ الذي في الحديثِ الْأُوَّلِ وزيادة عليه وهو قولُه: «ثم خَلَقَ السَّماواتِ والأرضَ».

٥٦٣١ ـ ووجدنا بكار بن قُتيبة قد حدَّثنا، قال: حدثنا أبو داود صاحب الطيالسة، حدثنا المسعوديُّ، عن جامع بنِ شَدَّاد، عن بُريدة بن الحُصَيْب، هٰكذا وجدتُه في كتابي عن بَكَّارٍ.

٥٦٣٢ ـ وحدثناه إبراهيم بنُ مرزوق، قال: حدثنا عثمانُ بنُ

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح. عبد الملك بن حبیب روی عنه جمع، وكان من أصحاب أبي إسحاق الفزاري، روی له أبو داود، وهو متابع.

أبو إسحاق الفزاري: اسمه إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء بن خارجة الفزارى.

ورواه الطبراني في «الكبير» ١٨/(٥٠٠) من طريق معاوية بن عمرو، والدارمي في «الرد على الجهمية» (٤٠) من طريق محبوب بن موسى الأنطاكي، كلاهما عن أبي إسحاق الفزاري، بهذا الإسناد.

عمر بن فارس، حدثنا المسعوديُّ، عن جامع بن شدادٍ، عن صفوانَ بنِ محرز

عن ابن حُصَيْب: أن قوماً دَخَلُوا على رسول الله ﷺ، فَجَعَلَ يُبَشِّرُهُم، ويقولون: أَعْطِنا، فخرجوا من عنده، ودخل عليه قوم آخرون، فقالوا: أَتَيْنَاكَ نتفقَّهُ في الدِّينِ، ونسأل عن بُدُوِّ هٰذا الأمر، قال: «فاقْبَلُوا البُشْرَى إذْ لم يَقْبَلُها أُولِئِكَ»، قال: «كانَ الله سُبْحانَهُ لا شَيْءَ غَيْرُه، وكان عَرْشُه على المَاء، وكَتَبَ في الذِّكْر كُلَّ شيءٍ»(١).

فاختلف الأعمشُ في الذي رَجَعَ إليه هذا الحديث مِنْ أصحاب رسول الله على فذكر الأعمشُ: أنَّه عمرانُ بنُ الحصين، وذكر المسعوديُّ: أنه بُريدة بنُ الحُصيب، وكان الصحيح عندنا ما قاله الأعمش فيه، ودلَّ على ذلك: أن الثوريُّ قد رواه عن جامع بن شَدَّادٍ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. المسعودي ـ واسمه عبد الرحمٰن بن عبد الله بن عتبة ـ قد اختلط، فجعله هنا من حديث بريدة بن الحصيب الأسلمي.

ورواه أبو الشيخ في «العظمة» (٢٠٨) من طريق يزيد بن هارون، وابن خزيمة في «التوحيد» (٥٩٣)، والحاكم ٣٤١/٢ من طريق روح، كلاهما عن المسعودي، به، ويزيد بن هارون وروح بن عبادة، كلاهما روى عنه بعد الاختلاط، ومع ذلك فقد قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي!

وأخطأ محقق كتاب التوحيد، فغير صحابي هذا الحديث بريدة بن الحصيب، إلى: عمران بن حصين، مع أن الأصول الخطية التي اعتمدها جاء فيها بريدة بن الحصيب على الصواب، ولعل المسعودي كان يضطرب في صحابي هذا الحديث، فمرة يقول: بريدة بن الحصيب، وتارة يقول: عمران بن حصين الذي صححه المؤلف هنا، كما سلف في التعليق السابق، والمحفوظ عمران بن حصين.

فوافق الأعمش فيه، وخالف المسعوديّ، وإن كان قد قَصَّرَ عن بعض متنه مما في روايتهما.

٥٦٣٣ ـ كما حدثنا يزيد بنُ سِنان، حدثنا مؤمَّل بنُ إسماعيل، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن جامع بنِ شداد، عن صفوان بنِ مُحرز

عن عمرانَ بنِ حُصين: أن وَفْدَ بني تميم قَدِمُوا على النبي الله فقال: «أبشِرُوا يا بني تميم». فقالوا: بشرتنا فأعْطِنَا، فتغيَّر رسولُ الله على أنه وفدُ أهل اليَمَنُ، فقال: «أبشِروا يا أهلَ اليَمَنِ، اقْبَلُوا البُشْرى إذْ لم يَقْبَلُها بَنُو تَمِيم ». فقالُوا: قَبِلْنا يا رَسُولَ الله، ثم حَدَّثَ، فقال لي رجلُ: قد ذهبَ بَعيرُك فَلَيْتَه كان ذَهَبَ ولم أقم (۱).

فكان في هذا الحديث الذي رواه صفوان عمن رواه عنه، عن عمران ممن يُرِيدُ كتابَ اللهِ في الذِّكْر كل شيء قَبْلَ خلقِه السَّماواتِ والأرض، فكان معقولاً بما في هذا الحديث: أن الذكر المراد في قوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا في الزُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]: أنَّ تعالى:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، مؤمَّل بن إسماعيل ـ وإن كان في حفظه شيء ـ متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه ابن حبان (٧٢٩٢) من طريق نوح بن حبيب، عن مؤمل بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٢٠٤/١٢، وأحمد ٢٠٢٤ و٣٣٦، والبخاري (٣١٩٠) و(٣٣٥) و(٤٣٨٦)، والترمذي (٣٩١٥)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١١٥٠)، والسدارمي في «السرد على الجهمية» (٣٩)، والسطبراني في «الكبير» (٤٣٦)، من طرق، عن سفيان الثوري، به.

ذُلك الذكر هو المكتوبُ قبلَ خلقِ السماوات والأرض، وأن الأشياءَ المذكورة بعده هي ما سِواه من التوراة، والإنجيل، والقرآن.

وأما اللغويون: فكانُوا يذهبونَ إلى أن الذِّكْرَ المرادَ في هٰذه الآية هو الفُرْقَانُ، ويحتجُّون في ذلك بقولِه: ﴿ ص والقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [ص: ١]، وبقولِه عزَّ وجلَّ: ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ ﴾ [النحل: ٤٣]، وبقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحافِظُونَ ﴾ [الحجر: ٩]، وبقولِه تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَقُرَآنٌ مُبِينٌ ﴾ [يس: ٦٩].

فكان في هذه الآيات ما قد دَلَّ: أن الذِّكرَ المذكورَ فيها هو القرآنُ، وكانوا يقولون في ذلك: إنَّهم وَجَدُوا حروفَ الخفض يُعاقِبُ بَعْضُها بعضاً، فيُخاطب فيها ببعدُ لما يراد به قبل، وبقبل مما يراد به بعدُ، وكان ذلك موجوداً في كلام العرب.

وكان الذي دلَّ عليه ما قد رويناه عن رسول الله على مما قد ذكرنا أولى بالتأويل لِهٰذه الآية مما قالُوا، إذ كان ما قالوا لم تَدْعُ إليه ضرورةً توجِبُ حَمْلَ الأمر على ما حملوه عليه، وبالله التوفيق.

٩٠٤ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوي عن رسول الله على مِن قوله في الإمامِ: «إذا صَلَّى جالساً فصَلُوا جُلُوساً أَجمعين». هل ذلك الحُكْمُ باقٍ على حالِه، أو قد نسخ بوفاة رسول الله على بغيره

٥٦٣٤ ـ حدثنا يونُس، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدثنا مالكُ بنُ أنس، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: صَلَّى رسولُ الله ﷺ في بيته، وهو شَاكٍ، فصلَّى جالساً، وصلَّى وراءَه قومٌ قياماً، فأشار إليهم أن اجْلِسُوا، فلما انصرف، قال: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيُّوْتَمَّ بِهِ، فإذا رَكَعَ فارْفَعُوا، وإذا صَلَّى جالِساً، فصَلُّوا جَلُوساً»(١).

ورواه أبو عوانة ١٠٨/٢ عن يونس، بهٰذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١ /٤٠٤ بإسناده ومتنه.

ورواه مالك في «الموطأ» ١٣٥/١، ومن طريقه الشافعي في «المسند» ١١١/١، وأحمد ١٤٨/٦، والبخاري (٦٨٨) و(١١١٣) و(١٢٣٦)، وأبو داود (٢٠٥)، وأبو عوانة ١٠٨/٢، وابن حبان (٢١٠٤)، والبيهقي ٧٩/٣، والبغوي ٥٠١).

٥٦٣٥ وحدثنا الحسينُ بنُ نصر، حدثنا يوسفُ بنُ عدي، حدثنا عليُّ بنُ مُسْهِرٍ، عن هِشام بنِ عُرْوة، عن أبيه

عن عائشة رضي الله عنها ، عن رسول الله على الله الحديث أيضاً (١).

٥٦٣٦ وحدثنا علي بن شيبة، حدثنا يحيى بن يحيى النيسابوري، وحدثنا فهد بن سليمان، حدثنا محمد ابن الأصبهاني، قالا: حدثنا حميد بن عبد الرحمٰن بن حُميد، عن أبيه، عن أبي الزُّبَيْر

عن جابر، قال: صلَّى بنا رسولُ الله ﷺ الظَّهْرَ، وأبو بكر خلفه، إذا كَبَّرَ رسولُ الله، كَبَّرَ أبو بكر يُسْمِعُنا، فبَصُرَ بنا قياماً. فقال: اجْلِسُوا، أَوْمَا بذٰلك إليهم، فلما قضى الصَّلاة، قال: «كِدْتُم أن تَفْعَلُوا فِيْلَ فارسَ والرَّوم بِعُظَمائِهِمْ، اثتَمُّوا بأئمَّتِكُم، فإنْ صَلُّوا قِياماً، فصَلُّوا

<sup>=</sup> ورواه ابن أبي شيبة ٢/٣٢٥، وإسحاق في «مسنده» (٥٧٢)، وأحمد في «مسنده» ٥١/٦ و٥٧٨ و٦٨ و١٤٨ و١٩٤، والبخاري (٥٦٥٨)، ومسلم (٤١٢) وابن ماجه (١٢٣٧)، وأبو عوانة ٢/٧، وابن خزيمة (١٦١٤)، وابن أبي بكر في جزء ما أسندته عائشة (٦٣) من طرق، عن هشام بن عروة، به.

وقوله: «وصلى وراءه قوم قياماً». قياماً: حال، وصاحب الحال هنا (قوم)، وهو نكرة، والأصل فيه أن يكون معرفة، وما هنا جائز على قول سيبويه الذي يجيز مجيء صاحب الحال نكرة بغير مسوغ، لأن الحال جاءت لتقييد العامل، فلا معنى لاشتراط المسوغ، ومنعه غيره، وقصره على السماع الذي لا يصح القياس عليه.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط البخاري، يوسف بن عدي من رجاله، ومن فوقه من رجال الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

قياماً، وإن صَلُّوا جُلوساً، فصلُّوا جُلوساً»(١).

٥٦٣٧ ـ وحدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني ابنُ يزيد، ومالكُ، وابنُ سمعان: أن ابنَ شهاب أخبرهم، قال:

أخبرني أنسُ بنُ مالكٍ: أن رسولَ الله على رَكِبَ فرساً، فصرعه، فَجُحِشَ شِقَّه الأَيمَنُ، فصَلَّى بنا رسولُ الله على صلاةً مِن الصلوات وهو جالسٌ، فصلينا خَلْفَهُ جلوساً، فلما انصرفَ، قال: «إنما جُعِلَ الإمامُ لِيُّوْتَمَّ بهِ، فلا تَختَلِفُوا عليه، فإذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا رَفَعَ فارْفَعُوا، وإذا سَمعَ الله لِمَن حَمِدَهُ، فقولُوا: رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا، وإذا صَلَّى قاعِداً فصَلُّوا تُعُوداً»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم، عبد الرحمن بن حميد وأبو الزبير من رجال مسلم، وباقي رجاله من رجال الشيخين.

محمد ابن الأصبهاني: هو محمد بن سعيد بن سليمان الكوفي أبو جعفر بن الأصبهاني.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٤٠٣/١ بإسناده ومتنه.

ورواه أبو عوانة ١٠٩/٢ من طريق حامد بن سهل، عن محمد بن سعيد الأصبهاني، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم (٤١٣) (٨٥)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٠٣/١، والبيه قي «شرح معاني الآثار» ٢٩٢١) من طريق والبيه قي ٧٩/٣ من طريق الحسين بن سهل الجعفري، كلاهما عن حميد بن عبد الرحمٰن، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن سمعان متابع يونس بن يزيد ومالك بن أنس \_واسمه عبد الله بن زياد بن سليمان المخزومي \_ فقد روى له ابن ماجه، وهو متروك الحديث، واتهمه أبو داود بالكذب. =

٥٦٣٨ - وحدثنا يزيد بن سنان، حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق، حدَّثنا جرير بن عبد الحميد، عن الأعمش، عن أبي سفيان

عن جابرٍ، قال: رَكِبَ رسولُ الله عَلَيْ فرساً بالمدينة، فصرعه على جِذْم نخلة، فانفلت فرسه، فأتينا نعودُه، فوجدناه في مَشْرُبَةٍ لعائشة يُسَبِّحُ جالساً، فقُمْنا خلفه، فسكت عنّا، ثم أتيناه مرةً أُخرى نعودُه،

= وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٤٠٣/١ عن يونس، عن ابن وهب، عن مالك، ورواه أيضاً عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب.

ورواه الحاكم في «معرفة علوم الحديث» ص١٢٥ من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن مالك بن أنس، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، وابن سمعان، أربعتهم عن ابن شهاب، بهذا الإسناد.

ورواه أبو عوانة ١٠٦/٢ عن يونس بن عبد الأعلى، وأبي عبيدالله، كلاهما عن ابن وهب، أخبرني يونس ومالك والليث، به.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/١٣٥، ومن طريقه رواه الشافعي في «الأم» ١/١١، وفي «المسند» ١١١١، والبخاري (٦٨٩)، ومسلم (٤١١) (٨٠)، وأبو داود (٢٠١)، والنسائي ٩٨/٢، والدارمي ٢/٢٨، والبيهقي ٧٩/٣.

ورواه مسلم (٤١١) (٧٩) عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، به.

ورواه الحميدي (١١٨٩)، وعبد الرزاق (٢٠٧٨) و(٢٠٩١)، وابن أبي شيبة ٢/٥٢٥، والسخاري (٢٠٥٠) والبخاري (٢٠٥٠) والسخالسي (٢٠٩٠)، وأحمد ١١٠/٣ و١١٠/١ والبخاري (٢٠٥) و(١١١٤)، ومسلم (٤١١) (٧٧) (٧٩)، والنسائي ٢/٣٨ و١٩٦-١٩٦، وابن ماجه (٢٢٣٨)، وابن الجارود (٢٢٩)، وأبو عوانة ٢/٥٠١-١٠٦، وابن حبان (٢١٠٢)، وابن خزيمة (٧٧٩)، والبيهقي ٣/٨٧-٧٩، وأبو نعيم في «الحلية» ٣٧٣٧، والبغوي (٨٥٠)، من طرق، عن الزهري، به.

فوجدناه يُصلِّي المكتوبة جالساً، فَقُمْنا خَلْفَهُ، فأشارَ إلينا فقعدنا، فلما قضينا الصَّلاة، قال: «إذا صَلَّى الإمامُ جالساً، فَصَلُّوا جُلُوساً، وإذا صَلَّى الإمامُ قَائماً، فَصَلُّوا قِياماً، ولا تفعلُوا كما يَفْعَلُ أهلُ فارس بعُظَمائِهمْ»(۱).

٥٦٣٩ وحدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا شعيبُ بنُ الليثِ. وحدثنا محمد بنُ عبد الحكم، أخبرنا أبي وشعيبُ بنُ الليث، ثم اجتمعا، فقالا: حَدَّثنا الليثُ، عن أبي الزَّبيْر

عن جابر، قال: اشتكى رسولُ الله على فَصَلَّيْنا وهو قاعد، وأبو بكر يُكَبِّرُ يُسْمَعُ الناسَ، فالتفتَ إلينا فرآنا قياماً، فأوماً إلينا فقعدنا، فلما سَلَّمَ، قال: «إنَّ فارسَ والرُّوم يقومون على ملوكهم وهم قعود، فلا تَفْعَلُوا، ائتموا بأئمَّتكُم، فإن صلَّى الإمام قائماً فصَلُّوا قِياماً، وإن صلَّى قاعداً فصلُّوا قُعوداً»(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. الحسن بن عمر بن شقيق، روى له البخاري، وهو صدوق، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أبي سفيان ـ واسمه طلحة بن نافع الواسطي ـ فقد روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وحديثه عن جابر صحيفة، وروى عنه الأعمش أحاديث مستقيمة.

ورواه أبو يعلى (١٨٩٦)، وابن حبان (٣١١٢) من طريق أبي خيثمة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٦٠٢) عن عثمان بن أبي شيبة، وابن خزيمة (١٦١٥) من طريق يوسف بن موسى، كلاهما عن وكيع وجرير، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم.

ورواه أحمد ٣٣٤/٣، ومسلم (٤١٣)، وأبو داود (٢٠٦)، والنسائي ٣/٩، وابن=

٥٦٤٠ ـ وحدثنا أبو أُمية، حدثنا سُرَيْجُ بنُ النعمان، حدثنا هُشيمٌ، أخبرنا عُمَرُ(١) بن أبي سلمة، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما جُعِلَ الإمامُ لِيؤتمَّ به، فإذا كَبَّرُ فكَبِّرُوا، وإذا رَكَعَ فارْكَعُوا، وإذا قال: سَمعَ اللهُ لِمَن حَمِدَهُ، فقولوا: رَبَّنا لَكَ الحَمْدُ، وإن صَلَّى قَائِماً، فصَلُّوا قِياماً، وإن صَلَّى جَالساً، فصَلُّوا جُلُوساً أجمعين»(٢).

= ماجه (۱۲٤٠)، وأبو عوانة ۱۰۸/۲، والبيهقي ۷۹/۳ من طرق، عن الليث بن سعد، به.

(١) في الأصل: حماد، وهو تحريف.

(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. عمر بن أبي سلمة روى له أصحاب السنن، قال ابن عدي: حسن الحديث، لا بأس به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير سريج بن النعمان، فمن رجال البخاري، وصرح هشيم بالتحديث.

ورواه ابن ماجه: (۱۲۳۹)، وأبو يعلى (۹۰۹ه) من طريقين، عن هشيم، بهذا الإسناد.

ورواه الحميدي (٩٥٨)، والبخساري (٧٣٤)، ومسلم (٤١٤)، وأبسو عوانة ٢/٩٥، وأبسو يعلى (٦٦١٣)، وابن حبان (٢١٠٧)، وابن خزيمة (١٦١٣)، والبيهقي ٣/٩٧ من طرق، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

وأخرجه عبدالرزاق (٤٠٨٢)، ومن طريقه أحمد ٣١٤/٢، والبخاري (٧٢٢)، ومسلم (٤١٤)، والبغوي في «شرح السنة» (٨٥٢) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٣٧٦/٢ من طريق محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة. ورواه الحميدي (٩٥٩)، وعبد الرزاق (٤٠٨٣) عن سفيان بن عيينة، عن ٥٦٤١ وحدثنا نصر بن مرزوق، حدثنا الخصيب بن ناصح، حدثنا وهيب بن خالد، عن مُصعب بن محمد القرشي، عن أبي صالح

عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إنَّما الإمامُ لِيُؤتَّمَّ بِهِ، فإذا صلَّى قاعداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ»(١).

٥٦٤٢ وحدثنا بكارُ بن قتيبة، حدثنا سعيدُ بنُ عامر الضَّبَعِي، حدثنا محمدُ بنُ عمرو بن علقمة، عن أبي سلمة

عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ، مثلُه(٢).

ورواه أحمد ٣٤١/٢، وأبو داود (٦٠٣) من طريق سليمان بن حرب، ومسلم بن إبراهيم، ثلاثتهم عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢، ومسلم (٤١٥)، وأبو داود (٢٠٤)، وابن ماجه (٨٤٦)، وأبو عوانة ١١٠/٢، والخطيب في «تاريخ بغداد» ٣٢٠/٥ من طرق، عن أبي صالح، به، وعند بعضهم زيادة: «وإذا قرأ فأنصتوا».

وانظر لزاماً عن هٰذه الزيادة «نصب الراية» ١٦/٢-١٧.

(٢) إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمروبن علقمة \_ وهو ابن وقاص الليثي \_ فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق=

<sup>=</sup> إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة.

ورواه ابن حبان (٢١١٥) من طريق ابن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، عن أبي يونس سليم بن جبير، عن أبي هريرة.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. مصعب بن محمد القرشي، روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، ووثقه ابن معين، وقال أحمد: لا أعلم إلا خيراً، وقال ابن عيينة: كان صالحاً، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: صالح. وهو عند المصنف في «شرح معانى الآثار» ٤٠٤/١ بإسناده ومتنه.

٥٦٤٣ ـ وحدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو داود، حدثنا شُعبة، عن يعلى بن عطاء، قال: سمعتُ أبا علقمة يُحَدِّثُ

عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَطَاعَنِي فقد أَطَاعَ اللهِ ﷺ ومن عَصَانِي فقد عَصَى الله ، ومَنْ أَطَاعَ الأَمِيرَ فقد أَطَاعَنِي، ومن عَصَى الأَميرَ فقد عَصَانِي، فإذا صَلَّى قائِماً فَصَلُّوا قِياماً، وإنْ صَلَّى قاعداً فَصَلُّوا قِياماً، وإنْ صَلَّى قاعداً فَصَلُّوا قَياماً، وإنْ صَلَّى قاعداً فَصَلُّوا قَياماً، وإنْ صَلَّى

٥٦٤٤ وحدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا عبدُ الله بنُ حُمران. وحدثنا محمد بنُ خزيمة، حدثنا عبدُ الله بنُ رجاء، قالا: حدثنا عقبةُ بن أبي الصَّهْبَاء الباهلي، قال: سمعتُ سالماً يقولُ:

حدثني عبدُ الله بنُ عمر: أنه كان يوماً من الأيام عندَ رسول ِ الله

= حسن الحديث.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١ /٤٠٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد عن عباد بن عباد ٢/ ٢٣٠، وعن محمد بن جعفر ٤١١/٢، وعن يحيى بن سعيد ٢/٥٧٤ ثلاثتهم، عن محمد بن عمرو بن علقمة، بهذا الإسناد.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

أبو داود: هو سليمان بن داود بن الجارود الطيالسي، وأبو علقمة: هو الفارسي المصري، مولى بني هاشم، وكان قاضي إفريقية.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١ /٤٠٤ بإسناده ومتنه.

وهو عند أبي داود الطيالسي (٢٥٧٧) بهذا الإسناد، ومن طريقه رواه أبو عوانة ١٠٩/٢.

ورواه مسلم (٤١٦)، وأبو عوانة ٢/٩٠١ من طرق، عن شعبة، عن يعلى، به.

وهو في نَفَر من أصحابِه، فقال: «أَلسْتُمْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رسولُ الله؟» قالوا: بلى يا رسولَ الله، نشهَدُ أنَّكَ رسولُ الله. قال: «ألستُم تعلمون أن الله تعالى أنزلَ في كتابه: أن مَنْ أَطَاعني فقد أطاعَ الله». قالوا: بلى نشهد أن من أطاعك فقد أطاعَ الله. قال: «فإن مِن طَاعَتِي أن تُطِيعُوا أَنْمَتكُم، فإنْ صَلَّوا قُعُوداً» فصلُّوا قُعُوداً» (١).

فقال قائلً: فهذه الآثارُ قد جاءت عن رسول الله على مجيئاً متواتراً من وجوه صحاح مقبولة، ثم قد عمل به بعده غيرُ واحدٍ من أصحابِ رسول الله على، منهم: أُسَيْدُ بن حُضيرِ

كما حدثنا يونس، أخبرنا أنسُ بنُ عِياض، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْر بن يسار:

أَن أُسيدَ بنَ حُضيرٍ كَان يُؤمُّ قومه بني عبدِ الأشهلِ ، فخرج عليهم بَعْدَ شَكُوهِ ، فأمروه أَن يتقدَّمَ فيصلِّي بهم . فقال : إني لا أستطِيعُ أَن

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، عقبة بن أبي الصهباء حديثه في «مسند أحمد» وتُقه ابن معين وغيره، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٤٠٤/١ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٩٣/٢، وأبو يعلى (٥٤٥٠)، ومن طريقه ابن حبان (٢١٠٩) ورواه أحمد ٢١٠٩، وأبو يعلى (١٣٢٣) من طرق، عن عقبة بن أبي الصهباء، بهذا الإسناد.

وأورده الهيثمي في «المجمع» ٢ /٦٧، ونسبه إلى أحمد والطبراني في «الكبير»، وقال: ورجاله ثقات.

أصلى قائماً، فصلَّى قاعداً، وصَلُّوا قُعُوداً(١).

ومنهم: جابرُ بنُ عبد الله

كما حدثنا عبدُ الله بنُ رجاء(١)، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ محمد الشافعيُّ،

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

بُشير بن يسار: هو الحارثي الأنصاري، مولاهم المدني، قال محمد بن سعد: كان شيخاً كبيراً فقيهاً، وكان قد أدرك عامة أصحاب رسول الله على، وكان قليل الحديث.

وأسيد بن حُضير - وهو ابن سماك بن عتيك الأنصاري الأشهلي - صحابي جليل، كان أحد النقباء ليلة العقبة، قال ابن سعد: وكان أبوه حضير الكتائب، شريفاً في الجاهلية، وكان رئيس الأوس يوم بُعاث، وهي آخر وقعة كانت بين الأوس والخزرج في الحروب التي كانت بينهم، وقُتل يومئذ حضير الكتائب، وكانت هذه الوقعة ورسول الله على بمكة قد تنبأ ودعا إلى الإسلام، ثم هاجر بعدها بست سنين إلى المدينة، وكان أسيد بن حضير بعد أبيه شريفاً في قومه في الجاهلية وفي الإسلام، يُعد من عقلائهم، وذوي رأيهم، وكان يكتب بالعربية في الجاهلية، وكانت هذه الكتابة في العرب قليلاً، وكان يحسن العوم والرمي، وكان يُسمى من كانت هذه الخصال فيه في الجاهلية: الكامل، مات سنة عشرين، أو إحدى وعشرين، وصلى عليه عمر بن الخطاب.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٢٦/٢ عن يزيد بن هارون، عن يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن هبيرة، أن أسيد بن حضير...

ورواه عبد الرزاق (٤٠٨٥) عن سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أن أسيد بن حضير اشتكى، وكان يؤم قومه جالساً.

وأورده الحافظ في «الفتح» ٢/٦٧٦ ونسبه إلى ابن المنذر، وصحح إسناده. (٢) كذا الأصل، وهـوخطأ يقينـاً، فإن أبـا جعفـر رحمه الله يروي عن إبراهيم بن =

حدثنا داود بن عبد الرحمٰن العطار، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني أبو الزبير المكي، عن جابربنِ عبدِ الله: أنَّه اشتكى بمكة، ثم خرج بُعَيْدُ، فصلَّى جالساً، وصَلَّيْنا خلفَهُ جلوساً .

فكان جوابُنا له في ذلك: أنَّه قد روينا عن رسول ِ الله عِلَيْ كما ذَكَرَ، غير أنَّه قد جاء عنه أنه استعمل بعدَها خلاف ما استعمله فيها في مرضِه الذي تُوفي فيه.

٥٦٤٥ ـ كما حدَّثنا عبدُ الملك بنُ مروان الرقيُّ، قال: حدثنا الفِريابيُّ.

٥٦٤٦ \_ وكما حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، قالا: حدَّثنا إسرائيلُ بنُ يونس، عن أبي إسحاق، عن أرقم بن شرحبيل

قال: سافرتُ مع ابنِ عباس من المدينة إلى الشَّام، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ لما مَرضَ مَرَضَهُ الذي مات فيه كان في بيتِ عائشة، فقال: «ادْعُ لِي علياً»، فقالت: ألا نَدْعُو لكَ أبا بكر؟ قال: «ادعوه»، فقالت حفصة: ألا نَدْعُو لَكَ عُمَر؟ فقال: «ادْعُوهُ»، فقالت أمَّ الفَضْل: الا ندعو لك العباسَ؟ قال: «ادْعُوهُ»، فلما حَضَرُوا رَفَعَ رأسَه، فقال: «لِيُصَلِّ بالنَّاسِ أبو بكر» فتقدَّم أبو بكرٍ يُصَلِّي بالنَّاسِ، ووجد رسولُ «لِيُصَلِّ بالنَّاسِ، ووجد رسولُ

<sup>=</sup> محمد الشافعي الثقة \_ وهو ابن عم الإمام محمد بن إدريس الشافعي \_ بواسطة أحمد بن داود بن موسى، وروح بن الفرج، وعلي بن معبد بن نوح، ومن فوقه ثقات.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ٣٢٦/٢ عن عبد الوهاب الثقفي، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وصحح الحافظ في «الفتح» ٢٧٦/٢ إسناده.

الله ﷺ خِفَّةً، فخرِج يُهادي بَيْنَ رجلين، فلما أحسَّ به أبو بكر سَبَّحُوا. فذهب أبو بكر يتأخر، فأشارَ إليه النبيُّ عليه السَّلامُ: مكانَكَ. فاستمرَّ رسولُ الله ﷺ مِنْ حيثُ انتهى أبو بكر مِن القرآن، وأبو بكر قائم، والنبيُّ ﷺ جالسٌ، فائتمَّ أبو بكرٍ برسول الله ﷺ، فما قضى رسولُ الله ﷺ الصلاةَ حتَّى ثَقُلَ، فخرج يُهادى بَيْنَ رَجلينِ، وإنَّ رجليه لَتَخُطَّانِ بالأرض، فمات رسول الله ﷺ بعد يوم (۱).

فكان في هذا الحديث: أن رسول الله على كان يصلي بالناس جالساً، وأبو بكر قائمً، والناسُ أيضاً كذلك.

٥٦٤٧ وكما حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، حدثنا زائدة بنُ قدامة، حدثنا موسى بنُ أبي عائشة، عن عُبيد الله بن عبد الله \_ يعني ابن عتبة \_، قال:

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح، ولهذا سند حسن کما قال الحافظ في «الفتح» ۱۵٤/۲. أسد بن موسى روى له أبو داود، والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير أرقم بن شرحبيل، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١ / ٤٠٥ بإسناده ومتنه.

ورواه مختصراً ومطولاً أحمد (٣٣٣٠) و(٣٣٥٥) و(٣٣٥٦)، وابن ماجه (١٢٣٥)، والبيهقي في «دلائل النبوة» ٢٢٦/٧، ويعقوب بن سفيان ٤٥١/١ من طرق، عن إسرائيل بن يونس، بهذا الإسناد.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ۲۲۱/۲، وأحمد (۲۰۵۵) عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن أبيه، عن أبي إسحاق.

وانظر مسند العباس من «مسند أحمد» (۱۷۷٤) و(۱۷۸۵).

وفي الباب عن عائشة، وهو الحديث الآتي.

دخلتُ على عائشة، فقلتُ: ألا تُحدثيني عن مرض رسول الله على الله الله الله على الناسُ عكوفاً في المسجدِ ينتظرونَ رسولَ الله على الناس، فكان يُصلي بهم تلك الأيام، ثم إن رسولَ الله على وَجَدَ من نفسه خِفَّةً، فخرج يُهادى بَيْنَ رَجلينِ لِصلاة الظهر، وأبو بكر يُصلي بالناس، فلما رآه أبو بكر ذَهبَ ليتأخر، فأوما إليه أن لا يتأخر، وقال لهما: «أَجْلِسَانِي إلى جَنْبِه»، فأجلساه إلى جنب أبي بكر، فَجَعَلَ أبو بكر يُصلي بكر يُصلي وهو قائمٌ بصلاةٍ رسول الله على والناسُ يُصلون بصلاةٍ أبي بكر يُصلي وهو قائمٌ بصلاةٍ رسول الله على والناسُ يُصلون بصلاةٍ أبي بكر يُحرا).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١/٥٠١ بإسناده ومتنه.

ورواه البخاري (٦٨٧)، ومسلم (٤١٨)، والدارمي ٢٨٧/١، وأبو عوانة المرواه البيهقي في «السنن» ٨٠/٣، وفي «الدلائل» ١٩٠/٧ من طرق، عن أحمد بن عبد الله بن يونس، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٣٢/٢، ومن طريقه ابن حبان (٢١١٦) من طريق حسين بن علي، وأحمد ٢٥١/٦، والنسائي ١٠١/٢ و٢٠١ من طريق عبد الرحمٰن بن مهدي، وأبو عوانة ١١١/٢ من طريق معاوية بن عمرو، وخلف بن تميم، أربعتهم عن زائدة، به.

ورواه أحمد ٢٤٩/٦، والنسائي ٨٣/٢هـ ، وأبو عوانة ١١٢/٢ و١١٣، وابن حبان (٢١١٧) من طريق شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، به مختصراً، وفيه أن النبي على هو المأموم.

ورواه مختصراً الحميدي (۲۳۳)، وعبد الرزاق (۹۷۵٤)، وأحمد ۲۲۸/۲، والبخاري (۱۹۸) و(۲۲۸) و(۲۵۸۸) و(٤٤٤٢) و(۵۷۱٤)، ومسلم (٤١٨) (٩١)=

فكان في هذه الآثار ما قد ذكرناه من صلاة النبي على قاعداً بالناس وهُمْ قِيامٌ، فدلٌ ذٰلك على نسخ ما كان منه قبلَ ذٰلك في الآثارِ الْأُول ِ.

فقال قائل: إن ما كان في هذه الآثار التي بدأت بذكرها كان من رسول على في تلك الصلاة وهو مأمومٌ لا إمامٌ، وذكر في ذلك

= و(٩٢) و(٩٣)، وابن ماجه (١٦١٨)، وأبو عوانة ١١٣/٢ و١١٤ من طريق الزهري، وأبو عوانة ١١٤/٢ من طريق عتبة، بهذا وأبو عوانة ١١٤/٢ من طريق يونس، كلاهما عن عُبيد الله بن عبد الله بن عتبة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢/٢٣١، والبخاري (٦٧٩) و(٦٨٣) و(٧١٦) و(٧٣٠٣)، ومسلم (٤١٨) (٩٧٠)، وأبو عوانة ١١٧/، والبيهقي في «السنن» ٨٢/٣، وفي «الدلائل» (١٨٨/ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.

ورواه مسلم (٤١٨) (٩٤)، وأبو عوانة ١١٤/٢، والبيهقي في «الدلائل» المالاً الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد عن عائشة.

ورواه ابن شيبة ٢/٣٢٩، وأحمد ٢/٠٢١، ومسلم (٤١٨) (٩٥)، وابن ماجه (١٢٣٢)، وابسن حبان (٢١٢٠)، والسبيه قبي ٨١/٣، من طريق وكيع، ورواه السبخاري (٦٦٤)، وأبو عوانة ٢/٦١٦ من طريق حفص بن غياث، والبخاري (٧١٢) من طريق عبد الله بن داود، ومسلم (٤١٨)، وأبو عوانة ٢/١٥١ من طريق على بن مسهر، ومسلم (٤١٨) (٩٦) من طريق عيسى بن يونس، والبيهقي ٨٢/٣ من طريق شعبة، كلهم عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة.

ورواه أحمد ٢٢٤/٦، والبخاري (٧١٣)، ومسلم (٤١٨) (٩٥)، وابن ماجه (١٢٣)، والنسائي ٩٩/٢ و ١٠٠، وابن خزيمة (١٦١٦)، وابن حبان (٢١٢١)، والبيهقي ٨١/٣، من طريق أبي معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة، وانظر ما بعده.

٥٦٤٨ ما قد حدَّثنا فهدَّ، قال: حدثنا أبو بكربنُ أبي شيبة، أخبرنا شبابة بنُ سَوَّار، حدثنا شعبة، عن نعيم بن أبي هندِ (١)، عن أبي وائل ، عن مسروقٍ

عن عائشة رضي الله عنها، قالت: صَلَّى رسول الله ﷺ في مرضه الذي تُوفى فيه خَلْفَ أبي بكر قاعداً (٢).

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٤٠٦/١ بهذا الإسناد.

وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» ٣٣٢/٢، ومن طريقه رواه ابن حبان (٢١١٩)، ورواه أحمد ٢١٩٦، والترمذي (٣٦٢)، والبيهقي في «السنن» ٨٣/٣، وفي «الدلائل» ١٩١/٧ من طرق، عن شبابة بن سوار، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١٥٩/٦ من طريق شبابة، عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن عروة، عن عائشة.

قلت: ذكر البخاري بإثر حديث عائشة (٦٦٤) الذي رواه عن عمر بن حفص بن غياث، عن أبيه، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عنها: قيل للأعمش: وكان النبي على يصلي، وأبو بكر يصلي بصلاته، والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة، عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي قائماً.

قال الحافظ: قوله رواه أبو داود: هو الطيالسي، وقوله: «بعضُه» بالنصب بدل=

<sup>(</sup>١) تحرف في الأصل إلى: حدثنا سعيد، عن نعيم، عن ابن أبي هند.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير نعيم بن أبي هند، فمن رجال مسلم.

= من الضمير، وروايت هذه وصلها البزار، قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا أبو داود به، ولفظه: كان رسول الله ﷺ المقدم بين يدي أبي بكر. كذا رواه مختصراً، وهـو موافق لقضية حديث البـاب، لكن رواه ابن خزيمة في «صحيحه» عن محمد بن بشار، عن أبي داود بسنده هذا عن عائشة، قالت: من الناس من يقول: كان أبو بكر المقدم بين يدي رسول الله ﷺ في الصف، ومنهم من يقول: كان رسول الله ﷺ هو المقدم، ورواه مسلم بن إبراهيم، عن شعبة بلفظ: «أن النبي ﷺ صلى حلف أبي بكر»، أخرجه ابن المنذر، وهذا عكس رواية أبي موسى، وهـ و اختـ لاف شديد، ووقع في رواية مسروق عنها أيضاً اختلاف، فأخرجه ابن حبان من رواية عاصم، عن شقيق، عنه، بلفظ: «كان أبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكري، وأخرجه الترمذي والنسائى وابن خزيمة من رواية شعبة، عن نعيم بن أبي هند، عن شقيق، بلفظ: «أن النبي ﷺ صلى خلف أبي بكر»، وظاهر رواية محمد بن بشار أن عائشة لم تشاهد الهيئة المذكورة، ولكن تضافرت الروايات عنها بالجزم بما يدل على أن النبي ﷺ كان هو الإمام في تلك الصلاة، منها رواية موسى بن أبي عائشة التي أشرنا إليها، ففيها: وفجعل أبو بكر يصلى بصلاة النبي رها، والناس بصلاة أبي بكر، وهذه رواية زائدة بن قدامة، عن موسى، وخالفه شعبة أيضاً، فرواه عن موسى بلفظ: «إن أبا بكر صلى بالناس، ورسول الله ﷺ في الصف خلفه،، فمن العلماء من سلك الترجيح، فقدم الرواية التي فيها أن أبا بكر كان مأموماً للجزم بها، ولأن أبا معاوية أحفظ في حديث الأعمش من غيره، ومنهم من سلك عكس ذلك، ورجِّح أنه كان إماماً، وتمسك بقول أبي بكر في: «باب من دخل ليؤم الناس»، حيث قال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله على، ومنهم من سلك الجمع فحمل القصة على التعدد. وأجاب عن قول أبي بكر، كما سيأتي في بابه. ويؤيده اختلاف النقل عن الصحابة غير عائشة، فحديث ابن عباس فيه أن أبا بكر كان مأموماً كما سيأتي في رواية =

٥٦٤٩ وما قد حدثنا محمد بن حميد بن هشام الرعيني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أبوب، حدثني حميد، حدثني ثابت البناني

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسولَ الله على حلف خلف أبي بكر في ثوبٍ واحد بُرْدٍ يُخَالِفُ بين طرفيه، فكانت آخر صلاةٍ صلاًها(١).

= موسى بن أبي عائشة، وكذا في رواية أرقم بن شرحبيل التي أشرنا إليها عن ابن عباس، وحديث أنس فيه أن أبا بكر كان إماماً، أخرجه الترمذي، وغيره من رواية حميد، عن ثابت، عنه، بلفظ: «آخر صلاة صلاها النبي على خلف أبي بكر في ثوب واحد»، وأخرجه النسائي من وجه آخر، عن حميد، عن أنس، فلم يذكر ثابتاً.

(۱) حديث صحيح، إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يحيى بن أيوب، فقد روى له البخاري في الشواهد، وفيه كلام يحطه عن رتبة الصحيح.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٠٦/١ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي في «الدلائل» ١٩٢/٧ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن سعيد بن أبي مريم، بهذا الإسناد.

ورواه الترمذي (٣٦٣) من طريق محمد بن طلحة، وابن حبان (٢١٢٥) من طريق سليمان بن بلال، كلاهما عن حميد الطويل، به.

ورواه أحمد ١٥٩/٣ و٢١٦ و٢٤٣ و٢٦٢، والنسائي ٢/٧٧، والبيهقي في «الدلائل» ١٩٢/٧ من طريق حميد، عن أنس، دون ذكر ثابت، وصرح حميد بالسماع عند البيهقي، قال الترمذي بعد أن رواه: هٰذا حديث حسن صحيح، وهٰكذا رواه يحيى بن أيوب، عن حميد، عن ثابت، عن أنس، وقد رواه غير واحد عن حميد، عن أنس، ولم يذكروا فيه: عن ثابت، ومن ذكر فيه عن ثابت فهو أصح.

قال: فكان في حديث عائشة، وأنس ٍ هذين أن رسولَ الله على كان في تلك الصلاة مأموماً لا إماماً.

فكان جوابنا له في ذلك أنَّ الأوْلَى بنا في الآثار إذا وقع فيها مثلً ما وقع في هذا أن نحمِلَها على الاتفاق، وأن نصرف وجوهها إلى ما احتملت صَرْفَها إليه، وأن لا نحمِلَها على التضاد والتباين ما وجدنا السبيل إلى ذلك.

وكان في حديث عُبيدِ الله بن عبد الله، عن ابنِ عباس، وعن عائشة: أن أبا بكر قد كان يُصلي بالناس تلك الأيام التي كان رسول الله على كان فيها متخلفاً عن الصلاة لمرضِه القاطع له عن ذلك، فاحتمل أن يكون ما كان منه في حديثي ابن عباس، والأسود، وعُبيد الله، عن عائشة على صلاة كان منه ما كان منه فيها وهو الإمام، وأبو بكر مأموم.

وكان الذي في حديثي أنس ومسروق، عن عائشة في صلاة أُخرى من تلك الصلاة التي صلَّى بها رسول الله على خلف أبي بكر رضي الله عنه.

ولما توجّه هذا المعنى في هذه الأثار، عَقَلْنا بذلك: أن رسولَ الله قد كان صَلَّى للناسِ جالساً، وكانوا خلفه قياماً، وحقَّقَ ذلك ما في حديث الأرقم، عن ابن عباس من أخذه على من حيثُ كان انتهى إليه أبو بكر رضي الله عنه ولا يجوزُ ذلك إلا وهو الإمامُ في تلك الصلاةِ، وذلك عليه بما كان أبو بكر انتهى إليه من القراءة فيها، فثبت بذلك أنه كان فيها إماماً لا مأموماً، لأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام بذلك أنه كان فيها إماماً لا مأموماً، لأن المأموم لا يقرأ خلف الإمام

فيما يجهرُ فيه بالقراءةِ، إلا أنه قالت طائفة: يقرأ بأمِّ القُرآن خاصة.

وفي حديث الأسود، عن عائشة: أن جلوسَه كان عن يسارِ أبي بكرٍ، وكان ذلك جلوسَ الإمام لا جلوسَ المأموم، لأن أبا بكر رضي الله عنه عاد به إلى يمينه، وذلك مقام المأموم لا مقام الإمام، وكان معقولاً بجلوسه عن يسارِ أبي بكر لا خلفه على أنه أراد بذلك الإمامة في تلك الصلاة لا الائتمام فيها، ولو أراد الائتمام بغيره لجلسَ خلفه كما فعل في يوم بني عمروبن عوف لما ذهب لِيُصْلَحَ بينهم، فجاء أبو بكر يُصلي بالناس.

مرة على بن داود، حدثنا إسحاق بن بن داود، حدثنا إسحاق بن هشام التمار، أخبرنا حماد بن زيد، حدثنا عُبَيْدُ الله بن عمر بن حفص، عن أبي حازم، قال: فحدثني بما أنكرته \_يعني أبا حازم، قال:

حدثني سهلُ بنُ سعدٍ السَّاعدي، قال: كان قتالُ، فبَلغَ النبي عَلَى فصلًى الظهرَ، ثم أتاهم لِيُصْلِحَ بينهم، فقال: «يا بلالُ، إن حضرتِ الصلاةِ ولم آتِ، فمر أبا بكر يُصلِّي بالناسِ». فلما حضر العَصْرُ، ولم يجيء رسولُ الله عَلَى أذَّنَ بلالُ، ثم أقامَ، ثم قال: يا أبا بكرٍ تقدَّمْ، فتقدم أبو بكر، فجاء النبيُّ عَلَى، فجعل النَّاسُ يُصفقون، وكان أبو بكر إذا دخلَ في الصلاةِ لم يلتفت، فلما رأى التصفيقَ لا يُمْسِكُ التفت، فرأى رسولَ الله عَلى، فأسكُ التفت، فلما رأى ذلك رسول الله عَلى تقدَّمَ فصلًى بالقوم، فلما قضى صلاته، فلما رأى ذلك رسول الله عَلى تقدَّمَ فصلًى بالقوم، فلما قضى صلاته، قال: «يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أوماتُ إليكَ؟» قال: فلم يَكُنْ لابن أبي قُحافة أن يَوُمَّ النبيً عَلَى. قال: فقال للقوم: «إذا نَابَكُمْ في لابن أبي قُحافة أن يَوُمَّ النبيً عَلَى. قال: فقال للقوم: «إذا نَابَكُمْ في

## صَلاتِكُمْ شيءٌ، فالتسبيحُ للرِّجَالِ، والتصفيقُ للنِّساءِ»(١).

(۱) حديث صحيح. إسحاق بن هشام لم أقف على ترجمته، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

أبو حازم: هو سلمة بن دينار.

ورواه أبو عوانة ٢٣٣/٢ من طريق أبي إبراهيم الزهري، عن إسحاق بن هشام التمار، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٣٣٢/٥، ومن طريقه الطبراني (٥٧٣٩)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٠/٣، عن يونس بن محمد، عن حماد بن زيد، به.

ورواه مسلم (٤٢١) (١٠٤)، وأبو عوانة ٢٣٣/، وأبو نعيم في «الحلية» ٢٥٠/٣، من طريق عبد الأعلى، عن عبيد الله بن عمر، به.

ورواه أحمد ٣٣٢/٥، والبخاري (٧١٩٠)، وأبو داود (٩٤١)، والنسائي (٢٢٦٠، وأبو يعلى (٧٥٢٤)، وابن حبان (٢٢٦١)، وابن حبان (٢٢٦١)، والطبراني (٥٩٣٠)، من طرق، عن حماد بن زيد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، لم يذكر فيه عبيد الله بن عمر.

ورواه عبد الرزاق (۲۲۹۲)، وأحمد ٥/٣٣١ و٣٣٦ و٣٣٨، والبخاري (١٢٠١) و(٢٦٩٠) و(٢٦٩٠)، وأبو يعلى و(٢٦٤١) و(٢٦٩٠)، ومسلم (٢٦١)، والنسائي ٢/٧٧-٧٩، وأبو يعلى (٧٥٤٥)، وابن الجارود (٢١١)، والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٢/٤٤، وابن خزيمة (٨٥٤) و(٤١٨)، والسطبراني (٢٤٧٥) و(٤٧٥) و(٥٧٥٥) و(٤٨٥٥) و(٨٥٤٥) و(٥٨٥٥) و(٨٥٤٥) و(٨٥٩٥) و(٥٨٥٩) و(٨٥٩٥) و(٢٩٨٥) و(٢٩٩٥) و(٢٩٩٥) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥) و(٢٢٩٥) والشهاب (٢٩١١) من طرق، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد.

ورواه الطبراني (٥٦٩٣) من طريق الوليد بن محمد المقرىء، عن الزهري، عن سهل بن سعد.

٥٦٥١ ـ وكما حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهبٍ: أن مالكاً أخبره عن أبي حازم

عن سهل بن سعد: أنَّ رسولَ الله في ذَهَبَ إلى بني عمروبن عوف لِيُصلح بينهم، فجاءت الصلاة، فجاء المؤذنُ إلى أبي بكر رضي الله عنه، فقال: أتصلي بالناس، فأقيم؟ قال: نَعَمْ. فصلى أبو بكر، فجاء رسولُ الله في والناسُ في الصَّلاة، فتخلَّصَ حتى وقف في الصَّفّ، فصفق الناسُ، وكان أبو بكر لا يلتفتُ في صلاته، فلما أكثر الناسُ التصفيق، التفت فرأى رسولَ الله في، فأشار إليه رسولُ الله أن امْكُثُ مكانَكَ، فرفع أبو بكر يديه فحمِدَ الله على ما أمره النبيُّ في من ذلك، ثم استأخر أبو بكر يديه فحمِدَ الله على ما أمره النبيُّ في من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى بالصفّ، وتقدَّمَ رسولُ الله إذ أَمْرْتُكَ، قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يُصلِّي بَيْنَ يدي رسول الله في في فلما رسولُ الله في: «يا أبا بَكْرٍ ما منعك أن تثبت إذ أَمْرْتُكَ؟» قال رسولُ الله في: «ما لي رأيْتُكُم أكثرْتُم التَّصفِيقَ، مَنْ الله في صَلاتِهِ فليُسَبِّح، فإذا سَبِّح النَّفَتَ إليه، وإنما التَّصفِيقُ للنَّساءِ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو عوانة ٢٣٣/٢، عن يونس، بهٰذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ١٦٣/١-١٦٤، ومن طريقه رواه الشافعي في «مسنده» الامراء المراد المرطأ» المراد المرد ا

= قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد» ١٠٥/١٠٤ : وأما استئخار أبي بكر عن إمامته، وتقدُّم رسول الله ﷺ إلى مكانه، وصلاته في موضع أبي بكر ما كان بقي عليه، فهذا موضع خصوص عند جمهور العلماء لا أعلم بينهم أن إمامين في صلاة واحدة من غير عذر حدث يقطع صلاة الإمام ويوجب الاستخلاف لا يجوز. وفي إجماعهم على هٰذا دليل على خصوص هٰذا الموضع، لفضل رسول الله على، ولأنه لا نظير له في ذٰلك، ولأن الله عز وجل قد أمرهم أن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله، وهٰذا على عمومه في الصلاة والفتوي والأمور كلها، ألا ترى إلى قول أبي بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي رسول الله ﷺ، أو يصلي بين يدي رسول الله ﷺ، وفضيلة الصلاة خلف رسول الله ﷺ لا يجهلها مسلم، ولا يلحقها أحد، وأما سائر الناس، فلا ضرورة بهم إلى ذلك، لأن الأول والثاني سواء، ما لم يكن عنر، ولو صلى أبو بكر بهم تمام الصلاة لجاز، لقول رسول الله ﷺ: «مامنعك أن تثبت إذ أمرتك؟» وفي هذا دليل على أنه لولا أنه أمره، ما قال له: ما منعك أن تثبت؟ وفي هٰذا ما يدلك على أنهم قد كانوا عرفوا منه ما يدل على خصوصه في ذُلك، والله أعلم، وموضع الخصوص من هٰذا الحديث، هو استئخار الإمام لغيره من غير حدث يقطع عليه صلاته، وأما لو تأخر بعد حدث، وقدم غيره، لم يكن بذلك بأس، بل في هذا الحديث دليل عليه، للعلة التي ذكرنا، فكذلك كل علة تمنع من تماديه في صلاته.

وفي هذا الحديث أن التصفيق لا يجوز في الصلاة لمن نابه شيء فيها، ولكن يسبح، وهذا ما لا خلاف فيه للرجال، وأما النساء فذهب مالك وأصحاب إلى أن التسبيح للرجال والنساء جميعاً، لقوله على: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»، ولم يخص رجالاً من نساء، وتأولوا قول النبي على: «إنما التصفيق للنساء»، أي: إنما التصفيق من فعل النساء، قال ذلك على جهة الذم، ثم قال: «من نابه شيء في صلاته فليسبح»، وهذا على العموم للرجال والنساء، وذهب الجمهور إلى أن التسبيح ي

٥٦٥٢ وكما حدثنا المزنيُّ، حدثنا الشافعيُّ، حدثنا سفيانُ، حدثنا أبو حازمِ، قال:

سمعتُ سهلَ بنَ سعدٍ، يقولُ: خَرَجَ رسولُ الله عَلَيْ يُصْلِحُ بين بني عمروبنِ عَوْفٍ، ثم ذكر مثلَه، غيرَ أنه قال: ﴿إِنَّمَا التَّصَفِيقُ لِلنَسَاءِ، والتسبيحُ للرِّجال، فمن نابَه في صَلاتِه شيءٌ، فليقل: سُبحَانَ اللهِ (١).

قال أبو جعفر: أفلا ترى أن رسولَ الله على في هذا الحديثِ لما أراد أن يكونَ مأموماً في تلك الصلاة قامَ مقامَ المأموم، فدلَّ ذلك: أنَّه كان في صلاته في مرضه لما أمرهم أن يقعدُوه إلى جنب أبي بكر كان ذلك لإرادته أن يكونَ هو الإمامُ في تلك الصلاة لا مأموماً فيها، وكذلك كان منه لما كان عبدُ الرحمٰن بن عوف يُصلِّي بالنَّاس.

٥٦٥٣ ـ كما حدثنا الحسينُ بنُ نصر، قال: سمعت يزيد بن

<sup>=</sup>للرجال، والتصفيق للنساء.

قلت: وفي حديث حماد بن زيد المتقدم (٥٥٩٢): «إذا نابكم في صلاتكم شيء فالتسبيح للرجال، والتصفيق للنساء» وهو قاطع في موضع الخلاف يرفع الإشكال، كما قال أبو عمر.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الشافعي، فقد روى له أصحاب السنن، وهو إمام ثقة.

ورواه الحميدي (٩٢٧)، وأحمد ٥/ ٣٣٠ و٣٣٠-٣٣٦، والدارمي ٢١٧/١، وأبو والبخاري (٢٠١٧)، وابن ماجه (١٠٣٥)، وأبو يعلى (٧٥١٧) و(٧٥١٧)، وأبو عوانة ٢/ ٣٣٣-٣٣٣، والطحاوي ٤٤٧/١، والبيهقي ١١٢/٣، من طرق، عن سفيان بن عيينة، مطولاً ومختصراً.

هارون، أخبرنا ابن عون، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وابن عون، عن ابن سيرين، يرفعه إلى المغيرة بن شعبة

قال: كُنّا مع النبيِّ عَلَيْ في سَفَرٍ، فلما كان مِنَ السَّحَرِ، أناخَ رسولُ الله عَلَيْ راحلتَه، ثم نزل فتوارَى عني قدرَ ما يقضي الرجلُ حاجتَه، ثم جاء فقال لي: «أمعك ماء؟» قلتُ: نَعَمْ، إِدَاوَةُ أو سَطِيحَةٌ فيها ماءُ، فصببتُ عليه، فغسَلَ وجهه وعليه جُبّةٌ له شامية، فذهب يُخْرِجُ يده منها، فضاق كُمّا الجُبة، فأخرج يديه من تحت الجُبّة، وربما رمي بالجُبّة عن يديه، فغسَلَ يديه، ومَسَعَ عمامتَه، ودَلَكَ النّاصِيةَ بشيءٍ، بالجُبّة عن يديه، ثم رَكِبْنا فأَدْرَكَ في صلاةِ الغَدَاةِ، وعبد الرحمٰن بن عوف يُؤمّهُمْ وقد صَلّى ركعةً، فذهبتُ لأوذِنه، فنهاني، وصَلّينا خَلْفَهُ ركعةً، وقضينا الركعة التي سُبقنا بها(۱).

 <sup>(</sup>١) الإسناد الأول صحيح على شرط الشيخين، الثاني رجاله ثقات رجال
 الشيخين إلا أن فيه انقطاعاً بين محمد بن سيرين، وبين المغيرة بن شعبة.

ابن عون: هو عبد الله بن عون بن أرطبان البصري.

ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٠ /(٨٧٠)، عن معاذ بن المثنى بن معاذ العنبري، عن أبيه، عن عبد الله بن عون، عن محمد بن سيرين والشعبي، قال ابن عون: لا أحفظ حديث لهذا من حديث لهذا، فكان حديث الشعبي أقربهما إسناداً حدث الشعبي، عن عروة بن المغيرة، ورد محمد الحديث إلى المغيرة. . . .

ورواه النسائي في «الكبرى» (١١١) من طريق بشر بن المفضل، حدثنا ابن عون، عن عامر الشعبي، عن عروة بن المغيرة بن شعبة، عن المغيرة، وعن محمد بن سيرين، عن رجل حتى ردّه إلى المغيرة، قال ابن عون: فلا أحفظ حديث ذا من حديث ذا أن المغيرة....

= ورواه أحمد ٢٤٨/٤، والنسائي في «المجتبى» ٢٦/١، و«الكبرى» (١٠٨)، وأبو عوانة ٢٥٩/١، وابن حبان (١٣٤٧)، والبيهقي في «السنن» ٥٨/١ و٢٠ من طريق حميد بن أبي حميد الطويل، عن بكربن عبد الله، عن حمزة بن المغيرة بن شعبة، عن أبيه، وهذا سند صحيح على شرط مسلم.

ورواه مسلم (٢٧٤) (٨١) عن محمد بن عبد الله بن بَزيع، عن يزيد بن زريع، عن حميد الطويل، به، لكن عنده عروة، بدل حمزة.

قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع، عن يزيد بن زريع، عن عروة بن المغيرة، وخالفه الناس، فقالوا فيه: حمزة بن المغيرة بدل عروة، وأما الدارقطني فقد نسب الوهم فيه إلى محمد بن عبد الله بن بزيع، لا إلى مسلم، وهو الأرجح، فإن النسائي رواه عن عمرو بن علي، وحميد بن مسعدة، عن يزيد بن زريع.

ورواه البيهقي من طريق حميد بن مسعدة، ومسدد، عن يزيد بن زريع، وقالوا كلهم: عن حمزة بن المغيرة، فخالفوا محمد بن عبد الله بن بزيع.

ورواه ابن ماجه (١٣٢٦) من طريق حميد أيضاً مختصراً.

ورواه أحمد 3/007، ومسلم (377) (170)و(107)، وأبو داود (107)، والترمذي (107)، والنسائي 1/77، وفي «الكبرى» (107)، وابن الجارود (107)، وأبو عوانة 1/707 و(107) وابن حبان (107)، والبيهقي 1/70، من طريق بكربن عبد الله، عن الحسن، عن ابن المغيرة بن شعبة (هو حمزة كما هو مبين في رواية النسائي والبيهقي) عن أبيه مختصراً.

ورواه عبد الرزاق (٧٤٩)، والحميدي (٧٥٧)، وابن أبي شيبة ١٧٨/١، والنسائي في «الكبرى» (١١٠)، عن سفيان بن عيينة، عن إسماعيل بن محمد بن سعد، عن حمزة، عن المغيرة مختصراً أيضاً.

ورواه أبو داود (١٥٢)، عن قتادة، عن الحسن، وعن زرارة بن أبي أوفي، أن =

٥٦٥٤ ـ وكما حدثنا يزيد بنُ سِنانٍ، حدثنا أزهرُ بنُ سعدٍ السَّمانُ، عن ابن عونٍ، عن الشعبيِّ، حدثني عروةُ بنُ المغيرة بن شعبة

عن أبيه، قال: كُنّا في مسير، فقرع النبيُّ عَلَيْ ظهري بعصاً كانت معه، فذهبتُ معه، فعدل وعَدَلْتُ معه، فانطلقنا حتى أتينا ثنيةً مِن الأرض، فنزَل، فانطلق حتى تَوَارَى عني، ثم جاء، فقال: «أَمَعَكَ ماءً؟» قال: ومعي سَطِيحةً ماء، فأفرغت منها على يديه، فغسلهما، وغَسَل وجهه، ثم ذكر بقية الحديث، فأدركنا عبد الرحمٰن بن عوف، وقد أمَّ الناس، وصلَّى ركعة، فذهبت لأوذِنَه، فمنعني، وصلَّينا ما أدركنا، وقضينا ما سُبقنا(۱).

أفلا ترى أن رسولَ الله ﷺ في هذه الصلاة لما أراد أن يكونَ مأموماً فيها قام مقام المأموم، ولم يتجاور إلى جنب الإمام، فدَلَّ ذلك: أنَّ ما كان منه ﷺ مِن جلوسه إلى جنب أبي بكرٍ في الصَّلاةِ

<sup>=</sup> المغيرة بن شعبة، به، بالقصة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه عبد الرزاق (۷٤۸)، وأحمد ۲٤٧/۶ و۲٤٩ و۲۵۱، ومسلم (۲۷٤)، وأبو داود (۱٤۹)، والنسائي ۲۲/۱ من طريق عباد بن زياد.

ورواه مسلم (۲۷٤) (۸۱) من طریق بکر بن عبد الله، کلاهما عن عروة، به.

ورواه دون القصة كلها الشافعي في «المسند» ٢/١١، وأحمد ٢٥٥/٥، والحميدي (٧٥٩)، والسدارمي ١٨١/١، والبخاري (٢٠٦) و(٧٩٩)، ومسلم (٢٧٤)، والنسائي ٢/٣٦، وأبو عوانة ٢/٥٥١، وابن خزيمة (١٩١) و(١٩١)، والبيهقي ٢/١٨١ من طرق، عن الشعبي، به.

التي كان أبو بكرٍ يؤمُّ الناسَ فيها أرادَ بذلك أن يكونَ هو الإمام فيها.

وما في حديث مسروق، عن عائشة، وما في حديث أنس عن صلاة أبي بكر في مرضه ذلك، فذلك عندنا ـ والله أعلم ـ في صلاة أخرى ـ والله أعلم ـ لأن في حديث ابن عباس، وعائشة أن أبا بكر قد كان يُصلِّي بالناس تلك الأيام، فذلً ذلك: أنّه كان صَلَّى بهم صلواتٍ لها عَدَد، فاحتمل أن يكونَ صلى بعضها خلف أبي بكر، وبعضها بأبي بكر وبالناس حتى تتفق الآثارُ المروية في ذلك، ولا يُضادً شيء منها شيئاً.

وإنَّ فيما قد بينا من إمامة رسول الله على جالساً والناس قيامٌ كان أبو حنيفة، وأبو يوسف، وزفر، ومحمد بنُ إدريس الشافعي رحمهم الله تعالى يذهبون إليه في إجازة إمامة القاعد الذي يَرْكَعُ ويسجُدُ لِلقائمين الذين يركعون ويسجدون، لأن القعودَ الذي فيه الركوعُ والسجودُ لما كان بدلًا عن القيام كان البدلُ كالمُبْدَلِ منه، وكان فاعلُ البدل كفاعل المبدل ، فجازَ أن يكونَ إماماً لأهلِه، هٰذا هو القياسُ في هٰذا البابِ.

وقد كان مالكُ بنُ أنس، ومحمدُ بن الحسن يذهبان في ذلك إلى أن لا يؤم قاعدُ قائماً بعدَ رسول الله على ويذهبُ إلى أن الذي كان من رسول الله على أن الله على في تلك الصلاة خاصاً ليس لأحدٍ من أُمّته ذلك سواه، وليس لأحدٍ أن يَخُصَّ شيئاً كان مِنْ رسول ِ الله على إلا بما يُوجبُ له من توقيفٍ من رسول ِ الله على الناسَ عليه، وبالله التوفيق.

### ٩٠٥ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ مِن لعنه الرائش أو الراشي مع لعنه الراشي والمرتشي

٥٦٥٥ حدثنا علي بن معبد بن نوح، حدثنا إسحاق بن منصور السلولي، حدثنا هُرَيْمُ \_يعني ابنَ سفيانَ \_، عن ليثٍ، عن أبي زُرْعة، عن أبي إدريس

عن ثوبانَ، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش(١).

٥٦٥٦ وحدثنا أحمدُ بنُ داود بن موسى، حدثنا يزيد بنُ خالد بن موهب، وسهلُ بنُ محمد العسكري، قالا: حدثنا ابنُ أبي زائدة، حدثنا ليث، عن أبي الخَطَّاب، عن أبي إدريس

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ليث \_وهو ابن أبي سليم \_ وجهالة أبي زرعة.

أبو إدريس: اسمه عائذ الله الخولاني.

ورواه البزار (١٣٥٣) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن ليث، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان.

وقال البزار: قوله: «الرائش»، لا نعلمها إلا من هذا الطريق، وإنما يرويه ليث بن أبي سليم، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، وقد أدخل ذوًاد بن علبة بينه وبين أبي زرعة رجلًا، فذكره عن أبي الخطاب، وأبو الخطاب، فليس بالمعروف إلا أنه قد روى عنه ليث غير حديث.

عن ثوبانَ، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «لَعَنَ اللهُ الرَّاشِي والمُرْتَشِي، والرَّائِشَ وهو الذي يمشي بينهما»(١).

فاختلف ابن أبي زائدة، وهُرَيْم عن ليث في إسنادِ هٰذا الحديث، كما ذكرنا اختلافهما عنه.

فسأل سائلٌ عن الرائش والراشي المذكور في هٰذا الحديث ما هو؟

فكان جوابنا له في ذلك: أنه الذي يسعى في ذلك الأمر حتى يتم به، كذلك يقولُ أهلُ العلم باللغة في ذلك، يقولون: إن ذلك أَخِذَ من الرِّيش الذي تُتَّخَذُ مِنْهُ السِّهَامُ، ويجعل فيها، وهي التي لا تقومُ السِّهامُ إلا به، فجعل مثلَه المسبب الذي لا يقومُ إلا بالذي كان منه فيه حتَّى التام به.

فأما ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في لعنه الراشي والمرتشي مما لا ذكر لغيرهما معهما فيه

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف لضعف ليث وجهالة أبى الخطاب.

ورواه الطبراني في «الكبير» (١٤١٥) من طرق، عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، عن ليث بن أبي سليم، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن أبي إدريس، عن ثوبان.

ورواه الحاكم ١٠٣/٤ من طريق محمد بن سعيد الأصبهاني، حدثنا ابن أبي زائدة، عن ليث، عن أبي زرعة، عن ثوبان.

ورواه أحمد ٢٧٩/٥، والبيهقي في «الشعب» (٥٥٠٣)، من طريق أبي بكربن عياش، عن ليث، عن أبي الخطاب، عن أبي زرعة، عن ثوبان.

٥٦٥٧ ـ فمما قد حدَّثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، حدثني ابنُ أبي ذئب، عن الحارثِ بن عبدِ الرحمٰن عن أبي سَلَمَةَ بن عبد الرحمٰن

عن عبدِ الله بن عمرٍو، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لعنة الله على الراشي والمرتشي»(١).

٥٦٥٨ ـ وما قد حدَّثنا إسراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا أبو عامر العقديُّ، عن ابن أبي ذئبِ، ثم ذكر بإسنادِه مثلَه(٢).

وكان ما في هذا الحديثِ من جمع الراشي والمرتشي باللعن فيه ما قد دَلَّ أنهما فيه سَوَاء، وأن كُلَّ واحدٍ منهما كان منه فيه ما لا يَحِلُّ له، فكان مِن الراشي ما لا يَحِلُّ أن يرشي فيه، وكان من المرتشي

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن خال ابن أبي ذئب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق.

ورواه الطيالسي (٢٢٧٦)، ومن طريقه البيهقي ١١/١٣٨-١٣٩، وأحمد ٢/٨٢ و١٩٦ و٢١٢، وأبو داود (٣٥٨٠)، وابن ماجه (٢٣١٣)، وابن الجارود ١٦٤/٥)، ووكيع في «أخبار القضاة» ٢/١٤، والطبراني في «الصغير» (٥٨)، والبغوي في «الجعديات» (٢٨٦٤)، والحاكم ٢/٢٠-١٠٣، والبيهقي في «شعب الإيمان» (٢٠٥٠)، وفي «السنن» ١/٢٨٦-١٣٩، والبغوي في «شرح السنة» (٢٤٩٣)، من طرق، عن ابن أبي ذئب، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي كسابقه.

ورواه أحمد ١٩٤/٢، والترمذي (١٣٣٧) من طريق محمد بن المثنى، كلاهما عن أبي عامر العقدي، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

وانظر حديث أبي هريرة الآتي.

ما لا يَحلُّ أن يرتشي منه، وقد بَيَّنَ ذُلك ما رُوِيَ عَن رسول الله ﷺ في أحاديث سوى هٰذا الحديث.

٥٦٥٩ ـ فمنها ما قد حدَّثنا أبو أُمية، حدثنا دُحَيْمُ بن اليتيم، حدَّثنا ابنُ أبي فُديك، عن موسى بن يعقوب الزّمعي، عن عمته قريبة ابنة عبد الله بن وهب، عن أبيها، قال:

أخبرتني أمي أمُّ سلمة، من قلقٍ فيها: أن النبيَّ عَنَّ الرَّاشِيَ والمرتشي في الحُكْم (١).

فدلً ذٰلك: أن جمع رسول ِ الله ﷺ كان باللعنِ في هٰذا الحديثِ لا يستوي أمورهما فيه.

ومما رُوِيَ مما جمعا فيه مما لم يُعْلَمْ ما هو، إلا أنه معقول أنَّه

(١) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف. موسى بن يعقوب الزمعي سيىء الحفظ، وقريبة ابنة عبد الله بن وهب بن زمعة ذكرها الذهبي في عداد المجهولات، ومع ذلك فقد قال المنذري في «الترغيب والترهيب» ٢٣٢/٤: إسناده جيد، وقال الهيثمي في «المجمع» ١٩٩/٤: ورجاله ثقات.

دحيم: لقب عبد الرحمٰن بن إبراهيم الدمشقي، وابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل.

أم سلمة: هي أم المؤمنين زوجة النبي ﷺ، واسمها: هند بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية.

ورواه الطبراني في «الكبير» ٢٣/(٩٥١) عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه، بهذا الإسناد.

ورواه وكيع في «أخبار القضاة» ٤٦/١ من طريق يحيى بن مقداد، عن ابن أبي فديك، به.

كان منهما على ما يحرم عليهما

٥٦٦٠ ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب، حدثني عبد الجباربن عمر، عن أبي حرزة \_ يعني ابن مجاهد \_، عن الحسن، عن أبي سلمة بن عبدالرحمٰن

عن أبيه، عن النبيِّ عليه السَّلامُ، قال: «لعن الأكل والمطعم سواء في الرشوة»(١).

ولم يدخل في ذلك عندنا ـ والله أعلم ـ من مُنعَ حقاً فَرشَا لِيصلَ إلى حقّه، الله عندنا عيرُ داخل في الذّم، الأنه طلب الوصولَ إلى حقّه، وآخِذُ الرشوة منه التي لولا أُخذُه إيّاها لما وصل إلى حقه لمنعه إيّاه داخلٌ في اللعن المذكورِ في هذه الأحاديث.

ومثلُ ذٰلك ما قد رُوِيَ عن جابربن زيدٍ في هٰذا المعنى

كما حدثنا أحمدُ بنُ أبي عِمران، حدثنا إسحاقُ بنُ أبي إسرائيل، أو إسحاق بن إسماعيل - أبو جعفر يشكُ -، حدثنا سفيان، عن

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، عبد الجبار بن عمر \_ وهو الأيلي \_ ضعيف، والحسن \_ وهو ابن عثمان بن عبد الرحمٰن بن عوف الزهري \_ لم يوثقه غير ابن حبان.

ورواه وكيع في «أخبار القضاة» ٤٨/١ من طريق ابن أبي مريم، عن عبد الجبار بن عمر، به، ورواه ٤٨/١ من طريق يحيى بن أيوب، عن أبي حرزة، به.

وروى البزار في «البحر الزخار» (١٠٣٧) من طريق عمر بن حفص، عن الحسن بن عثمان بن عبد الرحمن بن عوف، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبيه، قال: قال رسول الله ﷺ: «الراشي والمرتشي في النار».

وعزاه إليه الهيثمي في «المجمع» ٤/١٩٩، وقال: وفيه من لم أعرفهم.

#### عمروبن دينار

عن جابر بن زيدٍ، قال: ما وَجَدْنا في أيام زيادٍ أو ابن زيادٍ شيئاً هو أنفعُ من الرُّشي، أي أنَّهم كانوا يفعلونَ ذلك استدفاعاً للشَّرِّ عنهم (١).

ومما قد رُويَ في هذا الباب أيضاً من القصد بالمعنى للراشي والمرتشى: أنَّ ذُلك كان فيما هو حَرَامٌ على الراشي والمرتشي جميعاً

٥٦٦١ ما قد حدَّثنا عبدُ العزيز بنُ محمد بن الحسن بن زياد المدني، حدثنا عباسُ بنُ الوليد النرسيُّ

٥٦٦٢ ـ وما قد حدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا سَهْلُ بنُ بكارٍ، قالا: حدثنا أبو عَوانة، عن عُمرَ بن أبي سلمة، عن أبيه

عن أبي هُريرة، قال: لَعَنَ رسولُ الله ﷺ الرَّاشي والمرتشي في الحكم(٢)، والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) إسحاق بن أبي إسرائيل، روى له النسائي، وهو صدوق، وإسحاق بن إسماعيل، روى له أبو داود، وهو ثقة، ومن فوقهما من رجال الشيخين.

<sup>(</sup>٢) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الصحيح غير عمربن أبي سلمة، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث عند عدم المخالفة.

ورواه ابن حبان (٥٠٧٦) من طريق عمران بن موسى، عن عباس بن الوليد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢/٧٨٧ و٣٨٨ـ٣٨٨، والترمذي (١٣٣٦)، وابن الجارود (٥٨٥)، ووكيع في «أخبار القضاة» ٤٧/١، والحاكم ١٠٣/٤، والخطيب ٢٥٤/١، من طرق، عن أبي عوانة، به.

وقال الترمذي: حسن صحيح.

# ٩٠٦ - بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ مما يَدُلُّ على أَنَّ الرجلَ قد يجوزُ أَن يُنسَبَ إلى موضع لم يَكُنْ من أهلِه بأن صار مِنْ أهله

٥٦٦٣ ـ حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا أبو داود، حدثنا هشام، عن قتادة

عن أنس ، قال: «لَيُصِيبَنَّ قوماً سَفَعٌ من النَّارِ عقوبةً بذنوب عمِلُوها، ثم يُدخلُّهُمُ الله تعالى الجنَّة بفضل رحمته وبشفاعة الشافعين، فيقال له: الجَهَنَّميُّونَ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، أبو داود \_ واسمه سليمان بن داود \_ من رجال مسلم، ومن فوقه من رجال الشيخين.

هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي.

ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٤٠١) من طريق محمد بن بشار، عن أبي داود، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد 187/8 و170، والبخاري (1009)، وأبو يعلى (1007) ورواه أحمد 187/8 ور100 من طريق روح، وأجمد 100 وأبو يعلى (100 من طريق روح، وابن أبي عاصم في «السنة» (100)، وأبو يعلى (100) و(100)، وابن منده (100) و(100) من طريق معاذ بن هشام، والبخاري (100) عن حفص بن=

٥٦٦٤ وحدثنا عبدُ الله بن محمد بن خُشيش، حدثنا مسلم بن إبراهيم، حدثنا هشامٌ، عن قتادة

ففي هٰذا الحديث: أن هٰؤلاء القومَ قد سُمُّوا جهَنَّمِيَّنَ لِكُونهم من أهل جهنم، وإن لم يكونوا وُلِدُوا فيها، وفي ذلك ما قد دَلَّ على أن الأولى مما اختلف فيه أهل العلم مما ينسب الرجل إليه من البُلدان، فكان بَعْضُهُم يذهبُ إلى الرجل من أهل الموضع الذي وُلِدَ به، لا من أهل مَنْ سواه من المواضع التي يتحوَّل إليها ويُوطِنُها، وممن كان يقولُ ذلك: أبو حنيفة. وكان بعضُهم يقول: مَنْ حَلَّ بموضع فأوطنَه، جاز أن يُقالَ: هو مِنْ أهلِه وإن كان مولده بغيره، وممن كان يقولُ ذلك: أبو يوسف.

 $<sup>= 2</sup>a_{n}$ ، وأحمد 1777، وابن منده (۸۷۸) من طريق أبي  $2a_{n}$  عامر،  $2a_{n}$  من طريق أزهر بن القاسم، وابن خزيمة في «التوحيد» ( $2a_{n}$ ) من طريق محمد بن مروان، و( $2a_{n}$ ) من طريق سعيد بن  $2a_{n}$  من طريق وهب بن جرير، كلهم عن هشام الدستوائي، به.

ورواه ابن خزيمة (٤٠٦) من طريق سليمان، وابن منده (٨٦٢) من طريق سعيد بن أبي عروبة، كلاهما عن قتادة، به، وصرح قتادة بالتحديث عند البخاري (٦٥٥٩) وغيره.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه ابن منده في «الإيمان» (٩٢١) من طريق محمد بن أيوب، والحسن بن سهل، كلاهما عن مسلم بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

وقد كان وافق أبو [حنيفة أبا] يوسف فيماذكر لنا محمدً بن أحمد بن العباس الرازي، عن موسى بن نصر، عن هشام بن عبيدالله الرازي: أن أبا يوسف ذكر لهم هذا القولَ عن أبي حنيفة رَحِمَهُ الله تعالى، وأن أبا حنيفة حاجّه في ذلك بأن قالَ: إنَّ رسولَ الله على قد انتقل إلى المدينة، ولم يُخرجه ذلك أن يكونَ من أهل مكة، قال أبو يوسف: فقلتُ له: وقد صار على بانتقالِه إلى المدينة وبإيطانه إيَّاها من أهل المدينة، وإن كان مولدُه بغيرها. قال: فأمسك عني، ولم يقل شيئاً في ذلك.

وفي ذلك عندنا ما قد دلّك أنّه قد كان رأى ذلك لازماً له، فرسولُ الله عليه السّلامُ هو حجة الله عز وجل على خلقه، فقد أخبرنا في الذين أدخلوا جهنم، وإن كانوا لم يُولَدُوا فيها بما قد أطلق عليهم أن سُمُوا «جَهنّمِيين»، وفي ذلك ما قد دَلّ أنه جائزُ أن يُقالَ للرجل بعد انتقالِه من الموضع الذي قد كان صار مِنْ أهله بإيطانه إيّاه أنّه من أهل الموضع الأوّل الذي كان به، وانتقل عنه، كما قد يُقالُ لمن قد سَكنَ مِصْر من أهل المدينة: إنه مدني، ولمن سكنها مِن الكُوفة: قد سَكنَ مِصْر من أهل المدينة: إنه مدني، ولمن سكنها مِن الكُوفة: مِن أهل الجنّة، وأخرجوا من جهنم إليها، وفيما ذكرنا من هذا كفاية من العوام مما يُحتج به عندنا في هذا الباب. وبالله التوفيق.

٩٠٧ ـ بابُ بيانِ مشكل قول الله عز وجل في أهلِ النارِ
وفي أهلِ الجنة: ﴿خالِدين فيها ما دَامَتِ السَّماواتُ
والأرضُ إلاً ما شاءَ رَبُك﴾ [هود: ١٠٧]، مما
رُوِيَ عن رسول الله على مما استدل به
على ذلك

قال أبو جعفر: قال الله تعالى: ﴿ فَأَمَّا الذين شَقُوا فَفي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهِا مَا دَامَتِ السَّمَاواتُ والأَرضُ إلا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ إلى إلى إلى اللغة، منهم: الفراء، وقُطْرُبُ يذهبون إلى أن معنى: ﴿ إلا مَا شَاء رَبُّكَ ﴾ لم يخرُجْ مخرجَ الاستثناء وإنما خرج على معنى الزيادةِ على ما يُقيمونَه في النَّارِ مثل دوام السَّماواتِ والأَرضِ مما هو أكثرُ مِن ذلك المقدار، ويقولُونَ: هٰذا مثل ما يقولُ الرجلُ للرجل: لي عليك ألفُ دِرهم إلا عشرةَ آلاف درهم التي لي عليك. فمعنى ذلك العشرة آلاف الدرهم التي لي عليك ليسَ على معنى الاستثناء، لأن الشيءَ لا يجوزُ أن يُستثنى منه ما هو أكثر منه (۱).

<sup>(</sup>١) نص كلام الفراء في «معاني القرآن» ٢٨/٢: يقول القائل: ما لهذا الاستئناء، وقد وعد الله أهل النار الخلود، وأهل الجنة الخلود؟ ففي ذلك معنيان، أحدهما: أن تجعله استثناء يستثنيه ولا يفعله، كقولك: والله لأضربننك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمتك على ضربه، فكذلك قال: ﴿خَالِدِينَ فِيها مَا دَامَتِ السَّموَاتُ =

= والأرْضُ إِلَّا ما شَاءَ رَبُّكَ ولا يشاؤه والله أعلم، والقول الآخر: أن العرب إذا استثنت شيئاً كبيراً مع مثله، أو مع ما هو أكبر منه كان معنى إلا ومعنى الواو سواء، فمن ذلك قوله: ﴿خالدين فيها ما دامت السَّمَواتُ والأرضُ سوى ما يشاء من زيادة الخلود فيجعل (إلا) مكان (سوَى) فيصلح. وكأنه قال: خالدين فيها مقدار ما كانت السَّموات والأرض، سوى ما زادهم من الخلود والأبد. ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك لي عليك ألف إلا الألفين اللذين مِن قِبَل فلان، أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك سوى الألفين. وهذا أحبُ الوجهين إلي، لأن الله عز وجل لا خُلف لوعده، فقد وصل الاستثناء بقوله: ﴿عطاءً غير مَجْذُوذٍ ﴾ فاستدل على أن الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع عنهم.

وقالَ الطبري في «جامع البيان» ٤٨١/١٥: وقوله: ﴿ خَالِدينَ فيها ما دَامَتِ السَّمواتُ والْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبُّكَ فَعَالً لِمَا يُرِيدُ ﴾، يعني تعالى ذكره بقوله: «خالدين فيها»، لابثين فيها، ويعني بقوله: «ما دامت السماوات والأرض»، أبداً.

وذلك أن العرب إذا أرادت أن تصف الشيء بالدوام أبداً، قالت: «هذا دائم دوام السموات والأرض»، بمعنى: أنه دائم أبداً. وكذلك يقولون: «هو باق ما اختلف الليل والنهار»، و«ما سمر ابنا سمير»، و«ما لألأت العُقْرُ بأذنابها»، يعنون بذلك كله: «أبداً». فخاطبهم جَلَّ ثناؤه بما يتعارفون به بينهم، فقال: «خالدين فيها ما دامت السموات والأرض»، والمعنى في ذلك: خالدين فيها أبداً.

ثم قال: «إلا ما شاء الله»، واختلف أهل العلم والتأويل في معنى ذلك، فقال بعضهم: هذا استثناء استثناء الله في أهل التوحيد، أنه يخرجهم من النار إذا شاء، بعد أن أدخلهم النار.

وقال آخرون: الاستثناء في هذه الآية في أهل التوحيد، إلا أنهم قالوا: معنى قوله: «إلا ما شاء ربك»، إلا أن يشاء ربك أن يتجاوز عنهم فلا يدخلهم النار، =

= ووجُّهوا الاستثناء إلى أنه من قوله: «فأما الذين شقوا ففي النار. . . إلا ما شاء ربك»،

وقال آخرون: عنى بذلك أهل النار وكلِّ من دخلها.

لا من الخلود.

وقال آخرون: أخبرنا الله بمشيئته لأهل الجنة، فَعَرَّفنا معنى ثُنياه بقوله: «عطاء غير مجذوذ» أنها في الزيادة على مقدار مدَّة السماوات والأرض. قال: ولم يخبرنا بمشيئته في أهل النار. وجاز أن تكون مشيئته في الزيادة، وجائز أن تكون في النقصان.

قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب، القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك: من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبداً إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، كما قد بينا في غير هذا الموضع، بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

وإنما قلنا: ذلك أولى الأقوال بالصحة في ذلك، لأن الله جلّ ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله على، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله الله أن الله يدخل قوماً من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار، ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دُخُولها، مع صحة الأخبار عن رسول الله على بما ذكرنا، وأنّا إن جعلناه استثناء في ذلك، كنا قد دخلنا في قول من يقول: «لا يدخل الجنة فاسق، ولا النار مؤمن»، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم، وما جاءت به الأخبار عن رسول الله على. فإذا فسد هذان الوجهان، فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث.

واختلف أهل العربية في وجه الاستثناء في هذا الموضع، فقال بعضهم: في ذلك معنيان: أحدهما: أن يجعله استثناءً يستثنيه ولا يفعله، كقولك: ووالله=

= لأَضربَنَّكَ إلا أن أرى غير ذلك»، وعزمُك على ضربه. قال: فكذلك قال: «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء الله»، ولا يشاؤه، وهو أعلم.

قال: والقول الآخر أن العرب إذا استثنت شيئاً كثيراً مع مثله، أو مع ما هو أكثر منه، كان معنى «إلا» ومعنى «الواو» سواء. فمن كان قوله: «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض»، سوى ما شاء الله من زيادة الخلود، فيجعل «إلا» مكان «سوى»، فيصلح، وكأنه قال: «خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض سوى ما زادهم من الخلود والأبد»، ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين من قبل فلان ، أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك ألف سوى الألفين؟ قال: وهذا أحبّ الوجهين إليّ، لأن الله لا نُحلْف لوعده. وقد وصل الاستثناء بقوله: «عطاء غير محذوذ»، فدلً على أن الاستثناء لهم في الخلود غير منقطع عنهم.

وقال آخر منهم بنحو هذا القول. وقالوا: جائز فيه وجه ثالث: وهو أن يكون استثنى من خلودهم في الجنة، احتباسهم عنها ما بين الموت والبعث، وهو البرزخ، إلى أن يصيروا إلى الجنة، ثم هو خلود الأبد، يقول: فلم يغيبوا عن الجنة إلا بقدر إقامتهم في البَرْزَخ.

وقال آخر منهم: جائز أن يكون دوام السماوات والأرض، بمعنى الأبد، على ما تعرف العرب وتستعمل، وتستثني المشيئة من دوامها، لأن أهل الجنة وأهل النار قد كانوا في وقت من أوقات دوام السموات والأرض في الدنيا، لا في الجنة، فكأنه قال: خالدين في الجنة، وخالدين في النار، دوام السماء والأرض، إلا ما شاء ربّك من تعميرهم في الدنيا قبل ذلك.

قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب، القول الذي ذكرته عن الضحاك وهو: «وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك»، من قدر مُكْثهم في النار، من لدن دَخَلوها، إلى أن أدخلوا الجنة، وتكون الآية معناها الخصوص، لأن الأشهر من كلام العرب في «إلا» توجيهها إلى =

وكان مَنْ سِواهما يذهبُ إلى أنَّ معنى: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾ أنه الموقفُ في الحِسَابِ قبلَ أن يَدْخُلَ أَهلُ النَّارِ النَّارَ

وكان الأولى من هذه الأقوال ردَّ المعنى في ذٰلك إلى ما قد رُوِي عن رسول الله ﷺ فيمن يَخْرُجُ مِن النَّارِ مِن أهل التوحيدِ بالشَّفاعَةِ.

٥٦٦٥ ـ كما حدَّثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن عطاء بن السَّائب، عن عمرو بن ميمون

عن ابن مسعود: أنَّ رسولَ الله ﷺ، قال: «يكونُ قومٌ في النارِ ما شاءَ اللهُ أن يكونوا، ثم يَرْحَمُهُمُ الله تعالى، فيخُرُجُونَ منها، فيكونون في أدنى الجنةِ في نهرٍ يقالُ له: الحيوان لو اسْتَضَافَهُم أَهْلُ الدُّنيا لأطعموهُم وسقَوْهُم ولَحَفُوهُم». قال عطاء: وأحسبه قال: «ولزَوَّجُوهُمْ»(۱).

<sup>=</sup> معنى الاستثناء، وإخراج معنى ما بعدها مما قبلها، إلا أن يكون معها دلالةً تدلُّ على خلاف ذلك. ولا دلالة في الكلام، أعني في قوله: «إلا ما شاء ربك» تدلُّ على أن معناها غير معنى الاستثناء المفهوم في الكلام، فيُوجَّه إليه.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. رجاله ثقات رجال الصحيح غير عطاء بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، لكنه اختلط، وحماد بن سلمة، سمع منه في قول الأكثر \_ومنهم المصنف\_ قبل الاختلاط.

ورواه ابن حبان (٧٤٣٣) عن عمران بن موسى بن مجاشع، عن يزيد بن سنان، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي عاصم في «السنة» (٨٣٤)، وأبو نعيم في «صفة الجنة» (٨٤٨) من طريق الحسن بن سفيان، كلاهما عن هدبة بن خالد، به.

وقد ذكرنا فيما تقدَّم منا في كتابنا هٰذا في بابِ بيانِ مُشكِل ما رُوي عن رسول الله على من قوله: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنةِ خَيْرٌ من الدُّنيا وما فيها»(١) في هٰذا الباب عن ابنِ مسعود، عن رسول الله على ما نحن مستغنون عن إعادته.

وكما حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عارِمُ أبو النعمان، حدَّثنا أبو هلال الراسبيُّ، عن قتادة

عن أنس بن مالك في هذه الآية: ﴿فَأَمَّا الذين شقوا ففي النار﴾ [هود: ١٠٦]، قال: يَخْرُجُ قومٌ مِن النَّارِ، ولا نُكَذَّبُ بها، كما كَذَّبَ أَهلُ حَرُورَاء(٢).

<sup>=</sup> ورواه أحمد ١/٤٥٤، عن عفان والحسن بن موسى، والبيهقي في «البعث والنشور» (٤٣٥)، من طريق عفان وحده، وأبو يعلى (٤٩٧٩)، وابن حبان (٧٤٢٨) من طريق علي بن من طريق أبي نصر التمار، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٨٦) من طريق علي بن جرير، أربعتهم عن حماد بن سلمة، به.

وله شاهد صحيح موقوف من حديث أنس عند ابن خزيمة (٤٨٥)، وهو في حكم المرفوع.

<sup>(</sup>١) إنظر الباب (٨٧٦) من هذا الجزء، والحديث (٨٧٦) فيه.

<sup>(</sup>٢) أبو هلال الراسبي \_ واسمه محمد بن سليم البصري \_ فيه كلام، وهو ممن يكتب حديثه للمتابعة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

عارم أبو النعمان: اسمه محمد بن الفضل السدوسي.

وأهل حروراء: هم الخوارج، يقولون: إن صاحب الكبيرة مخلد في النار، لأنهم يكفرون أهل الكبائر.

وروى الطبري (١٨٥٧٤) من طريق يزيد، حدثنا سعيد، عن قتادة: ﴿ خالدين =

وكما حدثنا أحمدُ بنُ داود بن موسى، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ، حدثنا أبو هلال ، حدثنا قتادة في هذه الآية: ﴿ فَأَمَّا الذين شَقُوا فَفِي النَّارِ ﴾ ، إلى قوله: ﴿ مَا يُريدُ ﴾ [هود: ٢٠٦]، فقال عندَ هذا حديث أنس بن مالك، قال: يَخْرُجُ قومٌ من النارِ، قال قتادة: لا نقولُ كما يقولُ أهلُ حروراء(١).

٥٦٦٦ وكما حدثنا علي بن عبد الرحمٰن بن محمد بن المغيرة، حدثنا يحيى بن معين، حدثنا هشام بن يوسف، عن معمر، عن قتادة، وثابت

عن أنس : أنَّه سمع النبيَّ ﷺ ـ أو أنَّ النبيِّ ﷺ، قال: «إنَّ قوماً سيَخْرُجُونَ مِنَ النَّار»(٢).

<sup>=</sup> فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك والله أعلم بثنيَّته (أي: استثنائه) ذكر لنا أن ناساً يصيبهم سفع من النار بذنوب أصابتهم، ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته، يقال لهم: الجهنميون.

<sup>(</sup>١) إسناده كسابقه.

ورواه الطبري (١٨٧٥) عن محمد بن المثنى، عن شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري، هشام بن يوسف من رجال البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه عبد الرزاق (٢٠٨٥٩)، ومن طريقه أحمد ١٦٣/٣، وأبو يعلى (٣٠٣٧)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٠٥) عن معمر، بهذا الإسناد، ولهذا سند صحيح على شرط الشيخين.

٥٦٦٧ - وكما حدثنا محمدُ بنُ خزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ منهال، حدثنا حمادُ بن سلمة، حدثنا ثابتُ البُنانيُّ، وأبو عِمران

عن أنس بن مالك، عن النبيِّ عَلَيْهِ \_قال أبوعِمران \_: «يَخْرُجُ مِن النار أربعة \_ وقال ثابت: رجلانِ \_، فيعْرَضُونَ على اللهِ عَزَّ وجَلَّ، ثم يُؤْمَرُ بهم إلى النارِ، فيلتفت أحدُهُم فيقولُ: إنِّي كنتُ أرجو إذ أُخْرَجْتَنِي منها أن لا تُعِيدَني إليها. فينجيه الله تعالى منها»(١)

وقد ذكرنا عن أنس بن مالك أيضاً في الباب الذي قَبْلَ هٰذا الباب

ورواه أحمد ٢٢١/٣، وابن أبي عاصم في «السنة» (٨٥٣)، ومسلم (١٩٢)، وأبو عوانة ١/١٨٧، وابن حبان (٦٣٦)، وأبن منده (٨٦٠)، وأبو نعيم في «الحلية» ٢/٥١٥ و٢/٣٥٢، والبيهقي في «البعث» (٢٥)، والبغوي (٤٣٦٢) من طرق، عن حماد، به.

ورواه أبو يعلى (٣٢٩٢) من طريق هدبة، و(٣٣٥٩) من طريق عبد الرحمن، كلاهما عن حماد بن سلمة، به. موقوفاً، ومثله لايقال بالرأي، فله حكم المرفوع، لا سيما قد رفعه أكثر من ثقة.

وفي الباب عن أبي هريرة عند الترمذي (٢٥٩٩)، والبغوي (٤٣٦٣) من طريق ابن المبارك، عن رِشدين بن سعد، عن ابن أنعم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة، ورشدين وشيخه ضعيفان.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

أبو عمران: هو عبد الملك بن حبيب الأزدي الجوني البصري.

ورواه عبد بن حميد (١٣١٢)، وابن منده في «الإيمان» (٨٦٠) من طرق عن حجاج بن منهال، بهذا الإسناد.

من هذا المعنى ما قد أغنانا عن إعادته هاهنا.

٥٦٦٨ وكما حدثنا يزيد بن سِنان، قال: حدثنا أبو داود، وشيبانُ بنُ فروخ، واللفظ لأبي داود.

٥٦٦٩ ـ وحدثنا بكارُ بنُ قُتيبة، وإبراهيمُ بنُ مرزوق، قالا: حدثنا أبو داود.

٥٦٧٠ ـ وحدثنا محمدُ بنُ عبد الرحيم الهروي، حدثنا آدمُ بنُ أبي إياس، قالوا: حَدَّثنا القاسمُ بنُ الفضل

٥٦٧١ وحدثنا سليمانُ بن شعيب الكيساني، قال: حدثنا القاسم بن الفضل الحُدُّاني، حدثني سعيدُ بنُ المهلب الجَهْضَمِيُّ، عن طلق بن حبيب، قال:

لقيتُ جابرَ بنَ عبد الله ، وكنت أشدً الناس تكذيباً بالشفاعة ، فقرأتُ عليه كُلَّ آيةٍ في القرآنِ وعد الله أهلَها الخلودَ في النَّارِ. فقال لي: يا طُليقُ ، أتراك أعلم بكتاب الله وسنة نبيه مِنِّي؟! قلت: لا. قال: فَصُمَّتا \_ وأشار بيديه إلى أُذنيه \_ إن لم أُكُنْ سَمِعْتُ محمداً يقولُ: «يخرجون من النَّارِ»، ونحنُ نقرأُ الذي تقرأ ، وإنَّ الذي تقرأ هُمُ المشركون هم أهلُها. قلتُ: ومَنْ هؤلاءِ القوم؟ قال: قوم أصابُوا، فعُذَّبُوا بذنوبهم، ثم أخرجوا(۱).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. سعيد بن المهلب لم يروِ عنه غير اثنين، وقال أبو حاتم: لا أدري من أين هو، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

٥٦٧٢ - وكما حدثنا فهد بنُ سليمان، حدثنا عمروبنُ عون الواسطيُّ، حدثنا خالِدُ بنُ عبد الله، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه

عن أبي سعيد الخدري، قال: قالَ رسولُ الله عَلَيْ: ﴿إِذَا دَخَلَ أَهلُ الجَنةِ الْجَنّةَ، وأَهلُ النّارِ النّارَ، قال الله بفضل رحمته: أُخْرِجوا مَنْ كَانَ في قلبه مثقالُ حبّةٍ من خردل من إيمانٍ، قال: فيخرجون قد عادُوا حُمَماً، فَيُلْقَوْنَ في نهرٍ يسمى نهر الحياة فينبتُونَ به كما ينبت الغُثاءَةُ في جانب السّيل، ألم تروا أنها تأتى صَفْرَاءَ مُلتويَةً ﴿().

ورواه ابن منده في «الإيمان» (٨٢٣) من طريق وهب بن بقية، عن خالد بن عبد الله، به.

ورواه البخاري (٢٢)، ومسلم (١٨٤)، وأبو عوانة ١٨٥/١، وابن حبان (١٨٢) و(٢٢)، والبغوي في «شرح السنة» (٤٣٥٧)، وابن منده في «الإيمان» (٨٢١) من طريقين، عن مالك، عن عمروبن يحيى، به:

ورواه أحمد ٥٦/٣، والبخاري (٢٥٦٠)، ومسلم (١٨٤) (٣٠٥)، وأبو يعلى (١٢٩)، وأبو عوانة ١/١٨٥، وابن منده (٢٢٨) من طريق وهيب بن خالد، كلاهما عن عمروبن يحيى، به.

ورواه أحمد ١٦/٣ و٩٤، والبخاري (٤٥٨١) و(٤٩١٩) و(٧٤٣٩)، ومسلم (١٨٣)، وأسلم عن عطاء بن يسار، عن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد.

<sup>=</sup> ورواه أحمد ٣٣٠/٣ عن عبد الصمد بن عبد الوارث، والبخاري في «الأدب المفرد» (٨١٨) عن موسى بن إسماعيل، كلاهما عن القاسم بن الفضل، عن سعيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ففي هٰذه الآثار: أن قوماً يخرجون من النَّارِ بَعْدَما كانُوا فيها، وفي كتابِ اللهِ تعالى ما قد دَلَّ على ذٰلك، وهو قولُه عز وجل إخباراً عن أهل النَّارِ: ﴿فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ﴾ [المدثر: ٤٨]، أي: أن غيرهم تنفعهم شفاعة الشافعين، ومن ذٰلك قولُه تعالى إخباراً عنهم: ﴿فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ﴾ [الشعراء: ١٠٠] في أشياء من هٰذا النوع، وكان ما هو أدلُّ من هٰذا في القرآن، وهو قولُه عز وجل: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي وَكَانَ ما هو أدلُّ من هٰذا في القرآن، وهو قولُه عز وجل: ﴿وَلا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَن الْقَرَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلاّ لِمَن النَّانِي الْقَرَنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَادِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الْعَرَادُ عَلَى الْعَرَادُ عَلَى الْعَرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَادُ عَلَى الْعَرَادُ اللَّهُ الْعَرَادُ اللَّهُ الْعَرَادُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَرَادُ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ ال

فكان أولى هذه الأشياءِ بالمتأولين رَدُّ ما في الآيةِ التي تلونا من

ورواه أحمد  $\pi/0$  و 1 1 و ۲ و ۲ و ۲ و ۲ و ۱ و ۱ و ۱ و ۳۳۱، و الدارمي ۱ ۳۳۱، و مسلم (۱۸۵)، وابن ماجه (۱۳۷۹)، وأبو يعلى (۱۰۹۷) و (۱۲۹۰) و (۱۳۷۰)، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (۱۹۱۹) و (۲۱۹) و (۲۱۹)، وابن حبان (۱۸۱)، وأبو عوانة  $\pi/1$  ۱ ۱ و ۱۸۲، وابن منده (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۲۸) و (۸۳۸) و (۸۳۸) و (۸۳۸)

ورواه أحمد ۹۰/۳، وابن خزيمة في «التوحيد» رقم (٤٢٢)، وأبو عوانة / ١٨٥/، وابن منده (٨٢٠) و(٨٢٣) من طرق، عن أبي سعيد الخدري.

ورواه أبو يعلى (١٢٥٤)، وابن خزيمة في «التوحيد» (٤٢٣) من طريق ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، أراه عن جابر، عن أبي سعيد.

حمماً جمع حممة: وهي الفحمة. والغُثاءَةُ، قال ابن الأثير: يريد ما احتمله السَّيل من البُزُورات. قلت: وهي تنبت في يوم وليلة، فشبه به سرعة عود أبدانهم وأجسامهم إليها بعد إحراق النار لها.

الاستثناءِ إلى لهذا المعنى.

فأما أهلُ اللغة، منهم: الفراء، فكان يذهب إلى أنَّ معنى: ﴿ حَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السَّماواتُ والأَرضُ إلا ما شاءَ ربَّكَ ﴾ [هود: ١٠٧]، أن ذلك على معنيين، أَحَدُهُما: أن تجعله استثناء، كقوله: واللهِ لأَضْرِبَنَّك إلا أن أرى غير ذلك، وعزيمته على ضربه، فكذلك: ﴿ حَالِدِينَ فِيها ما دَامَتِ السَّماواتُ والأَرضُ إلاً ما شاءَ ربُك ﴾ ولا يشاؤه.

والآخر: فذكر التأويلَ الذي ذكرنا في استثناءِ الكثيرِ من القليل(١)، ولا شيء في هذا البابِ أولى به عندنا مما قد رويناه عن رسول الله على فيمن يَخْرُجُ مِن النَّارِ بَعْدَمًا عُذَّبَ فيها، فيكونُ ذلك هو المُستثنى بقوله عز وجل: ﴿ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ﴾، وباللهِ التوفيق.

<sup>(</sup>۱) «معاني القرآن» ۲۸/۲.

#### ٩٠٨ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله: «العجوة من الجنَّة»

٥٦٧٣ حدثنا الحسنُ بنُ غُلَيْب، حدثنا مَهْدِيُّ بنُ جعفر، حدثنا عبدُ المجيد بنُ عبد العزيز \_ يعني ابنَ أبي روَّاد \_، عن ابنِ جُريج، عن عبدِ الله بنِ عُثمان بن خُثيم، عن سعيد بن جُبير

عن ابن عبّاس، قال: قال النبيُّ عَلَيْهُ: «العجوةُ مِنَ الجنَّةِ، وفِيها شِفَاءٌ مِن السَّمِّ، والْكَمْأَةُ من المنِّ وفيها - أو ماؤها - شِفاءٌ للعين، وفي الكَبْش العربي شِفاءٌ من عِرْقِ النِّساءِ يَوْكَلُ من لحمه، ويُحْسَى من مرقه»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف، مهدي بن جعفر ـ وهو الرملي ـ، قال ابن عدي: يروي عن الثقات أشياء لا يتابعه عليها أحد، وقال البخاري: حديثه منكر، وعبدالمجيد بن عبدالعزيز، قال: أبو حاتم: ليس بقوي، يكتب حديثه، وقال الدارقطني: لا يحتج به، يعتبر به، وقال ابن حجر: صدوق يخطىء، وابن جريج، مدلس، وقد عنعن.

ورواه الطبراني في «الصغير» (٣٤٤)، و«الكبير» (١٢٤٨١) من طريق الحسن بن غليب، بهذا الاسناد.

وروى العقيلي في «الضعفاء» ٤١٧/٤ جزء الكمأة من طريق يحيى بن عباد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، ووهًن يحيى بن عباد لهذا.

ورواه الطبراني (١٣٠١٠) من طريق شهر بن حوشب، عن ابن عباس مرفوعاً =

٥٦٧٤ ـ وحدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا عليَّ بنُ يحيى، حدثنا جريرٌ ـ وهو ابنُ عبد الحميد ـ، حدثنا الأعمش، عن جعفر بنِ إياس، عن شهر بنِ حَوْشَبٍ، قال جعفر: وحدثني أبو نضرة

عن أبي سعيد الخُدري، وجابربن عبد الله، قالا: خَرَجَ رسولُ الله على وفي يده كمأة، فقال: «هٰذه مِنَ المَنِّ، ومأؤها شِفَاءً لِلعَيْنِ، والعجوة: وهي شفاءً من السم»(١).

= مختصراً. وشهر بن حوشب فيه كلام، وقد اضطرب فيه، فرواه عن ابن عباس كما ذكرت، ورواه عن أبي رهم أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (١٢٩٥)، ورواه عن محجن أخرجه الخطيب البغدادي ١٤٥/١٤، ورواه عن أبي هريرة كما يأتي، ورواه عن أبي سعيد وجابر كما يأتي أيضاً.

ورواه عبد الرزاق (۲۰۱۷۱) عن معمر، عن أشعث بن عبد الله، عن شهر، مرسلًا.

ورواه الحميدي (٨٢) من طريق شِمر بن عطية، عن شهر.

وما يخصُّ الكمأة صح من حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، رواه أحمد (١٦٢٥) و(١٦٣٨) و(١٦٣٨) و(١٦٣٨)، والبخاري (٤٤٧٨) و(٤٦٣٩) و(٤٢٨)، وانظر ما بعده.

(١) شهر بن حوشب ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٦٧١٧) و(٦٧١٨) من طريق محمد بن قدامة، عن جرير، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤٨/٣)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧١٧) و(٦٧١٨)، وابن ماجه (٣٤٥٣)، من طريقين، عن الأعمش، به.

قال البوصيري ٢٠٩/٢: هذا إسنادُ حسن، شهر مختلف فيه!

٥٦٧٥ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، وأبو أمية جميعاً، قالا: حدَّثنا سعيدُ بنُ عامر الضُّبَعي، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمَة

عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «العَجْوَةُ مِنَ الجَنَّةِ، وفِيها شِفَاءٌ مِن السَّمِّ، والكمأةُ مِن المَنِّ، ومأؤها شِفَاءٌ لِلعَيْنِ»(١).

ورواه ابن أبي شيبة ٨٨/٨، وأبو يعلى (١٣٤٨) من طريق عبد الرحمٰن بن أبي ليلى، عن أبي سعيـد وحده في الكمأة فقط.

(۱) إسناده حسن، رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي - فقد روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث.

ورواه الترمذي (٢٠٦٦) من طريق أحمد بن عبد الله، ومحمود بن غيلان، عن سعيد بن عامر الضبعي، بهذا الإسناد، وقال: وهو حديث حسن غريب، وهو من حديث محمد بن عمرو، ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن عامر، عن محمد بن عمرو.

ورواه ابن عدي ١٤٥٣/٤ من طريق حاتم بن عبدالله بن محرر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وقال: لا أعلم يرويه بهذا الإسناد عن الزهري غير حاتم بن عبدالله بن محرر، وذكر له أحاديث، وقال: عامتها غير محفوظة.

ورواه ابن أبي شيبة ٨٨/٨ من طريق القاسم، عن أبي هريرة، في الكمأة فقط.

ورواه الترمذي (٢٠٦٨)، والنسائي في «الكبرى» (٦٧٢٠) من طريق قتادة، عن شهر، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٢٠١/٢ و٣٠٥ و٣٥٦ و٤٨٨ و٤٩٠ و١١٥، والطيالسي =

<sup>=</sup> ورواه ابن ماجه بعد (٣٤٥٣) من طريق سعيد بن مسلمة بن هشام، عن الأعمش، عن جعفر بن إياس، عن أبي نضرة، عن أبي سعيد.

٥٦٧٦ ـ وحـدَّثنا عليُّ بنُ معبد، حدثنا أسودُ بنُ عامر، حدثنا زهيرُ بن معاوية، عن واصل بن حيان، عن عبد الله بن بُريدة

عن أبيه، عن النبيِّ ﷺ، قال: «الكمأةُ شفاءٌ للعين، والعجوةُ مِن فاكِهَةِ الجَنَّةِ»(١).

فقال قائلٌ: كيفَ تقبلونَ مثلَ لهذا، وأنتم تروون عن رسول ِ الله على خلافه؟ وذكر

٥٦٧٧ ـ ما قد حدَّثنا محمدُ بنُ علي بن داود، وفهد بن سليمان،

= (۱۷٦۱)، وإسحاق (٥٠٧)، والدارمي ٢/٣٣٨، وابن ماجه (٣٤٥٤)، والنسائي في «الكبرى» (٦٤٠٧)، وأبو يعلى (٦٣٩٨) و(٦٤٠٠) و(٦٤٠٧) من طرق، عن شهر بن حوشب، عن أبي هريرة.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٦٧٢١) من طريق سعيد، عن قتادة، عن شهر، عن عبد الرحمٰن بن غنم، عن أبي هريرة.

ورواه أحمد ٢/٢١ و٢/٣٢٥ من طريقين، عن أبي هريرة، وسلف بيان اضطراب شهر في هذا الحديث.

(١) إسناده ضعيف، واصل بن حيان أخطأ زهير بن معاوية في اسمه، والصواب: صالح بن حيان، وهو ضعيف.

ورواه أحمد ٣٤٦/٥، عن أسود بن عامر، بهذا الإسناد، وفيه زيادة الشونيز.

ورواه ابن عدي ١٣٧١/٤ من طريق صالح بن حيان، عن عبد الله بن بريدة، به، بذكر العجوة فقط.

ورواه ابن عدي من طريق آخر، عن صالح بن حيان بذكر الكمأة والشونيز، وزهير بن معاوية أخطأ في اسم واصل بن حيان، وإنما هو صالح بن حيان، كما ذكر أهل الجرح والتعديل، وصالح بن حيان ضعَّفوه.

قالا: حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بن يونس، حدثنا زهيرُ بنُ معاوية، حدثنا واصلُ بنُ حيًان، حدثني عبدُ الله بنُ بريدة

عن أبيه: أنّه كان في الرَّهطِ الاثنين والأربعين الذين صَلَّوا خلف رسول الله عند المقام ، فلما فَرغَ من صلاته أهوى بيديه بَيْنَه وبَيْنَ الكعبة كأنه يُريدُ أن يأخُذَ شيئاً بيده، ثم انصرفَ إلينا، فقالَ: «هَلْ رَأَيْتُمونِي حِينَ قَضيتُ صلاتي أهويتُ بيدي قِبَلَ الكعبة كأنِّي أريدُ أن آخُذَ شيئاً؟» قالوا: نَعَمْ يا نبيَّ الله. قال: «إن الجنة عُرضَتْ عليً، فرأيتُ فيها الأعاجيبَ مِن الحُسن والجمال ، فمرت لي خَصْلَةُ من فرأيتُ فيها الأعاجيبَ مِن الحُسن والجمال ، فمرت لي خَصْلَةُ من غَنْب، فأعجبتني، فأهويتُ بيدي لأخُذَها، فسبقتني، ولو أخذتها لغرستُها بَيْنِ أظهركم حتى تأكلوا من فاكهة الجنة (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، واصل بن حيان: هو صالح بن حيان الضعيف، أخطأ فيه زهير بن معاوية، فقال: واصل بن حيان.

فقد رواه أحمد في «مسنده» ٣٥١/٥ عن محمد بن عبيد، فقال: عن صالح بن حيان، عن ابن بريدة، به مطولاً.

قال الهيشي ٥/٨٠: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح إلا أن الإمام أحمد قال: سمع زهير من واصل، وصالح بن حيان فجعلهما واحداً، وواصل ثقة، صالح ضعيف، وهذا الحديث من رواية واصل في الظاهر، والله أعلم، وقد رواه باختصار من رواية صالح أيضاً.

قلت: أخطأ الهيثمي في ذلك، فإن الذي روى الرواية المطولة هو صالح بن حيان، والذي روى الرواية المختصرة واصل بن حيان، وليس العكس كما توهمه رحمه الله.

وفي ذلك ما قد دلَّ أنَّهم لم يأكلوا مِن فاكهة الجنة، وكذلك فيما رويتُموه قبلَه في هذا الباب، وفي هذا تضادُّ شديد، لأنَّ في هذا الحديث وفيما رويتموه قبلَه في هذا الباب: أنَّ العجوة مِن فاكهة الجنةِ، وهُمْ قد كانوا يأكلونها قبل ذلك.

فكان جوابًنا له في ذلك: أنّه لا تضادً في شيءٍ من ذلك، لأنه قد كان قد يحتمِلُ أن يكونَ المرادُ بأن العجوة مِن فاكهة الجنة، أنه قد كان الله جَلَّ جلاله اختصَّ بعضَ أوليائه من أهل الدنيا، إما من أنبيائه، وإما مِن سواهم بأن أتحفّه بشيءٍ من عَجْوة الجنة، فأكل الذي أتّحِفَ به من ذلك، ثم غَرس نواة في الدنيا، فكان عنه النخلُ الذي منه العجوة الموجودة اليوم، وكان ما غرس في الأرض من شيءٍ ينقله إلى ما عليه سائرُ غروسها من نقصه عما سواه من غروس غيرها، ومثلُ هذا موجودٌ في ثمارِ الدُّنيا، لأنّا قد نرى النخلَ يُغْرَسُ مِن النواةِ من التمر من أراضِي سائرِ نخلها سوى ذلك، فمثل ذلك العجوة التي ذكرها الذي يُوتِي به من الحجازِ ومِنَ الكُوفة ومِن البصرةِ في الأرض التي من أراضِي سائرِ نخلها سوى ذلك، فمثل ذلك العجوة التي ذكرها رسول الله على مما ذكرها به في هذه الأثار يحتمل أن تكونَ كذلك، وأن يكونَ المغروسة فيها إلى سائر ما عليه مما سواها مِن ثِمارِها(۱).

<sup>=</sup> والرواية المختصرة التي أشار إليها الهيثمي رحمه الله رواها أحمد ٣٤٦/٥ من طريق أسود بن عامر، عن واصل بن حيان، حدثني عبد الله بن بريدة، عن أبيه، عن النبي على الله بن برواه أحمد مطولاً المذكور في الأعلى، وليست في الرواية التي اختصرها الطحاوي.

<sup>(</sup>١) ويرى الإمام الحليمي فيما نقله عنه المناوي في «فيض القدير» ٤/٣٧٧=

ومما يقوي هذا الاحتمال ما قد ذكرناه في حديث بريدة الذي قد رويناه في هذا عن محمد بن على وفهد قول رسول الله على في العنقود المذكور فيه: «لو أخذته لَغَرَسْتُه حتى تأكُلُوا من ثمار الجنة». والعنقود لا يُغرس، وإنما يُغرس عجم حبه، فيكون منه الشجر الذي يكونُ عنها الثمر الذي يتحوَّلُ إلى حكم الأرض التي يُغرس فيها، واحتملَ أن يكونَ قول النبي على: «حتى تأكُلُوا من ثمر الجَنَّة» يُريدُ العنب الذي يكونَ قول النبي على: «حتى تأكُلُوا من ثمر الجَنَّة» يُريدُ العنب الذي في ذلك العنقودِ لا ما سِواه، ويعودُ ما كان من عجم ذلك العنب في ثمره إلى مثل ما عادت إليه العجوة المذكورة فيما روينا فيها في هذا الباب.

= أن معنى كونها من الجنة أن فيها شبهاً من ثمار الجنة في الطعم، فلذلك صارت شفاءً من السم، ذلك أن السم قاتل، وثمر الجنة خال من المضار والمفاسد، فإذا اجتمعا في جوف، عدل السليم الفاسد، فاندفع الضرر.

وقال في «المطالع» في تفسير «العجوة من فاكهة الجنة»: يعني أن هذه العجوة تشبه عجوة الجنة في الشكل والصورة والاسم، لا في اللذة والطعم، لأن طعام الجنة لا يشبه طعام الدنيا فيها.

وقال القاضي: يريد به المبالغة في الاختصاص بالمنفعة، والبركة، فكأنها من طعامها، لأن طعامها يزيل الأذى والعناء.

## ٩٠٩ باب بيان مشكل ما رُوِي عن رسول الله على العجوة في هذه الآثار في العجوة، هل هو على العجوة من ساثر النخل الذي في البلدان، أو من خاصً منها؟!

٥٦٧٨ ـ حدثنا محمدُ بنُ سِنان الشَّيزَرِي، حدثنا عيسى بنُ سليمان الشَّيزَرِي، حدثنا مروان، عن هاشم ِ \_ يعني ابنَ هاشم بن عُتبة بن أبي وقاص \_، عن عامر بن سعدٍ

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: «مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يوم سَبْعَاً مِن عَجْوَةِ العالِيَةِ، لم يَضُرَّهُ ذلك اليوم سُمَّ ولا سِحْرٌ»(١).

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح. عيسى بن سليمان الشيزري، روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٤٩٤/٨، وقال أبو حاتم: شيخ حمصي، يدل حديثه على الصدق، وهو متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

مروان: هو ابن معاوية الفزاري.

ورواه الحميدي (٧٠)، والبخاري (٥٤٥) و(٥٧٦٨)، ومسلم (٢٠٤٧) (١٥٥) من طرق، عن مروان بن معاوية الفزاري، بهذا الإسناد.

ورواه الحميدي (۷۰) من طريق أبي ضمرة، وابن أبي شيبة ۱۸/۸، والبخاري (۷۲۹)، ومسلم (۲۰٤۷)، وأبو داود (۳۸۷۲)، والدورقي في «مسند سعد» (۲۸)، وأبو عوانة (۳۹۷/، والبغوي (۲۸۹) عن أبي أسامة، ومسلم (۲۰٤۷) =

٥٦٧٩ وحدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، أخبرنا محمدُ بن جعفر \_ يعني ابنَ أبي كثير \_، أخبرني عبدُ الله بنُ عبدِ الرحمٰن \_ \_ يعني أبا طُوالة \_، عن عامر بن سعد بن أبي وقًاص

عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «مَنِ ابْتَكُرَ سَبْعَ تمراتٍ عجوةِ ما بَيْنَ لابَتي المدينةِ، لم يَضُرُّه ذلك اليومَ شيءٌ حتَّى يُمْسِيَ»(١).

= (١٥٥)، والبزار (١١٣٣)، وأبو يعلى (٧٨٧)، والبيهقي ١٣٥/٨ و٩٩٥٩ عن شجاع بن الوليد، وأحمد ١٨١/١، وأبو يعلى (٧١٧)، وأبو عوانة ٣٩٧/٥ عن مكي بن إبراهيم، والبخاري (٥٧٧٩) عن أحمد بن بشير جميعهم عن هاشم بن هاشم، عن عامر بن سعد، به.

ورواه أحمد (۱۵۷۱) عن ابن نمير، عن هاشم بن هاشم، عن عائشة بنت سعد، عن أبيها.

ورجح أبو زرعة ٣٢٨/٢ في «العلل» رواية الجماعة، عن هاشم بن هاشم. أما الدارقطني ٣٣٨/١، فقال: ولعل هاشماً سمعه منها.

قال الإمام الخطابي في «أعلام الحديث» ٢٠٥٤/٣: قوله: «من تصبح» يعني أكلها صباحاً قبل أن يطعم شيئاً كونها عوذة من السم، والسحر، إنما هو من طريق التبرك لدعوة سبقت من النبي فيها، لا لأن من طبع التمر أن يصنع شيئاً من ذلك، والله أعلم.

وانظر لزاماً ما نقله الحافظ في «الفتح» ١٠/٣٣٩-٢٤ عن أهل العلم في هذا الحدث.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الله بن عبد الرحمٰن: هو عبد الله بن عبد الرحمٰن بن معمر بن حزم الأنصاري المدني، قاضي المدينة لعمر بن عبد العزيز.

٥٦٨٠ وحدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُبنُ موسى، حدثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، عن محمد بنِ عمارة، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمٰن، عن عامر بن سعدٍ

عن أبيه: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «لا يَصْطَبِحُ رَجُلٌ سَبْعَ تمراتٍ عجوةِ ما بَينَ لابَتَيْها فَيَضُرّه يومَه شيء حتى الليل»(١).

فعقلنا بذلك: أن رسول الله على إنما كان قصد مِن العجوةِ العجوةَ المذكورة في هذه الآثار التي فيها أنّها مابَيْنَ لابتي المدينةِ لا ما سِواها مِن جنسها، ثم اعتبرنا حديث عبدِ الله بنِ عبد الرحمٰن في إسناده، فوجدناه قد دَخَلَهُ ما يُوجبُ فسادَ إسناده.

٥٦٨١ - كما قد حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا أبو عامرِ العقديُّ، حدثنا أبو مُصعب، عن عبدِ الله بنِ عبدِ الرحمٰن، قال: خرج نَاسٌ من

<sup>=</sup> ورواه البغوي (٢٨٨٨) من طريق خالد بن مخلد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد (١٤٤٢) و(١٥٢٨)، والباغندي في «مسند عمر بن عبدالعزيز» (٧٥) من طريق فليح بن سليمان، ومسلم (٢٠٤٧)، وأبوعوانة ٣٩٦/٥، والدورقي في «مسند سعد» (٣٧)، والبيهقي ٣٤٥/٩ عن سليمان بن بلال، وأبويعلى (٧٨٦) عن محمد بن عمارة، وأبونعيم في «الحلية» ٣٦٢/٥ عن محمد بن أبي يحيى، خمستهم عن أبي طوالة عبدالله بن عبدالرحمٰن، به.

<sup>(</sup>١) محمد بن عمارة \_ وهو ابن عمرو بن حزم الأنصاري \_ وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال أبو حاتم: صالح ليس بذاك القوي، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير أسد بن موسى، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

عندِ عُمَرَ بنِ عبد العزيز، فأخبرُوا أن عامرَ بنَ سعد، قال: سمعتُ أبي يقولُ: قال رسولُ الله ﷺ: «مَنْ أَكَلَ سَبْعَ تمراتٍ من بَيْنِ لابتي المدينةِ، لم يَضُرَّهُ يومَه ذٰلك سُمُّ حتى الليل»(١).

فَفَسَد بذلك هٰذا الحديث، وعاد ما حَصَلَ من الأحاديثِ الصحاح فيه لما جاء من ناحية هاشم بنِ هاشم مما رويناه في هٰذا البابِ، والله الموفق.

<sup>(</sup>۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير الناس الذين خرجوا من عند عمر بن عبد العزيز، فأخبروا عن عامر بن سعد، ولا تضر جهالتهم فإنهم جمع، فقد أخرج البخاري الذي شرط الصحة حديث عروة البارقي: سمعت الحي يتحدثون عن عروة، ولم يكن ذلك الحديث في جملة المجهولات، وقال مالك في القسامة: أخبرني رجال من كبراء قومه، وفي «الصحيح»: عن الزهري: حدثني رجال عن أبي هريرة: «من صلى على جنازة فله قيراط».

ورواه عبد بن حميد، وهو في المنتخب من «مسنده» (١٤٥) عن أبي عامر العقدى، بهذا الإسناد.

# ٩١٠ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ في الكمأة، وفي السبب الذي من أجله قال للناس: «إنَّها مِنَ المَنَّ»

٥٦٨٢ - حدثنا عبدُ الملك بنُ مروان الرقي، حدثنا الفِريابيُّ، عن سفيان، عن عبدِ الملك بن عُمَيْرٍ، عن عمرو بن حُريث

عن سعيد بن زيدٍ، عن النبي ﷺ، قال: «الكَمْأَةُ مِنَ المَنِّ، ومأؤها شِفاءً لِلعَيْنِ»(١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

عمرو بن حريث ـ وهو القرشي المخزومي ـ له صحبة.

ورواه أحمد (١٦٣٤)، والبخاري (٤٤٧٨)، والبغوي (٢٨٩٦) من طريقين عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد.

ورواه الحميدي (۸۱)، وأحمد (۱٦٢٥) و(١٦٢٦) و(١٦٣٦) و(١٦٣٥)، والبخاري (١٦٣٩) و(٥٧٠٨)، ومسلم (٢٠٤٩) (١٥٧) و(١٥٨) و(١٦٦١) و(١٦٦١)، والبخاري (١٦٦)، وابن ماجه (٣٤٥٤)، وأبويعلى (١٦٩) و(١٩٦٧)، والهيثم بن كليب (١٨٨) و(١٨٨) و(١٨٩)، وابن عدي ١٣٥٦/٤ و١٣٥٧، والسخطيب البغدادي ١١١/٦ و٢٩٨٨ من طرق، عن عبدالملك بن عمير، به.

ورواه البخاري في «التاريخ» ١٥٧/٦ عن عمر بن زياد، ومسلم (٢٠٤٩)=

= (۱۵۸) و(۱۵۹) و(۱۲۰)، وأحمد (۱۲۳۱)، وأبو يعلى (۹۲۸) عن الحسن العربي، ثلاثتهم عن عمرو بن حريث، به.

ورواه أحمد (١٦٢٧)، والبخاري ٦٩/٣ في «التاريخ»، وابن عدي ٥/٠٠٠٠ من طريق عطاء بن السائب، عن عمروبن حريث، عن أبيه.

قال الدارقطني ١/٨٠١، ووهم عطاء (يعني ابن السائب) في قوله عن أبيه، ولا نعلم لأبيه حريث صحبة عن النبي على ولا سماعاً منه، والصواب عن سعيد بن زيد، وقد قيل: إن سعيد بن زيد تزوج أم عمروبن حريث، فكان عمرو ربيبه، فلذلك قال: حدثني أبي، وإنما عنى سعيد بن زيد، فإن كان ذلك، فليس بخلاف في الإسناد، والله أعلم.

وفي «علل الدارقطني» ٤٠٧/٤، ورواه المسعودي (وقد اختلط) عن عبد الملك بن عمير، عن عمرو بن حريث، مرسلاً، عن النبي هي، ولم يذكر سعيد بن زيد.

والكمأة: هي فُطُر من الفصيلة الكمئية، وهي أرضية، تنتفخ حاملات أبواغها، فتجنى وتؤكل مطبوخة.

وقوله: «من المن» قال السندي في حاشيته على حديث «المسند» (١٦٢٥) بتحقيقنا، أي: من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل كما في رواية مسلم، قال ابن العربي: فأفاد أن المن لم يكن طعاماً واحداً كما يقول المفسرون، وإنما كان أنواعاً، ومنه: الكمأة، وقيل: أراد أنه يخرج من الأرض بلا مؤونة زرع كالمن كان ينزل من السماء، ويؤيده رواية أنها من السلوى.

وفي «الفتح» ١٦٤/١٠: قيل في المراد بالمن ثلاثة أقوال:

أحدها: أن المراد أنها من المن الذي أنزل على بني إسرائيل، وهو الطل الذي يسقط على الشجر، فيجمع ويؤكل حلواً، ومنه الترنجبين، فكأنه شبه به الكمأة بجامع ما بينهما من وجود كل منهما عفواً بغير علاج. قلت: وقد تقدم بيان ذلك=

٥٦٨٣ ـ وحدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدَّثنا أبو عَوانة، عن عبدِ الملك بن عُمير، عن عمرو بن حُريث

= واضحاً في تفسير سورة البقرة (١٦٤/٨ من «الفتح»)، وذكرت من زاد في متن هذا الحديث: «الكمأة من المن الذي أنزل على بني إسرائيل».

والثاني: أن المعنى أنها من المن الذي امتن الله به على عباده عفواً بغير علاج، قاله أبو عبيد وجماعة، وقال الخطابي: ليس المراد أنها نوع من المن الذي أنزل على بنى إسرائيل، فإن الذي أنزل على بنى إسرائيل كان كالترنجبين الذي يسقط على الشجر، وإنما المعنى أن الكمأة شيء ينبت من غير تكلف ببذر ولا سقى، فهو من قبيل المن الذي كان ينزل على بني إسرائيل، فيقع على الشجر فيتناولونه. ثم أشار إلى أنه يحتمل أن يكون الذي أنزل على بني إسرائيل كان أنواعاً، منها ما يسقط على الشجر، ومنها ما يخرج من الأرض، فتكون الكمأة منه، وهذا هو القول الثالث، وبه جزم الموفق عبد اللطيف البغدادي، ومن تبعه، فقالوا: إن المن الذي أنزل على بني إسرائيل ليس هو ما يسقط على الشجر فقط، بل كان أنواعاً مَنَّ الله عليهم بها من النبات الذي يوجد عفواً، ومن الطير الذي التي تسقط عليهم بغير اصطياد، ومن الطل الذي يسقط على الشجر، والمن مصدر بمعنى المفعول، أي: ممنون به، فلما لم يكن للعبد فيه شائبة كسب، كان منا محضاً، وإن كانت جميع نعم الله تعالى على عبيده منا منه عليهم، لكن خص هذا باسم المن لكونه لا صنع فيه لأحد، فجعل سبحانه وتعالى قوتهم في التيه الكمأة، وهي تقوم مقام الخبز، وأدمهم السلوى، وهي تقوم مقام اللحم، وحلواهم الطل الذي ينزل على الشجر، فكمل بذلك عيشهم. ويشير إلى ذلك قوله ﷺ: «من المنّ»، فأشار إلى أنها فرد من أفراده فالترنجبين كذلك فرد من أفراد المن، وإن غلب استعمال المن عليه عرفاً. عن سعيد بن زيد، عن النبيِّ ﷺ، مثلَه(١).

٥٦٨٤ ـ وحدثنا أبو أمية، حدثنا أبو حفص، عن عبدِ الملك بنِ عُمير، عن عمرو بنِ حُريث

عن سعيد بنِ زيدٍ، عن رسول الله ﷺ، مثله.

وكان في هٰذا الحديثِ إعلامُ رسول ِ الله على أنَّ الكمأة من المَنِّ.

ثم نظرنا في السبب الذي من أجله أعْلَمَ رسول الله على النَّاسَ ذلك من أمر الكمأة

٥٦٨٥ ـ فوجدنا أبا أمية قد حدَّثنا، قال: حدَّثنا يونسُ بنُ محمد المؤدِّب، حدثنا محمدُ بنُ عيسى العبديُّ، حدثنا محمد بنُ المنكدر

عن جابر بن عبد الله، قال: كَثُرَت الكَمْأَةُ على عهدِ رسولِ الله عَن جابر بن عبد الله، قال: كَثُرَت الكَمْأَةُ من جُدَرِيِّ الأرض، نقال بعض أصحابِ النبيِّ عَنِيْ ، فخرج فصَعِدَ المنبر، فقال: فامتنعوا مِن أَكْلِها، فبلغ ذلك النبيِّ عَنِيْ ، فخرج فصَعِدَ المنبر، فقال: «ألا ما بال أَقُوام يَزْعمونَ أنَّ الكمأةَ من جُدَرِيِّ الأرض، ألا وإنَّها ليستْ من جُدَرِيِّ الأرض، ألا إنَّ الكمأةَ من المَنِّ، وماؤها شِفاءً ليستْ من جُدَرِيِّ الأرض، ألا إنَّ الكمأة من المَنِّ، وماؤها شِفاءً للعين، ألا وإنَّ العجوة من الجنَّة، وهو شِفاءً مِن السَّمِّ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.

أبو الوليد الطيالسي: هشام بن عبد الملك، وأبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله البشكري.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف. محمد بن عيسى العبدي ـ وهو محمد بن عيسى بن كيسان =

فكان في هذا الحديثِ بيانُ السبب الذي من أجله أعلم رسول الله على في الكمأةِ ما أعلمهم.

ثم نظرنا في محمد بن عيسى راوي هذا الحديث، فوجدناه مقبولاً عندَ أهلِه، وهو رجلٌ مِن أهل البصرة يروي عنه يونسُ بنُ محمد، ويحيى بن حماد، والله الموفق.

<sup>=</sup> الهلالي العبدي ـ قال البخاري والفلاس: منكر الحديث، وقال أبو زرعة: لا ينبغي أن يحدث عنه، وقال ابن حبان: يأتي عن ابن المنكدر بعجائب، وقال الدارقطني: ضعيف، ووثقه بعضهم، وأورده العقيلي في «الضعفاء».

وأورده ابن حجر في «الفتح» ١٦٣/١٠ من طريق ابن المنكدر، عن جابر، وزاد نسبته إلى الطبرى.

## ٩١١ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ مما يقضي بينَ الفقهاءِ المختلفين في الرُّطَبِ هَلْ هُو من الفاكهة، أم ليس هو منها؟

قال أبو جعفر: قال أبو حنيفة، وكان تفرَّد فيما قد حدثنا محمدُ بنُ العباس بنِ الربيع، حدثنا عليَّ بنُ معبد، حدثنا محمدُ بنُ الحسن، أخبرنا يعقوبُ، عن أبي حنيفة، قال: لَيْسَ الرُّطَبُ من الفَاكِهَةِ.

وحدثنا سليمانُ بنُ شعيب، حدثنا أبي، حدثنا محمدُ بنُ الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة، بمثل ذلك، وزاد أن قال: لأنَّ اللهَ عز وجل قال: ﴿فِيها فَاكِهَةٌ ونَخْلُ ورُمَّانٌ ﴾ [الرحمٰن: ٢٨]، فأخبر أنَّ النخلَ والرَّمان منها ما يكونُ مِن ثمارها لَيْسَ مِن الفاكِهَةِ.

قال محمدُ بنُ العباس، وسليمانُ جميعاً في روايتهما: وقال أبو يوسف: هُوَ مِن الفاكهةِ، وقال محمدُ بنُ العباس في روايته، عن محمد بن الحسن مثل ذلك.

وقال سليمانُ في روايته: ليس فيما احتج به أبو حنيفة من الآية التي تلاها ما يجبُ به أن يكونَ الرَّطَبُ خارجاً مِن الفاكهة، وإنما ذلك على التوكيدِ له: أنَّه مِن الفاكهةِ بدخوله في جملة الفاكهةِ، وبإعادة ذكره بَعْدَ ذلك على الانفراد ما لا يجبُ خروجُه من الفاكهة كما قال الله

عزَّ وجلَّ: ﴿مَنْ كَانَ عَدُواً لِللهِ وَمِلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبِرِيلَ وَمِيكائِيلَ﴾ [البقرة: ٩٨] ليس على أنَّهما غيرُ الملائكة ولكن على توكيدِ أمرهما بأن ذكرهما في جملةِ الملائكة، ثم أفردهما بالذِّكرِ بما ذكرهما به، ومثلُ ذلك قولُه تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُم وَمِنْكَ وَمِنْ نوحٍ ﴾ [الأحزاب: ٧]، ثم ذكر مَنْ ذكره مَنْ سِواهُما صلى الله عليهم أجمعين للتوكيد ولمكانهم من النبوة لا لما سوى ذلك، فمثلُ ذلك في الرُّطبِ من الفاكهة قد يحتمل أيضاً أن يكونَ دخلَ في الفاكهة التي الرُّطبِ من الفاكهة قد يحتمل أيضاً أن يكونَ دخلَ في الفاكهة التي ذكرها الله عزَّ وجَلَّ، ثم أفرده بالذكرِ، وكان في ذلك توكيدُ أمره أنّه مِن الفاكهة.

وكان مما يحتجُّ به مَنْ يذهب إلى قول أبي حنيفة الذي ذكرناه عنه على المحتجين بهذه الحجة: أنَّ الذي احتجُوا به منها قد قامت الحجةُ فيها بما ذكروا، ولم تقم الحجةُ في الرُّطَبِ أنَّه من الفاكهة بمثل ذلك، والحجةُ مطلوبةُ في ذلك إلى الآن.

فكان مما احتج به مَنْ ذَهَبَ إلى قول ِ أبي حَنيفة هٰذا أنه قد وُجِدَ عن عبد الله بن عباس ما يَدُلُّ على أن الرطبَ ليس من الفاكهة.

٥٦٨٦ كما قد حدَّثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدَّثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا عبدُ الواحد بن زياد، حدثنا عاصم بنُ كليب الجَرْميُّ، عن أبيه، قال:

قال لي عبدُ الله بنُ عباس: كان عُمَرُ رضي الله عنه إذا دعا الأشياخَ مِن أصحابِ محمد على دعاني معهم، فقال: لا تتكلَّمْ حتَّى يَتكلَّموا، فدعانا ذاتَ يَوْم أو ذات ليلَة ، فقال: إنَّ رسولَ الله على قال

في ليلة القَدْرِ ما قد عَلِمْتُم: «التَمِسُوها في العَشْرِ الأُواخِرِ وَتراً». ففي ايِّ وَترٍ تَرَوْنَها؟ فقال رجلٌ من أيَّة تاسعة سابعة خامسة ثَالِثَة . فقال لي: مالَكَ لا تتكلَّمُ؟ قلتُ: إنْ شئت تكلَّمْتُ. قال: إنما دَعَوْتُكَ لِتتكلَّم. قلتُ: إنِي إنما أقول برأيي. قال: عن رأيك أسألك. قلتُ: إني سمعتُ الله تعالى يقول: ذكر السَّبْع، فذكر السماواتِ سبعاً، والأرضين سبعاً، وما أنبتت الأرض سبعاً، قال الله عز وجل: ﴿ثم شَقَقْنا الأرضَ شَقًا، فأنبتنا فيها حَباً وعِنباً وقضباً وزيتوناً ونخلاً وحدائق عُلباً وفاكهة وأباً إلى إلى المنسورة على الله عن عليه على الله عنها والأبُن ما أنبت الأرض مما يأكلُ الناسُ.

قال عمر: أعجزتُم أن تقولوا مثلَ ما قال هٰذا؟!(١)

قالوا: ففي هذا الحديث ذكر عبدُ الله بنُ عباس ما أنبتت الأرض

<sup>(</sup>۱) إسناده قوي. كليب والد عاصم، روى له أصحاب السنن، وهو صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عاصم بن كليب، فمن رجال مسلم.

ورواه دون القصة أبو يعلى (١٦٨)، والبزار (٢٠٩) من طريق عبد الله بن إدريس.

ورواه أبو يعلى (١٦٥)، والبيهقي ٣١٣/٤ من طريق محمد بن فضيل، كلاهما عن عاصم، بهذا الإسناد.

وقال الهيثمي ١٧٤/٤: ورجال أبي يعلى ثقات.

وفي الباب عن عائشة رواه البخاري (۲۰۱۷)، ومسلم (۱۱۲۹)، والترمذي (۷۹۲).

وعن ابن عباس رواه البخاري (۲۰۲۱) و(۲۰۲۲).

وأبي هريرة رواه مسلم (١١٦٦).

أنّه سبع، وفي الآية أنه ثمان، وكنا إذا تأمّلنا هذا، عقلنا أن العنبُ في مِن الفاكهة، ولا اختلاف بين أهل العلم في ذلك، فدخل العنبُ في الفاكهة، وذكر منفرداً في هذه الآية، فعاد ما بقي في هذه الآية إلى سبع، لا إلى أكثر منها، فعقلنا بذلك أنّ النخل التي يكونُ عنها الرُّطَبُ غيرُ الفاكهة، كاذ ما في الآية سِتاً، فدلً غيرُ الفاكهة، لأنا لو رددناها إلى الفاكهة، عاد ما في الآية سِتاً، فدلً ذلك أن الرُّطَبَ غيرُ الفاكهة، وقد كان ذلك مِن عبدِ الله بن عباس، فذلك أن الرُّطب غيرُ الفاكهة، وقد كان ذلك مِن عبدِ الله بي عباس، الممهدِ من عُمرَ بن الخطاب ومَنْ سِوَاهُ من أصحاب رسول الله على المهاجرين والأنصار، فلم يَدفعوا عبدَ الله بنَ عباس بما قال مِن ذلك ولم يُخالفوه فيه، فذل ذلك على متابعتهم إيًاه عليه، فكان هذا القولُ لو خلينا وإيًاه أولى مما قيلَ في هذا الباب.

غير أنا لما وَجَدْنا مِنْ رسولِ الله على في العجوةِ أنّها مِن فاكهة الجنةِ مما قد روينا فيها في هذا البابِ قبل هذا الباب، وكان هو الذي لا يحدث غيره، لأنّه مِن كلام رسولِ الله على، وهو الحجة على الناس جميعاً، وَجَبَ أن يحمل ذلك على أن الرُّطَبَ داخلٌ في الفاكهةِ، وعلى أن ما بقي من الفاكهة بعد الرطب وبعد العنب هو الذي يتم به العدد حتى يكون المذكورُ في حديثِ ابن عباس، كما أراده حتى تكون الفاكهة كما قال الذين قالوا: إنّ الرطب منها، لا كما قال مَنْ خالفهم في ذلك.

وقد رُوِيَ عن النبيِّ عَنِي هٰذا البابِ أيضاً حديث آخر، وهو ٥٦٨٧ ـ ما قد حدثنا ابن أبي داود، حدثنا يحيى بن عبد الحميد الحِماني، حدثنا مُحارق، عن طارق

عن عمر، قال: جاء ناسٌ من اليهود إلى النبيِّ ﷺ، قالوا: يا محمدُ، في الجنةِ فاكهةٌ؟! قال: «فيها فاكهةٌ، ونخلٌ، ورُمَّان». قال: ويأكلونَ كما يأكلونَ في الدُّنيا! قال: «نَعَمْ، وأضعافَ ذلك». قال: فيقضون الحوائج؟ قال: «لا ، ولكنَّهم يَعْرَقُونَ ويَرشُحُونَ، فيُذْهِبُ الله تعالى ما في بُطونِهم من أذى»(١).

فكان في هذا الحديث: أن رسول الله على لما سُئِلَ: في الجنة فاكهة؟ قال: «فيها فاكهة ونخل ورُمَّان»، فاستحال أن يكون على أجاب مَنْ سأله عن الفاكهة بذكره ما سوى الفاكهة، ولكنَّه أجابه بذكره الفاكهة، وكان في ذلك ما قد دَلَّ أن النخل والرمان من الفواكه، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف، حصين بن عمر الأحمسي الكوفي، قال البخاري: منكر الحديث، وضعّفه أحمد، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال علي ابن المديني: ليس بالقوي، روى عن مخارق أحاديث منكرة، وضعّفه النسائي، ويعقوب بن شيبة، ويعقوب بن سفيان. وقال مسلم: متروك الحديث.

مخارق: هو ابن خليفة الأحمسي، وطارق: هو ابن شهاب الأحمسي.

ورواه عبد بن حميد في «مسنده» (٣٥)، ومن طريقه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٣٥) و(٣٤٨)، من طرق، عن يحيى بن عبد الحميد، بهذا الإسناد.

٩١٢ - بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله على من قوله بعدما صَلَّى بالناس صلاة الكُسوفِ:

«إنِّي رأيتُ الجنة، أو أُريتُ الجنة،

فتناولتُ منها عنقوداً، ولو أخذته

لأكلتُم منه ما بقيت الدُّنيا»

٥٦٨٨ ـ حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب: أن مالكاً حدَّثه عن زيدِ بنِ أسلم

٥٦٨٩ ـ وحدثنا المزنيُّ، حدثنا الشافعيُّ، أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار

عن عبد الله بن عباس ، قال: كَسَفَتِ الشَّمْسُ، فذكر صلاة رسول الله عَلَيْ بالنَّاسِ ، وقوله لهم لما قالُوا له: رَأَيْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ. قال: «إنِّي رأيتُ الجنة \_ أو أُريتُ الجنة \_ ، فتناولتُ منها عنقوداً ، ولو أخذتُه ، لأكلتُم منه ما بقيت الدُّنيا»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٧٧١، وابن خزيمة (١٣٧٧)، عن يونس، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/١٨٦/١، ومن طريقه الشافعي في «مسنده»=

فتأملنا هٰذا الحديث، فوجدنا أحسنَ ما جاء فيه: أنَّ معنى قوله: «لأكلتم منه ما بقيتِ الدُّنيا» على المعنى الذي ذكرناه في العجوة، وفي حديثِ بُريدة (۱)الذي ذُكِرَتْ فيه، وذكر معها ما لو أخذه على مما رواه لغرسه حتى يأكلُوا مِنْ فاكهةِ الجنَّةِ أن يكونَ المرادُ في هٰذا كذٰلكَ، وأن البقاء المذكورَ فيه هو على ما ينبتُ في الدُّنيا من عجم ذٰلك العِنبِ حتَّى يكونَ في معناه كمثل ِ العجوةِ التي ذكرنا في معناه الذي ذكرناه فيها.

<sup>=</sup> ۱۱۶۲، وعبدالرزاق (٤٩٢٥)، وأحمد (٢٧١١) و(٣٣٧٤)، والدارمي ١٠٣٦، والبخاري (٢٩١)، والدارمي ١٠٥٠)، والبخاري (٢٩١) و(٤٣١) و(٧٤٨) و(١٠٥١) و(٢٠٢١)، ومسلم (٩٠٧)، وأبو داود (١١٨٩)، والنسائي ١٤٦٣هـ١٤٨، وابن خزيمة (١٣٧٧)، وابن حبان (٢٨٣٢) و(٢٨٥٣)، والبيهقي ٢٢١/٣، والبغوي (١١٤٠) مطولاً ومختصراً.

ووقع في «سنن أبي داود» رواية اللؤلؤي عن أبي هريرة بدل ابن عباس، وهو خطأ نبه عليه المزى في «تحفة الأشراف».

ورواه مسلم (۹۰۷) من طریق حفص بن میسرة، عن زید بن أسلم، به.

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٦٧٧٥).

#### ٩١٣ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الدجال: أن معه جبالَ خبز

حدثنا يزيد بن سِنان، حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري، حدثنا ابن عون، عن مجاهد، قال:

كُنّا في البحرِ سنة ستين، علينا جنادة بن أبي أمية، فخطبنا ذات يوم، فقال: يوم، فقال: أتينا رجلاً من أصحاب النبي على ذات يوم، فقال: أنذرتُكم المسيح، أنذرتُكم المسيح، إنّه رجُل ممسوح - قال: أظنّه أنّه قال: - اليُسرى، يَمْكُثُ في الأرض أربعين صباحاً معه جبالُ خبز، وأنهارُ ماء، يبلُغُ سلطانَهُ كلّ منهل، لا يأتي أربعة مساجد: المسجد الحرام، والمسجد الأقصى، ومسجد الطور، ومسجد الرسول على غير أن ما كان مِنْ ذلك، فاعلمُوا أنّ الله ليسَ بأعور، قالها ثلاثاً(١).

<sup>(</sup>١) سعيد بن سفيان الجحدري، روى له الترمذي، وحسن حديثه، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ابن عون: هو عبد الله.

ورواه أحمد ٣٦٤/٥، عن سعيد (وتحرف فيه إلى يزيد) بن سفيان، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤٣٤/٥ من طريق إسماعيل، عن أبي عون، به. ورواه أحمد ٤٣٥/٥، وابن أبي شيبة ١٤٧/١٥ و١٤٨ من طريق منصور،=

٥٦٩٠ وحدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا خلفُ بنُ هشام البزارُ، حدثنا أبو عَوانة، عن قتادة، عن نصر بن عاصم، عن سُبيع بن خالدٍ، قال:

سمعتُ حُذيفةَ يقولُ: قالَ رسول الله ﷺ: «ثم يَخْرُجُ الدَّجَّالُ مَعَهُ نَهُرُ مَاءِ باردٍ، فمن وقع في نهره وجَبَ وزرُه، وحطَّ أجره، ومَنْ وَقَعَ في ناره وجَبَ أجرُه، وحطَّ وزره»(١).

٥٦٩١ ـ وحدثنا فهد، حدثنا عبد الله بن رجاء، أخبرنا شَيْبَان، عن منصور، عن ربعي

عن حُذيفة، قالَ: قال رسولُ الله ﷺ: «لأنا أعلم بما مَعَ الدَّجَالِ منه، معه نارٌ تحرق، ونهر ماءِ باردٍ، فمن أدركه مِنْكُمْ، فلا يَهْلِكَنَّ، لِيُغْمِضْ عينيهِ، وليَقَعْ في التي يراها ناراً، فإنَّها ماءٌ باردٌ»(١).

<sup>=</sup> وأحمد ٥/٤٣٤ من طريق سليمان، كلاهما عن مجاهد، به.

ونسبه الهيثمي ٣٤٣/٧ لأحمد، وقال: رجاله رجال الصحيح.

وقال الحافظ في «الفتح» ١٠٥/١٣: رجاله ثقات.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الصحيح غير سبيع بن خالد، ويقال: خالد بن خالد وهو الشكري \_ فقد روى له أبو داود، ولم يوثقه غير ابن حبان، وقال الحافظ في «التقريب»: مقبول، أي: حيث يتابع، وإلا فضعيف.

أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

ورواه مطولًا أبو داود (٤٢٤٤) من طريق مسدد، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٤٣٤٥) و(٤٣٤٧)، والنسائي في «الكبرى» (٨٠٣٢)، والحاكم ٤٣٢/٤ من طرق، عن نصر بن عاصم، عن خالد بن خالد اليشكري، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط البخاري. عبد الله بن رجاء \_ وهو ابن عمر=

= الفداني ـ روى له البخاري، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

شيبان: هو ابن عبد الرحمٰن البصري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وربعي: هو ابن حراش.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣٤/١٥ من طريق زائدة، وابن منده (١٠٣٧) من طريق شيبان بن عبد الرحمٰن، كلاهما عن منصور، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٤٣١٥) من طريق جرير، عن منصور، لكنه قرن مع حذيفة أبا مسعود الأنصارى.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣٣/١٥، وأحمد ٣٨٦/٥، ومسلم (٢٩٣٤) (١٠٥)، وابن منده في «الإِيمان» (١٠٣) من طريق أبي مالك الأشجعي، عن ربعي، عن حذيفة

ورواه الحاكم ٤٩٠/٤ من طريق أبي مالك الأشجعي، عن أبي حازم الأشجعي، عن حديفة، وصححه على شرط الشيخين.

ورواه البخاري (٣٤٥٠) و(٧١٣٠)، ومسلم (٢٩٣٤) (١٠٦) و(١٠٧)، والبغوي والطبراني ١٠٧/(٦٤٢) و(٦٤٣) و(٦٤٣)، وابن منده (١٠٣٥) و(١٠٣٦)، والبغوي (٤٢٥٩) من طريق عبد الملك بن عمير، ومسلم (٢٩٣٥) (١٠٨)، وابن حبان (٢٧٩٩)، وابن منده (١٠٣٤)، من طريق نعيم بن أبي هند، عن ربعي بن حراش، عن حذيفة، وأبى مسعود الأنصاري.

ورواه مسلم (۲۹۳۶)، وابن منده (۱۰۳۸) من طریق شقیق، عن حذیفة مرفوعاً نحوه.

وقوله: «وليقع في التي يراها ناراً، فإنها ماء بارد»، قال الحافظ في «الفتح» ٩٩/١٣: وهذا كله يرجع إلى اختلاف المرثي بالنسبة إلى الراثي، فإما أن يكون الدجال ساحراً، فيخيل الشيء بصورة عكسه، وإما أن يجعل الله باطن الجنة التي يسخرها الدجال ناراً، وباطن النار جنة، وهذا الراجح! وإما أن يكون ذلك كناية عن

٥٦٩٢ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا وهبُ بنُ جرير، أخبرنا أبي، قال: سمعتُ قيساً يُحدِّثُ عن مجاهدٍ، عن جُنادة بن أبي أمية

قال أبو جعفر: فتأملنا هذه الآثار فيما ذكر فيها أنَّه مع الدَّجَّال مِن الخبر والماء، هل ذلك على الحقائقِ أو على ما سِواها؟

٥٦٩٣ ـ فوجدنا يوسفَ بنَ يزيد قد حدَّثنا، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ

<sup>=</sup> النعمة والرحمة بالجنة، وعن المحنة والنقمة بالنار، فمن أطاعه فأنعم عليه بجنته يؤول أمره إلى دخول نار الآخرة وبالعكس، ويحتمل أن يكون ذلك من جملة المحنة والفتنة، فيرى الناظر إلى ذلك من دهشته النار فيظنها جنة وبالعكس.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير قيس - وهو ابن مسلم المكي ـ فمن رجال مسلم.

وانظر أول الباب.

إسحاق بن أبي عباد. ووجدنا القاسم بنَ عبدِ الله بن مهدي، قد حدثنا، قال: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن الله: حدثنا عيسى بنُ يونس، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال يوسفُ في حديثه: إنَّه سَمعَ المغيرة بنَ شعبة، وقال القاسمُ في حديثه

عن المغيرة بن شُعبة، قال: ما سَأَل أَحدُ رسولَ الله ﷺ عن اللهَّالَة عن اللهَّالَة اللهُّمَّ عن اللهُّمَّ أَكُهُ مما سألتُه. فقال: «ما يُصِيبُكَ، إنَّه لا يَضُرُّكَ». قلت: إنهم يزعمونَ أن معه الطَّعامَ والأنهارَ؟ قال: «هو أَهْوَنُ على اللهِ مِنْ ذٰلك»(١).

فكان تصحيحُ حديث المغيرة لهذا وما رويناه قبلَه على أن ما رويناه قبلَه هو ما يُوهِمُهُ الدَّجَّالُ الناسَ بسحرِه أنَّه ماءٌ وخُبْزُ، فيرونَه كذلك بسحرِه الذي يكونُ معه مما يَقْدِرُ به عَليهُم حتى يرونَ أنَّ ذلك في

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو مصعب: هو أحمد بن أبي بكر الزهري المدني الفقيه، قاضي المدينة، راوي الموطأ عن مالك.

ويعقبوب بن إسحاق بن أبي عباد وهو المكي البصري، ثم القَلزمي .، قال أبو حاتم: محله الصدق، لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات» ٩/ ٢٨٥.

ورواه ابن حبان (٦٧٨٢) عن أحمد بن خالد بن عبد الملك، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٤٦/٤ و٢٤٨ و٢٥٨، والبخاري (٧١٢٧)، ومسلم (٢١٥٢) (٣٢) ورواه أحمد ١١٥٥)، وابن ماجه (٢٠٧٣)، وابن حبان (٢٨٠٠)، والطبراني في «الكبير» ٢٠/(٩٥٠) و(٩٥١) و(٩٥١) و(٩٥١) و(٩٥٥) و(٩٥٥) و(٩٥٥) و(٩٥٥)، وابن منده (١٠٣٠) و(١٠٣١)، والبغوي (٢٦٠٤) من طرق، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.

الحقيقة كما يَرَوْنَهُ بأعينهم في ظُنونهم، وليسَ كذٰلك، وإنما هُوَ كمثل ما أخبرَ الله عما كانت سَحَرَةُ فرعونَ فعلته بقوله تعالى: ﴿ يُحَيَّلُ إليهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تسعى ﴾ [طه: ٦٦](١).

فقال قائل: فقد رويتم عن رسول الله ﷺ في هٰذا الباب ما يخالف ما ذكرتم، وذكر

٥٦٩٤ ـ ما قد حدثنا أبو أمية، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير

عن جابر، قال: قال رسول الله ﷺ: «يخرجُ الدَّجَّالُ في خَفْقةٍ من الدِّينِ وإدبارٍ من العِلْم، فله أربعون ليلةً يسيحُها في الأرض، اليومُ منها كالسَّنةِ، واليومُ منها كالجُمُعةِ، ثم ساتر أيَّامِه كأيَّامِكم هٰذه، وله حمارً يركبه، عرضُ ما بَيْنَ أُذنيه أربعونَ ذِراعاً، فيقولُ للناسِ: أنا رَبُّكُم، وهو أعورُ، وربُّكم لَيْسَ بأعورَ، مكتوبُ بين

<sup>(</sup>۱) قال ابن حبان في «صحيحه» بإثر حديث المغيرة (۲۸۰۰): إنكار المصطفى على المغيرة بأن مع الدجال أنهار الماء ليس يضاد خبر أبي مسعود (۲۷۹۹) والذي ذكرناه، لأنه أهون على الله من أن يكون معه نهر يجري، والذي معه يُرى أنه ماء، ولا ماء من غير أن يكون بينهما تضاد.

وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية» ١٤٧/١: وقد تمسك بحديث المغيرة هذا طائفة من العلماء كابن حزم والطحاوي وغيرهما في أن الدجال ممخرق، مموه، لا حقيقة لما يبدي للناس من الأمور التي تشاهد في زمانه، بل كلها خيالات عند هؤلاء.

وانظر «فتح الباري» ٩٣/١٣.

عينيه: كافر، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مؤمنِ من كاتبِ وغير كاتب، يردُ كُلُّ ماءٍ ومنهل إلا المدينة ومكَّة، حرَّمهما الله تعالى عليه، وقامت الملائكة بأبوابها، ومعه جبالٌ من خبز وخضرة يسير بها في الناس، والناسُ في جَهْدٍ، إلا من اتَّبَعَهُ، ومعه نهرانِ، أنا أعلمُ بهما منه: نهرٌ يقول: الجنة، ونهر يقول: النار، من أدخل الذي يُسميه الجنة، فهو النار، ومن أدخل الذي يُسميه النار، فهو الجنة، ويُبعَثُ معه شياطين تُكَلِّمُ النَّاسَ، ومعه فتَّنةً عظيمة ، يأمر السماء فتُمْطِر فيما يرى الناس، ويقتل نفساً فيُحييها فيما يرى الناسُ، فيقول للناس: هل يفعلُ هذا إلا الرَّبِّ؟ فيفرُّ المسلمون إلى جبل النَّار بالشام، فيأتيهم، فيُحاصرُهم، فيشتدُّ حِصارُهُم ويجهدهم جَهْداً شديداً، ثم ينزل عيسى، فيُنادِي مِن السَّحَر، فيقول: يا أيُّها النَّاسُ، ما يمنعكم أن تَخرُجُوا إلى الكَذَّابِ الخبيثِ؟ فيقولون: هٰذا رجل جني، فيطلعون فإذا هُمْ بعيسى ابن مريم صلوات الله عليه، فتقامُ الصلاةُ، فيقال: تقدم يا رُوحَ اللهِ، فيقولُ: ليتقدم إمامُكم فَيُصلِّي بكم، فإذا صلَّى صلاةَ الصُّبح خرجوا إليه، فحينَ رآهُ الكذابَ ينماثُ كما ينماثُ الملحُ في الماءِ، فيمشي إليه، فيقتلُه، ومن كانَ معه على اليهودية، حتى إنَّ الشَّجَرَ والحجرَ يُنادي، ثم قطع الحديث(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير -واسمه محمد بن مسلم بن تدرس - فمن رجال مسلم.

ورواه أحمد ٣٦٧/٣ عن محمد بن سابق، بهذا الإسناد.

ورواه ابن خزيمة في «التوحيد» (٥٢) من طريق أبي عامر العقدي، عن إبراهيم بن طهمان.

ورواه الحاكم ٤/٥٣٠، وصححه من طريق حفص بن عبد الله السلمي، عن=

قال هٰذا القائلُ: ففي هٰذا الحديث تحقيقُ هٰذه الأشياء أنها تكون من الدجال.

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّ في هٰذا الحديثِ ما يدل على غير ما ظن، وذلك أن فيه: «ثُمَّ يأْمُرُ السَّماءَ فتُمْطِرُ فيما يرى الناسُ، ويقتل نفساً ثم يُحييها فيما يرى النَّاسُ». وفي ذلك تحقيقُ ما قلنا: إنَّ هٰذه الأشياءَ إنما تكونُ منه على جهةِ السِّحْرِ الذي يُخيَّلُ إلى مَنْ لحقه ذلك السِّحْرُ أنَّها حقائقُ، وليست بحقائق.

وفي هذا الباب أيضاً آثارً كثيرةً من هذا الجنس تركنا شيئاً منها خوف طول الكتاب بها ترجع معانيها التي فيها إلى معاني ما ذكرناه، وأنَّ ذلك كُلَّه على السَّحْر لا على النحقيقة، ونعوذُ باللهِ من ذلك.

وقال الهيثمي في «المجمع» ٣٤٤/٧: رواه أحمد بإسنادين، رجال أحدهما رجال الصحيح، وزاد في «كنز العمال» ٣٢٦/١٤ نسبته لأبي يعلى، والضياء في «المختارة».

وقوله: «في خفقة من الدين»، أي: في حال ضعف من الدين، وقلَّة أهله، من: خفق الليل: إذا ذهب أكثره، أو خفق: إذا اضطرب، أو خفق: إذا نَعَسَ.

وقوله: «ينماث كما ينماث الملح في الماء»، أي: يذوب، من: ماث الملح في الماء»، أي: يذوب، من: ماث الملح في الماء، في الماء، أذابه، ومن المجاز: لبني عذرة قلوبٌ تنماث كما ينماث الملح في الماء، ورجل مَيَّثُ القلب: لَيُّنُه، ومَيَّثُ الرجلَ: ذَلَّلَهُ، وتَمَيَّثَ: ذَلَّ واسترخى.

<sup>=</sup> إبراهيم بن طهمان مختصراً.

## ٩١٤ - بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ في أوَّل مبعوثٍ من أنبياءِ اللهِ عزَّ وجَلَّ مَنْ هُوَ؟!

٥٦٩٥ ـ حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا إبراهيم بنُ أبي سويد الذارع، حدثنا أبو عَوَانَة، عن قتادة

عن أنس بنِ مالكٍ: أنَّ النبيَّ ﷺ، قال: «أوَّلُ نَبِيٍّ بُعِثَ نوحٌ صلواتُ الله عليه»(١).

ففي هٰذا الحديث: أنَّ أوَّلَ من بُعِثَ من أنبياءِ الله نوح، فدفع ذلك دافع، وقال: كيفَ يكونُ ذلك كذلك، وقد أخبر الله تعالى عن نبيه إدريس وهو إلياس.

أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري.

ويشهد له حديث الشفاعة الطويل الذي رواه البخاري (٣٣٤٠) و(٣٣٦١) و(٣٣٦١)، والبيهقي و(٤٧١٢)، ومسلم (١٩٤١)، والترمذي (٢٤٣٤)، وأحمد ٢/٥٣٥ و٤٣٦، والبيهقي في «دلائل النبوة» من طريق أبي زرعة، عن أبي هريرة، عن النبي هي، وفيه: «فيقولون: يا نوح أنت أول الرسل إلى الأرض».

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. إبراهيم بن أبي سويد ـ وهو إبراهيم بن الفضل بن أبي سويد الذارع البصري ـ، قال أبو حاتم: من ثقات المسلمين رضا، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

كما حدثنا فهد بنُ سليمان، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا إسرائيلُ بنُ يونس، عن أبي إسحاق

عن ربيعة بن عبد الله، قال: إن إدريسَ هو إلياسُ، وإن يعقوبَ هو إسرائيلُ صلوات الله عليهما(١).

وقد أخبرَ الله عز وجَلَّ عنه \_ يعني إلياسَ \_ أنَّه مِن المُرسلين بقوله: ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ المُرسَلِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٣]. وهو أبو جَدِّ نوح، لأن نوحاً هو ابنُ لَمْك بن مَتُوشَلَخ بن أخنوخ، وهو إدريس.

كما حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الله بنِ عبد الرحمٰن البرقيُّ، حدثنا عبدُ الملكِ بنُ هشام، عن زياد بنِ عبدِ الله البَكَّاثي، عن محمد بن إسحاق، قال: أخنوخ: هو إدريسُ النبيِّ فيما يزعمون ـ والله أعلم ـ، فكان أوَّل بني آدم أُعطي النبوة، وخطُّ بالقَلَم .

وكما حدثنا أبو الرَّوَّاد عبدُ الله بنُ عبدِ السَّلامِ ، حدَّثنا إبراهيمُ بنُ سليمان التَّمَارُ، حدثنا عبدُ الملك بنُ هشام، ثم ذكر مثله بإسناده

وقال: قال الله في كتابه ما قد تَلَوْنَا من إثبات رسالته إيَّاه، وذلك

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير ربيعة بن عبد الله \_ وهو ابن الهدير القرشي التيمي المدني \_، فقد روى له البخاري، وهو معدود في كبار التابعين، قال ابن سعد في «الطبقات» ٢٧/٥: ولد ربيعة بن عبد الله بن الهدير على عهد رسول الله ﷺ، وروى عن أبي بكر وعمر، وكان ثقة قليل الحديث، وقال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» ٢٦/٣: لعله ولد عام الحديبية سنة ست، وذكره ابن حبان في الصحابة، ثم التابعين.

قبل أن يكونَ نوح، فوجب له بذلك التقدَّمُ في الرِّسالة من الله، وهو مِن أنبياءِ الله الذين قد ذكرهم في كتابه بقوله: ﴿وَاذْكُرْ فِي الكتابِ إِذْرِيسَ إِنَّه كَانَ صِدِّيقاً نَبِيًا﴾ [مريم: ٥٦].

وكان فيما قد ذكرنا ما قد نفى ما رَوَيْتُم أن نوحاً كان أوَّلَ أنبياءِ الله بُعثَ.

فكان جوابنا له في ذلك: أنّه لم يَنتَفِ بذلك شيء مما ذَكرَ هذا المتوهِّمُ المنكر انتفاء به، لأن القرآن نزل بلسانِ العرب، فخوطبوا بما يعْرِفُونَ، وفَهِمُوا بذلك مرادَ الله عز وجل فهمهم إيّاه ما أنزله على نبيه المبعوث إليهم بلسانهم، وكان إدريسُ رسولًا من الله إلى قومه دونَ مَنْ سِواهم من الناس، دلً على ذلك إحبار الله عَزَّ وجَلً عنه بقوله: ﴿وَإِنَّ إلياسَ لَمِنَ المُرسَلِينَ، إذ قال لِقومه ألا تَتَقونَ أَتَدْعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الخَالِقِينَ ﴾ [الصافات: ١٢٣-١٢٥]، ومحال أن يكونَ وَسَد بهذا الخطاب إلا قوم ه دونَ من سِواهم، فمن هو مبعوث إليهم كمن قصد بهذا الخطاب إلا قوم ه دونَ من سِواهم، فمن هو مبعوث إليهم كمن كان مبعوثاً إلى قومِه الذين ذكرهم بهذا الخطاب لهم، وكان نوح مبعوثاً إلى جميع من كان في الأرض في زمنه، ودلً على ذلك ما كان مِن عُقوبةِ الله إيَّاهم إذ عَتَوًا عما بلغهم إيًاه بتغريقه الأرض كُلها(۱)، ولا

<sup>(</sup>١) ما قاله المصنف رحمه الله من أن الطوفان عَمَّ الأرض كلها محتمل، ويستأنس له بقوله تعالى: ﴿وجعلنا ذريته هم الباقين﴾.

ويحتمل أنه لم يكن عاماً وإنما كان على الجهة التي كان يسكنها نوح عليه السلام وقومه، وأن البشر لم يكونوا منتشرين في جميع الكرة الأرضية، بل كانوا في المكان الذي عمه الطوفان، وأنهم هلكوا، وبقي نوح عليه السلام وذريته.

يكونُ ذلك إلا وقد كان جميعُ مَنْ كان فيها ممن كان منه ما استحقّ به تلك العقوية، ولما كان ذلك كذلك عقلنا به أن إدريسَ كان مبعوثاً إلى قومِه خاصةً دونَ مَنْ سِواهم من أهلِ الأرض، وأن نوحاً صلواتُ الله عليه كان مبعوثاً إلى أهلِ الأرض جميعاً الذين كانوا في زمنه، ولم يبعث قبلَه أحدٌ بمثلِ ذلك، فكان أول نبي بُعِثَ إلى أهلِ الأرض جميعاً في زمنه.

وعَقَلْنا بذلك أنَّ ما كان رسولُ الله على خاطَبَ به الناسَ الخطابَ الذي أعلمهم به في نوح ما أعلمهم به فيه هُوَ الذي ذكرنا مما لم يكُنْ مِنَ الله تعالى لأحد من أنبيائه صلواتُ الله عليهم مثل الذي كان من الله مما خَاطَبَ به في إدريس، منه لنبيه نوح، وكان الذي كان من الله مما خَاطَبَ به في إدريس، وفي نوح مما قد تولَّى الله عز وجل، إذ كان غَيْرَ مختلف كما قال الله عَزَّ وجَلَّ: ﴿ولو كَانَ مِنْ عِنْدِ غيرِ الله ﴾، يريدُ به القُرآن الذي أنزله على نبيه، ﴿ولو جَدُوا فيه اخْتِلافاً كثيراً ﴾ [النساء: ١٢].

وعَقَلْنا بَذَلك أَن مَا أَجَرَاهُ عَلَى لَسَانُ نَبِيَّهُ ﷺ كَانَ مَن هَٰذَا الْجَنسَ أَيضًا بِقُولُهُ: ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَه شديدُ القُوى ﴾ [النجم: ٣-٥].

### ٩١٥ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله على من أمرِه في حلب الناقةِ بترك دواعي اللبنِ

٥٦٩٦ حدثنا يزيد بنُ سِنان، حدثنا محمد بنُ كثير العبدي، حدثنا سفيانُ الثوريُّ، عن الأعمشِ، عن عبدِ الله بنِ سنان

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن سنان، فقد وثقه ابن معين، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقد أُعِلَّ بأن جماعة من الحفاظ خالفوا سفيان، فقالوا: عن يعقوب بن بحير، عن ضرار، بدلًا من عبد الله بن سنان.

ورواه الطبراني (٨١٢٧) من طرق عن محمد بن كثير العبدي، عن الثوري، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢١١/٤ و٣٣٩، عن عبد الرحمٰن، والبخاري في «التاريخ» ٤/ ٣٩٩، عن مؤمل، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢٠٤/٦، والحاكم ٣/ ٢٢٠، عن قبيصة بن عقبة، ثلاثتهم عن الثوري، به.

قال الطبراني بعد رواية الحديث: هكذا رواه سفيان الثوري، عن الأعمش، عن عبد الله بن سنان، وخالفه أصحاب الأعمش، فرووه عن الأعمش، عن يعقوب بن بحير.

وجاء في «علل ابن أبي حاتم» ٢/ ٢٤٥ قال أبو حاتم وأبو زرعة: روى هٰذا=

٥٦٩٧ ـ وحدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا أبو حُذيفة، حدثنا سفيانُ، عن الأعمش، كذلك سواء(١).

وأما مَنْ سِواه ممن حَدَّثَ به عن الأعمش، فيُحَدِّثُونَ به عنه وأما مَنْ سِواه ممن حَدَّث به عنه مروبنُ خالدٍ، حدَّثنا

قلت: ويعقوب بن بحير، قال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف، تفرد عنه الأعمش، ثم أورد حديثه هذا بإسناده، وقال بإثره: غريب فرد، والأعمش فمدلس، وما ذكر سماعاً، ولا يعقوب ذكر سماعه من ضرار، ولا أعرف لضرار سواه.

قلت: وضرار بن الأزور: قال البخاري، وأبو حاتم وابن حبان: له صحبة، كان فارساً شجاعاً شاعراً، شهد قتال مسيلمة باليمامة، فأبلى فيه بلاء عظيماً حتى قطعت ساقاه جميعاً، فجعل يجثو على ركبتيه ويقاتل، وتطؤه الخيل حتى غلبه الموت، قال الواقدي، وقيل: قتل بأجنادين من الشام، قاله موسى بن عقبة، وقيل: شهد فتح دمشق، ثم نزل حران، وقيل: توفي بالكوفة زمن عمر بن الخطاب، ويقال: توفي بدمشق، ثم نزل حران، وقيل: الشرقي. انظر وأسد الغابة، ٣/٥٥-٥٣، ووالإصابة، بدمشق، ودفن بظاهر الباب الشرقي. انظر وأسد الغابة، ٣/٥٥-٥٣،

وقوله: «دع دواعي اللبن»، قال ابن الأثير: أي: أبقٍ في الضرع قليلًا من اللبن، ولا تستوعبه كله، فإن الذي تبقيه فيه يدعو ما وراءه من اللبن فينزله، وإذا استقصي كل ما في الضرع، أبطأ دره على حالبه.

(١) هو مكرر ما قبله.

<sup>=</sup> الحديث جماعة من الحفاظ، عن الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور بدلًا من عبد الله بن سنان، وهو الصحيح، قال أبي: خالف الثوري الخلق في هذا الحديث، وقال غير سفيان: الأعمش، عن يعقوب بن بحير، عن ضرار بن الأزور.

زهيرُ بنُ معاوية، حدثنا الأعمشُ، عن يعقوب بن بحير

عن ضرار بنِ الأزورِ: أنَّه سَمِعَهُ يقولُ: أهدينا لِرسولِ الله ﷺ لِقحة، ثم ذكر مثله سواء(١).

٥٦٩٩ ـ وكما حدثنا يزيدُ بنُ سنان، أخبرنا حَبَّانُ بنُ هِلال، حدَّثني ابنُ المبارك، حدثنا سليمانُ الأعمش، عن يعقوب بن بحير

عن ضرار بن الأزور، قال: أتيتُ رسولَ الله ﷺ بلقوح مِن أهلي. فقال لي: «الْحُلُبْهَا». فَذَهَبْتُ أُجْهِدُها. فقال: «لا تُجْهِدُها دَعْ دواعِيْ اللَّبَن»(٢).

<sup>(</sup>١) يعقوب بن بحير لا يعرف كما قال الذهبي، وقد تفرد عنه الأعمش، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير صحابيه.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٨١٢٨) من طريق محمد بن عمرو بن خالد، عن عمرو بن خالد، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤/٣٣٩ من طريق أسود بن عامر، عن زهير بن معاوية، به.

ورواه وكيع في «الزهد» (٤٩٥)، وهنّاد في «الزهد» أيضاً (٧٩٥)، وأحمد ٢٦/٤ و٣٢٩ و٣٣٩، والبخاري في «التاريخ» ٣٣٩/٤، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٦٠)، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة» ٢/٤٥٦، وابن حبان (٢٨٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٨١٢٨) و(٨١٢٩) و(٨١٣٠) من طرق، عن الأعمش، به.

واللقحة: الناقة القريبة العهد بالنتاج.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن بحير، فهو مجهول كما سلف. ورواه أحمد ٢/ ٣٣٩ من طريق محمد بن بكار، والبخاري في «التاريخ»=

٥٧٠٠ وكما حدَّثنا عليَّ بنُ معبدٍ، حدثنا يعلى بنُ عبيدٍ الطنافِسيُّ، حدثنا الأعمشُ، عن يعقوب بن بحير

عن ضِرار بن الأزور، قال: أَهْدَيْنا لِرسول ِ الله ﷺ لَقحة، فأمرني أن أَحْلُبَها، فَعَلَل ﷺ: «دَعْ دَوَاعِي اللَّبَن»(١).

وقد روي هذا المعنى أيضاً في الأمرِ بترك دواعي اللبن من رسول الله على عن غير ضِرارٍ وهو نُقادة بنُ معن الأسدي

١٠٧٠ كما حدَّثنا محمدُ بنُ علي بن داود، حدثنا إسحاقُ بنُ إسماعيل الطالقانيُّ، حدثنا محمدُ بنُ نضلة بنِ السكن، حدثني أبي

عن جَدِّه أبي أمه نُقادة بن سِعْر الأسدي، قال: بعثني أهلي بِلَقُوحِ إِلَى النبيِّ ﷺ: «دَعْ دَواعِي اللّبن»(۱).

<sup>=</sup> ٣٣٨/٤ من طريق عبدان، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» ٢٥٤/٢ من طريق عبد الله بن عثمان، والطبراني (٨١٣١) من طريق نُعيم بن حماد، والحاكم ٣٣٧/٣ من طريق حسن بن علي، أربعتهم عن ابن المبارك، بهذا الإسناد. واللقوح: الناقة الغزيرة اللبن.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير يعقوب بن بحير فمجهول.

ورواه الدارمي ٨٨/٢ عن يعلى بن عبيد، ومن طريقه الذهبي في «الميزان» \$/٤٤.

ورواه ابن الأثير في «أسد الغابة» ٥٣/٣ من طريق الحجاج بن يوسف، حدثنا يعلى بن عبيد، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف، محمد بن نضلة وأبوه لم أجد لهما ترجمة.

فتأملنا المعنى الذي أراده رسولُ الله ﷺ بأمره بتركِ دواعي اللبنِ في حلب النَّاقةِ، ما هو؟

فكان الذي وجدنا في ذلك: أنّه على عربيّ يُحبُّ أخلاق العرب ولزومها ما لم يُؤمّر بخلافها، وكان مِن أخلاق العرب إذا حاولوا حَلْبَ ناقةٍ أن يُبقُوا في ضَرْعِها شيئاً من اللبن الذي فيه، فإذا احتاجوا بعد ذلك إلى لبنها إما لضيف نزلَ بهم، وإما لحاجةٍ منهم إليه لأنفسهم احتلبُوا مما كانوا قد بَقّوْهُ في ضَرْعِها مِن اللّبنِ شيئاً، وإن قلَّ، ثم خَلَطُوهُ بماء باردٍ، ثم ضربُوا به ضَرْعَها وأَدْنُوا منها حُوارَها إن كان عندهم أو جلد حُوارٍ إن كانوا قد نحروه قبلَ ذلك، فَحَشَوْهُ بما كانوا يحشونه به، فتلحسه وتدرَّ عليه من اللبن من ضرعها فيصرفون فيما يحتاجون إلى فتلحسه وتدرَّ عليه من اللبن من ضرعها فيصرفون فيما يحتاجون إلى

<sup>=</sup> ونقادة بالقاف: الأسدي، ويقال: الأسلمي، وقد اختلف في اسم أبيه، فقيل: عبد الله، وقيل: خلف، وقيل: سعر، قال البخاري: له صحبة، وهو معدود في أهل الحجاز، سكن البادية، وقال العسكري: يكنى أبا بهيشة، نزل البصرة، وله حديث غير هذا في ومسند أحمد، ٧٧/٥، ووسنن ابن ماجه، (٤١٣٤).

ورواه الطبراني في «الأوسط» كما في «مجمع البحرين» (٢٩٦٥) من طريق إسحاق بن محمد الفروي، حدثنا محمد بن نضلة، بهذا الإسناد.

وذكر الهيثمي في «المجمع» ١٩٦/٨ رواية أخرى عزاها للطبراني من حديث نقادة أيضاً، ولم أجدها في «مجمع البحرين»، وليست هي في الطبراني «الكبير»، ثم قال: في إسناد الرواية الأولى إسحاق الفروي، وهو متروك، وفي إسناد الثانية يعقوب بن محمد الزهري، وهو متروك، وجماعة لا يعرفون.

قلت: إسحاق الفروي الذي هو في الرواية الأولى تابعه عند المصنف إسحاق بن إسماعيل الطالقاني، وتبقى علة الحديث جهالة محمد بن نضلة وأبيه.

صرفه منه من احتياجهم لضيف ومن أنفسهم، فأمر النبي على من أمره بترك دواعي اللبن لهذا المعنى، ولم يسع في المراد بذلك أحسن مِنْ هذا المعنى، وبالله التوفيق.

#### ٩١٦ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في إتيانه مسجدَ قُباء وفي صلاته فيه

٥٧٠٢ حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا يحيى بنُ سعيد القطان، حدَّثنا عُبَيْدُ الله بنُ عمر، عن نافع

عن ابنِ عمر، قال: كانَ رسولُ الله ﷺ يأتي قُباء راكباً وماشياً (١).

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أحمد ٣٠/٢ و٥٧، والبخاري (١١٩٤)، وأبو داود (٢٠٤٠) عن مسدد، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٧) عن محمد بن المثنى، والبيهقي ٢٤٨/٥ من طريق عبد الرحمٰن بن محمد بن منصور، ثلاثتهم عن يحيى بن سعيد القطان، بهٰذا الإسناد.

ورواه أبو داود الطيالسي (۱۸٤٠)، ورواه ابن سعد ۲۵۰/۱، وأحمد ۲۱۰۱، والبيهقي ۲٤۸/٥، والبيهقي ۲٤۸/۵، والبيهقي ۲۲۸/۵، والبيهقي ۳۷۳/۲، من طريق عبد الله بن نمير، وزاد: فَيُصلِّي فيه ركعتين، وابن أبي شيبة ۲۳۷۳/۲ و۲۱۱/۱۲، ومسلم (۱۳۹۹) (۵۱٦) من طريق أبي أسامة، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر، به.

ورواه أحمد ٥٢٤/٢، والبخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٥)، وابن حبان (١٦٢٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» ٢٦٤/١٣ من طريق أيوب، عن نافع،

ورواه وكيع في «الزهد» (٣٩١) من طريق عبد الله بن نافع، عن أبيه، به. ورواه ابن سعد ١/٢٤٥ من طريق إسرائيل، عن جابر، عن سالم أو نافع، عن ابن عمر. ٥٧٠٣ ـ وحدثنا يزيدُ، حدثنا القعنبيُّ، حدثنا مالكُ بنُ أنس، عن نافع ِ

عن ابن عمر، عن النبيِّ ﷺ، مثلَه(١).

٥٧٠٤ وحدثنا الحسنُ بنُ غُليب، حدثنا يحيى بنُ عبدِ الله بنِ بُكَيْرِ، حدثني الليثُ بنُ سعدٍ، عن ابن عَجلانَ

عن نافع مولى ابن عمر: أن ابنَ عمر كان يأتي مسجد قُباء ويركب، قال: وأيتُ رسولَ الله ﷺ يأتيه راكباً وماشياً (٢).

٥٧٠٥ وحدثنا فهد بنُ سليمان، حدثنا أحمدُ بنُ عبد الله بن يونس، حدثنا أبو بكربنُ عياش، عن محمد بنِ عجلان، عن نافع عن ابن عمر، قال: لم يَكُنِ النبيُّ عليه السَّلامُ يأتي شيئاً من

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه مالك في «الموطأ» ١٦٧/١، ومن طريقه أحمد ٢٥/٢، والخطيب في «موضح أوهام الجمع والتفريق» ٢٥٨٠. قال ابن عبد البر ٢٦١/١٣: هكذا قال يحيى، وتابعه القعنبي، وإسحاق بن عيسى الطباع، وعبد الله بن وهب، وعبد الله بن نافع، ورواه جلُّ رواة «الموطأ» عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، والحديث صحيح لمالك عن نافع، وعبد الله بن دينار، جميعاً.

<sup>(</sup>۲) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن عجلان \_ واسمه محمد \_ فقد روى له مسلم متابعة، وهو ثقة.

ورواه أحمد ١٥٥/٢ من طريق أسباط بن محمد، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٧) من طريق خالد بن الحارث، كلاهما عن محمد بن عجلان، بهذا الإسناد.

المساجد تلك إلا مسجد قباء. قال: وكان ابنُ عمر يَفْعَلُهُ(١).

٥٧٠٦ وحدثنا يونسُ بنُ عبد الأعلى، حدثنا معنُ بنُ عيسى المدني، عن مالك بن أنس، عن عبد الله بن دينار

عن عبدِ الله بن عُمَر: أن النبيِّ عِلَيْ كان يأتي قباء ماشياً وراكباً ١٠).

٥٧٠٧ ـ وحدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرني ابنُ دينار:

أنَّه سَمِعَ ابن عمر، يقولُ: كان رسولُ الله ﷺ يأتي مسجدَ قُباء ماشياً وراكباً (٢).

ورواه أحمد ٥٨/٢ و٢٥، ومسلم (١٣٩٩) (٥١٨)، والنسائي ٣٧/٢، وابن حبان (١٦١٨)، والبغوي (٤٥٨) من طرق، عن مالك، به.

ورواه الحميدي (٢٥٨)، وابن سعد ٢/٥١، ووكيع في «الزهد» (٣٩٠)، وعبد بن حميد (٧٩٠)، وأحمد ٧٢/٧ و١٠٨، والبخاري (٧٣٢٦)، ومسلم (١٣٩٩)، والبغوي في «الجعديات» (٢١٣٩)، وابن عدي ٢/٢٧، وابن حبان (١٣٩٩)، والبغوي أي «الجعديات» (٤٨٧)، والبيهقي ٥/٨٤٦ من طرق، عن عبد الله بن دينار، به.

<sup>(</sup>١) إسناده قوي كسابقه.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وفي بعضها زيادة: «يوم السبت».

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

محمد بن جعفر: هو ابن أبي كثير الأنصاري الزرقي، مولاهم المدني، وابن دينار: هو عبد الله.

٥٧٠٨ ـ وحدثنا يزيدُ، حدثنا حَبانُ بنُ هلال، وشيبانُ بنُ فروخ، قالا: حدثنا عبدُ العزيزبنُ مسلم، حدثنا عبدُ الله بنُ دينار

عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ، مثله(١).

ففي هذه الآثار: أن رسول الله على كان يأتي مسجد قُباء، وفيها ما قد دَلَّ على أن ذَلك كان منه عادة من عاداته، لأنَّ في هذه الآثار: أنه كان يأتيه، وليسَ فيها أنه أتاه، فيكونُ ذٰلك على الإتيانِ مرةً واحدةً.

فقال قائل: فقد رَوَيْتُم عن المعرورِ بن سُويد ما قد تقدمت روايتُكم إيَّاه في هٰذا الكتاب(٢) أنهم كانوا مع عمر بطريق مكة، فرأى أناساً يذهبون مذهباً، فقال: أينَ يَذْهَبُ هٰؤلاءِ؟ قالوا: يأتون مسجداً صلَّى فيه النبيُّ عَيِّهُ، وأنه قال: إنَّما هَلَكَ مَنْ كان قبلَكُم بأشباهِ ذلك يَتَبِعُونَ آثارَ أنبيائِهِمْ فاتَّخذُوها كنائسَ وبِيعاً، من أدركته الصَّلاةُ في شيء من هٰذه المساجدِ التي صلَّى فيها رسولُ الله عَيْهُ، فليُصلِّ فيها، وإلا فلا يتعمَّدُ لها.

قال: وفيما رويتُم من قصدِ رسول الله ﷺ إتيانَ مسجد قباء ما دلً على حضّه أصحابه على مثل ذلك من إتيانهم إيًاه، بل قد رُوي من إتيانهم إيًاه، ولزومهم له، وصلاتهم فيه

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البخاري (١١٩٣)، والبغوي (٤٥٧) من طريق موسى بن إسماعيل، عن عبد العزيزبن مسلم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) انظر «مسند الفاروق» ۱٤٢/۱ الابن كثير.

ما قد حدَّثنا يونس، أخبرنا عبدُ الله بنُ وهب، أخبرني ابنُ جريج: أن نافعاً، أخبره:

أن عبدَ الله بن عمر، قال: كان سالم مولى أبي حُذيفة يَوُمُّ المُهاجِرينَ الأُوَّلِينَ وأصحابَ رسول الله عَلَيْ في مسجد قباء فيهم: أبو بكر، وعُمَرُ، وأبو سلمة، وزيد، وعامرُ بن ربيعة، وذلك أنه كان أكثرَهم قرآناً(۱).

قال: ففي هذا ما يُخالف ما رواه المعرورُ، عن عُمَرَ لا سيما وفي هذا الحديث: أن عُمَرَ ممن كان يُصلي فيه مع من سواه ممن ذكر في حديث ابن جريج، عن نافع من أصحاب رسول الله على قال: وقد كان رسول الله على يُصلى فيه أيضاً

٥٧٠٩ ـ فذكر ما قد حدَّثنا يونس، عن ابن وهب، أخبرني هشامُ بنُ سعد، عن نافع، قال:

سمعتُ عبدَ الله بنَ عمر، يقولُ: قال: خَرَجَ رسولُ الله عِي إلى

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البخاري (٧١٧٥) عن عثمان بن صالح، عن عبد الله بن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه أيضاً (٦٩٣)، وأبو داود (٥٨٨)، وابن خزيمة (١٥١١) من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، به.

قال الحافظ: واستُشْكِلَ ذكر أبي بكر فيهم إذ في الحديث أن ذلك كان قبل مقدم النبي على وأبو بكر كان رفيقه، ووجهه البيهقي باحتمال أن يكون سالم المذكور استمر على الصلاة بهم، فيصح ذكر أبي بكر، ولا يخفى ما فيه.

قباء، فسَمِعَتْ به الأنصارُ، فجاؤوا يُسلِّمونَ عليه. فقلتُ لِبلال أو صُهيب: كيفَ رأيتَ رسولَ الله ﷺ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ وهو يُصَلِّي؟ قال: يُشيرُ بيده(١).

٥٧١٠ وما قد حدثنا يونس، ومحمدُ بنُ عبد الله، قالا: حدثنا عبدُ الله بنُ عبد الحكم، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ نافع، عن هشام بنِ سعد، عن نافع

عن ابن عمر: أن النبي على أتى قباءَ فصلى، فسمعت به الأنصارُ، فجاؤوا فسَلَّموا عليه، فأشارَ إليهم بيده باسِطَ كَفِّهِ. لم يقل يونس:

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، هشام بن سعد \_ وهو المدني \_ ينحط حديثه عن رتبة الصحيح، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١ /٤٥٤ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي ٢/٢٥٩ من طريق بحر بن نصر، عن ابن وهب، عن هشام، بهذا الإسناد.

ورواه الشافعي ١١٩/١، وابن أبي شيبة ٧٤/١، والحميدي (١٤٨)، وعبد الرزاق (٣٥٩٧)، والدارمي ٣١٦/١، والنسائي ٥/٣، وابن ماجه (١٠١٧)، والطبراني (٧٢٩١)، والبيهقي ٢٩٩/٢ من طرق، عن سفيان بن عيينة، حدثنا زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: دخل النبي شيخ مسجد بني عمرو بن عوف \_ يعني مسجد قباء \_ فدخل رجال من الأنصار يسلمون عليه، قال ابن عمر: فسألت صهيباً \_ وكان معه \_: كيف كان النبي شيخ يفعل إذا كان يُسلم عليه وهو يُصلي؟ فقال: كان يشير بيده.

وهذا سند صحيح على شرط الشيخين، وصححه ابن خزيمة (٨٨٨)، وابن حبان (٢٢٥٨)، وانظر الحديث الذي بعد هذا.

باسط كفه(١).

٥٧١١ وما قد حدَّثنا عليُّ بنُ معبد، حدثنا أبو نوح عبدُ الرحمٰن بن غزوان، حدثنا هشام بنُ سعدٍ، عن نافع

عن ابنِ عمر، قال: خَرَجَ رسولُ الله ﷺ إلى قباء لِيُصلي، فخرجنا معه، فَسَمِعَتْ به الأنصارُ، فجاؤوا يُسلمونَ عليه. قال: قلتُ: يا بلالُ، كيف كان يَرُدُ عليهم؟ قال: كان يُشيرُ إليهم بيده(١).

قال: فذلَّ ذُلك أنَّ النبيِّ عَلَى قد كان يُصلي فيه، وفي هٰذا اضطرابُ شديدٌ مع ما قد رويتُم عن رسول الله على من قوله أيضاً: «خَيْرُ صَلاةِ المرءِ في بيتِه إلاَّ المَكتوبَةَ». وذكرتموه فيما تقدَّمَ من هٰذا الكتاب(٣). أفيجوزُ أن يكونَ رسول الله عَلَى تَرَكَ صلاتَه في بيته، وخرج

وهو عند المصنف ٢/٤٥٣/١ عن يونس، عن عبد الله بن نافع، بهذا الإسناد.

(٢) إسناده حسن.

وهو غند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١/٤٥٤ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن سعد ١/٥٦١، وأحمد ١٢/٦، وأبو داود (٩٢٧)، والترمذي (٣٦٨)، وابن الجارود (٢١٥)، والطبراني في «الكبير» (١٠٢٧)، والهيثم بن كليب في «مسنده» (٩٤٧)، والبيهقي ٢/ ٢٥٩ و٢٥٩-٢٦٠ من طرق، عن هشام بن سعد، بهذا الإسناد.

قال الترمذي: وكلا الحديثين عندي صحيح، لأن قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال، وإن كان ابن عمر روى عنهما، فاحتمل أن يكون سمع منهما جميعاً.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن.

إلى مَسْجِدِ قباء للصَّلاةِ فيه، وتلكَ الصَّلاةُ تطوع، فيترك الأفضلَ مع تركِ تَجَشَّمِ المصافةِ، ويمضي إلى ما هو دُونه من تجشُّمِ المصيرِ إليه مع بُعْدِ المسافةِ، وهذا مما لا خَفَاءَ به.

وكان جوابُّنا له في ذٰلك: أنه لا اختلافَ في شيءٍ من هٰذه الآثار مما رُويَ فيها عن النبيِّ عِيد، ولا عن أحدٍ من أصحابه المذكورين فيها، وذلك أن حديث المعرور، عن عُمَر إنما هو لِقصدهم كان إلى مَواضِعَ لم يُصَلِّ رسولُ الله ﷺ فيها لِفضل ِ فيها على ما سِواها، وإنما أدركته الصَّلاة فصَلَّى في الموضع الذي صَلَّى فيه منها لا لفضل في ذٰلك الموضع على غيره، فكَرهَ عُمَرُ أن يجعلوا له فضلًا على غيره، فيرجعون بذلك إلى مثل ما كان عليه مِن قبلهم من اتباع آثار أنبيائِهم حتّى اتّخذوها كنائسَ وبيعاً، وكان مسجدُ قباء له فضيلة يُؤتى من أجلها، وهي أنَّ الله تعالى أمر في غيره مما بني لما ذكر الذين بَنْوهُ أنَّهم بَنَوْهُ له لِيكونَ كمثله، فكان مِن اللهِ فيه ما أنزل في كتابه من إظهاره وما بنوه له من إرادتهم التفريقَ بينَ المؤمنينَ، ومنْ تركه مسجد قباء، وإقراره على ما كان عليه، ولم يكن ذلك إلا لِفضيلةٍ فيه ورضى من اللهِ تعالى لما بناه أهلُه من أجلِه، ثم جهدهم على ذلك بما قد ذكره في كتابه مِن حَمْدِه إيَّاهم بقوله: ﴿ فِيهِ رَجَالٌ يُحَبُّونَ أَنْ يَتَطَّهُّرُوا والله يُحِبُّ المُطَّهِّرينَ﴾ [التوبة: ١٠٨].

فأما الصلاة فيه، فإنه قد يحتمِلُ أن يكونَ كان ذلك لما وَجَبَ عليه ﷺ ألا يَجْلِسَ فيه حتَّى تكونَ مِنْهُ فيه الصلاة التي قد أُمِرَ الناسُ أن يفعلوها إذا دَخَلُوا المساجدَ قَبْلَ أن يَجْلِسُوا فيها

٥٧١٢ ـ كما حدَّثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب: أن مالكاً حَدَّثه عن

عامرِ بن عبدِ الله بن الزُّبير، عن عمرو بن سليم الزُّرقي

عن أبي قتادة السُّلَمِيِّ: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «إِذَا دَخَلَ أُحَدُكُمُ المَسْجِدَ، فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَين قَبْلَ أن يَجْلِسَ»(١).

٥٧١٣ وكما حدثنا يونس، حدثنا سفيان، عن عثمان بن أبي سليمان: أنه سَمعَ عامرَ بنَ عبد الله بنِ الزبير، عن عمرو بن سليم الزُّرقى

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه أبو عوانة ١/٥١١ من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ١٦٢/١، ومن طريقه رواه أحمد ٢٩٥/٥ و٣٠٣، والدارمي ٣٦٣/١، والبخاري (٤٤٤)، ومسلم (٧١٤)، وأبو داود (٤٦٧)، والترمذي (٣١٦)، والنسائي ٣/٣٥، وابن ماجه (١٠١٣)، وأبو عوانة ١/٥١، وابن حبان (٣١٦)، وابن خزيمة (١٨٢٦)، وأبو نعيم في «الحلية» ٣/٨٦١، والخطيب في «تاريخه» ٢١٨/١٢.

ورواه أحمد (٣٨١)، وأبو داود (٤٦٨) من طريق عتبة بن عبد الله، وابن خزيمة (١٨٢٧)، وابن حبان (٣٤٩)، والطبراني في «الصغير» (٣٨٣) من طريق يحيى بن سعيد، والدارمي ٢/٣٢١ من طريق فليح بن سليمان، وابن خزيمة (١٨٢٧) من طريق زياد بن سعد، وابن حبان (٢٤٩٨) من طريق زياد بن أبي أنيسة، والطبراني (٣٢٨٠) من طريق أبي الأسود، كلهم عن عامر بن عبد الله بن الزبير، به.

ورواه ابن خزيمة (١٨٢٧) من طريق ابن إسحاق، عن عامر بن عبد الله، به.

ثم رواه من طريق ابن إسحاق، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عامر بن عبد الله، به.

ورواه ابن خزيمة (١٨٢٤) من طريق أبي بكربن عمروبن حزم، عن عمروبن سليم، به.

عن أبى قتادة، عن رسول الله ﷺ، مثله(١).

٥٧١٤ ـ وكما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا مكيُّ بنُ إبراهيم، حدثنا عبدُ الله بنُ العيد بن أبي هند، عن عامر بنِ عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سُليم ـ وكان امرءاً ذا هيئةٍ ـ

٥٧١٥ ـ وكما حدثنا محمدً بن إبراهيم بن يحيى بن حماد، حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل، حدثنا همام، عن محمد بن عجلان،

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عثمان بن أبي سليمان ـ وهو ابن جبير بن مطعم القرشي النوفلي قاضي مكة ـ فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة.

ورواه أبو عوانة ١/٤١٥ من طريق يونس وشعيب، عن سفيان، عن عثمان وابن عجلان، بهذا الإسناد.

ورواه الحميدي (٤٢١)، وأحمد ٢٩٦/٥ و٣٠٥، وابن خزيمة (١٨٢٥) من طريق عبد الجباربن العلاء، ثلاثتهم عن سفيان، به.

وقرن عند أكثرهم عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

ورواه البخاري (١١٦٣)، والبيهقي ٣/٣٥ من طريق مكي بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ورواه ابن خزیمة (۱۸۲۷) من طریق الفضل بن موسی، عن عبد الله بن سعید، به.

وابنِ جريج، عن عامر بن عبد الله بنِ الزَّبير، عن عمرو بن سليم عن أبي قتادة، عن رسول ِ الله على، مثله(١).

قال: وزاد ابنُ جريج ٍ: ولا يجلس (١) حتَّى يُصَلِّيَ.

٥٧١٦ حدثنا أبو أُمية، حدثنا خالـدُ بنُ أبي يزيد، حدثنا إسماعيلُ بنُ زكريا، عن عمروبن يحيى بن عُمارة، حدثني محمدُ بنُ يحيى بن حَبَّان، عن عمروبن سُليم الزُّرَقي

عن أبي قتادة، قال: قال رسول الله على: «إِذَا أَتَى أَحَدُكُم المسجدَ، فلا يَجْلِسْ حتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْن»(٣).

٥٧١٧ وكما حدثنا محمد بن علي بن داود، حدثنا محمد بن

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح رجاله ثقات رجال الشیخین غیر محمد بن عجلان، فقد روی له مسلم متابعة، وهو ثقة.

ورواه ابن حبان (۲٤٩٩) من طريق همام، عن ابن جريج وحده، به.

ورواه أبو عوانة ١/٥١١ من طريق سفيان، وابن خزيمة (١٨٢٧) من طريق يحيى، كلاهما عن ابن عجلان وحده، به.

وانظر رقم (٥٧١٤) ففيه رواية عن ابن عجلان.

<sup>(</sup>۲) في الأصل: ولا يستأخر.

<sup>(</sup>٣) صحیح، خالد بن أبي يزيد روى له ابن ماجه، وهو صدوق، ومن فوقه من رجال الشيخين.

ورواه مسلم (٧١٤) (٧٠)، وابن خزيمة (١٨٢٩)، وأبو عوانة ١٥/١، وابن أبي حاتم في «العلل» ١٨١/١ من طريق زائدة، عن عمروبن يحيى، بهذا الإسناد، وسقط من المطبوع من مسند أبي عوانة: محمد بن يحيى بن حبان.

الصبَّاح، حدّثنا إسماعيلُ بن زكريا، عن سهيل، عن عامر بن عبدالله بن النُّبير، عن عمرو بن سليم.

عن جابر بن عبدالله، عن رسول الله ﷺ، مثله(١).

٥٧١٨ ـ وكما حَدَّثنا أبو أُمية، حدثنا سعدُ بنُ عبد الحميد بن جعفرِ الأنصاري، أخبرنا إبراهيمُ بنُ يزيد بن قُديد، عن الأوزاعيُّ، عن يحيى،

(۱) سهيل ـ وهو ابن أبي صالح ـ صدوق احتج به مسلم، لكن تغير حفظه بأخرة، وقد خالف الثقات في روايته لهذه فجعله من مسند جابر، وهو وهم منه رحمه الله.

ورواه أبويعلى (٢١١٧) من طريق حماد، والخطيب ٤٧/٣ من طريق عبيدة بن حميد، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد.

قال الخطيب: وهكذا روى هذا الحديث خارجة بن مصعب، عن سهيل، وهو وهم، خالف الناس سهيل في روايته، وقد رواه مالك بن أنس، وزياد بن سعد، وربيعة بن عثمان، وعثمان بن أبي سليمان، وعمر بن عبد الله بن عروة، عن عامر بن عبد الله بن الزبير، عن عمرو بن سليم، عن أبي قتادة، عن النبي ، وهو الصواب.

وقال الترمذي ٢ / ١٣٠ بعد رواية حديث أبي قتادة: وروى سهيل...، وهذا حديث غير محفوظ، والصحيح حديث أبي قتادة.

ولجابر حديث بغير هذا اللفظ من غير هذا الطريق في صلاة تحية المسجد.

رواه الحميدي (١٢٢٣)، وأحمد ٣٨٠/٣، والبخاري (٩٣٠) (٩٣١) وراه الحميدي (١١١٥)، وأبو داود (١١١٥)، والترمذي (١٠٥)، والنسائي ١٠٣/٣، وابن ماجه (١١١١)، والبيهقي ١٩٣/٣ من طرق، عن عمروبن دينار، عن جابر، وانظر وصحيح ابن حبان، (٢٤٩٦) بتحقيقنا.

عن أبي سلمة

عن أبي هُريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المسجِدَ، فلا يَجْلِسْ حتَّى يَرْكَعَ ركعتينِ، فإنَّ اللهَ تعالى جَاعِلٌ لَهُ مِنْ رَكْعَتِهِ في بيته خيراً»(١).

(۱) إسناده ضعيف جداً، سعد بن عبد الحميد بن جعفر، قال ابن حبان: كان ممن يروي المناكير عن المشاهير ممن فحش خطؤه، وكثر وهمه، حتى حَسنَ التنكب عن الاحتجاج به، وإبراهيم بن يزيد بن قديد، قال العقيلي في «الضعفاء» ١٧١٧-٧٠: في حديثه وهم وغلط، وأورد حديثه هذا من طريق سعد بن عبد الحميد بن جعفر، بهذا الإسناد، وزاد في متنه: «وإذا دخل أحدكم بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين، فإن الله جاعل من ركعتيه في بيته خيراً».

قلت: وكأن رواية أبي جعفر هذه مختصرة منه، قال العقيلي: لا أصل له من حديث الأوزاعي، وحديث أبي قتادة عن النبي على الركعتين في دخول المسجد ثابت.

ورواه ابن عدي في «الكامل» ٢٥١/١ من طريق أبي أمية، بهذا الإسناد، وقال: وهذا بهذا الإسناد منكر.

وقال البخاري في «التاريخ» ٣٣٦/١ بعد أن أورد الحديث من طريق إبراهيم بن يزيد بن قديد، بهذا الإسناد، بلفظ: «إذا دخل بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين»، سمع منه سعد بن عبد الحميد: وهذا لا أصل له.

وذكره ابن الجوزي في «الموضوعات» ٧٥/٣ مختصراً، ونقل عن الأزدي أنه قال: لا أصل له.

ورواه ابن ماجه (۱۰۱۲)، وابن خزیمة (۱۳۲۵) من طریق محمد بن إسماعیل بن مسلم بن أبي فدیك، عن كثیر بن زید، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن أبي هریرة مرفوعاً، وكثیر بن زید \_ وهو الأسلمي \_ لیس بالقوي، یكتب =

فيكون ما صلاً ورسول الله عليه السَّلامُ في مسجدِ قباء لِدخوله إيَّاه الدخولَ الذي أراد به الجلوسَ فيه، فيصلي الصلاة التي صلى فيه كذلك لا لما سواه.

قال: ففي حديث أبي نوح الذي ذكرتَه عن علي بن معبد: أن رسولَ الله على كان يأتي مسجد أنباءَ ليصلي فيه، فَدَلَّ ذلك: أنَّه قد كان يقصِدُ للصلاة فيه.

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّ هذا الحديث لم نَجِدْه في حديث أحدٍ ممن حدث به عن هشام بن سعد غير أبي نوح، وعسى أن يكونَ ذلك وهماً منه، لأن الجماعة بالحفظ أولى من الواحد، وقد يحتملُ أن يكونَ ما في الحديث (ليصلي فيه )إنَّ كان ثابتاً مِن كلام بعض رواته ليسَ عن النبيِّ على أنَّه حَمَلَ الأَمْرَ على أنَّه كانَ لا يأتيه لِيَجْلِسَ فيه إلَّ صَلَّى فيه قَبْلَ أنْ يَجْلِسَ.

فأما صلاتُه في بيته التطوع، فما فَضَلَ مِن الصلاةِ في مسجد قباء، لأنَّ رسولَ الله ﷺ لما فضَّلَها على الصلاةِ في مسجده. فقال للناس لما اجتمعوا إليه في شهر رمضانَ لِيُصلي بهم فيه: «أَيُّها النَّاسُ صَلُّوا في بُيُوتِكُم، فإنَّ خَيْرَ صَلاةِ المرءِ في بَيتِهِ إلاَّ المَكْتوبَةَ».

ومسجدُه ﷺ في الفضل فَوْق مسجدِ قباء، فإذا كانت صلاة التطوع

<sup>=</sup>حديثه، ولا يحتج به.

وقال البوصيري ١٩٧/١: هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع، قال أبو حاتم: المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة، مرسل.

في البيوت أفضلَ مِن الصَّلاةِ في مسجده ﷺ كانت أحرى أن تكونَ في البيوتِ أفضل منها في مسجد قُباء، فقد بانَ بحمدِ الله تعالى أن لا تضادً في شيءٍ من هٰذه الآثارِ التي رويناها في هٰذا البابِ، وبالله التوفيق.

### ٩١٧ ـ باب بيان مشكل ما رُوِيَ عن عقبة بن عامر في أمره إيًاه أن يُضحي بعتود

٥٧١٩ ـ حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا الليثُ بنُ سعد، حدثني ابنُ أبي حبيب، عن أبي الخير

عن عُقبة بنِ عامرِ: أنَّ رسولَ الله ﷺ أعطاه غنماً يَقْسِمُها على أصحابِه ضحايا، فبقي عتود، فذكره لِرسول الله ﷺ، فقال: «ضَحُّ بهِ أنتَ»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، أسد بن موسى، روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ابن أبي حبيب: هو يزيد بن أبي حبيب المصري، وأبو الخير: هو مَرْتُد بن عبد الله اليزني.

ورواه أحمد ١٤٩/٤، والدارمي ٢/٨٧، والبخاري (٢٣٠٠) و(٢٥٠٠) و(٢٥٠٠) و(٥٥٠٥) ماجه (٥٥٠٥)، ومسلم (١٩٦٥) (١٥١)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي ٢١٨/٧، وابن ماجه (٣١٣٨)، والطبراني ١١١٥/(٧٦١)، والبيهقي ١٩٩٦-٢٠٠، والبغوي (١١١٦) من طرق، عن الليث بن سعد، بهذا الإسناد.

والعتود من أولاد المعز: ما رعى وقوي، وأتى عليه حول.

وفي الباب عن زيد بن خالد الجهني عند أحمد ١٩٤٥، وأبي داود (٢٧٩٨)، وابن حبان (٥٨١٩)، والطبراني (٢١٧٥) و(٢١٨٥) و(٢١٩٥)، والبيهقي ٢٧٠/٩.

فقال قائلٌ: كَيْفَ تقبلُونَ هٰذا والعتودُ فإنَّما هو مِن صغيرِ أولادِ المعز، وقد أجمع المسلمون أنَّه لا يُضحَى بمثله؟

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّ ذلك كان مِنْ رسول الله على رخصةً منه لِعقبة بأن جَعَلَ ذلك له، لا لِمَنْ سِواه مِن الناس، كما جعل لأبي بُرْدَةَ بن نيارٍ أن يُضَحِّي بجَذَع من المَعِزِ، على أن ذلك له خاصة، وعلى أن لا يُجزىءَ عن أحدٍ بَعْدَهُ.

وقد ذكرنا حديث أبي بُرْدَة هٰذا فيما تَقَدَّمَ منا في كتابنا هٰذا(۱). فقال قائل: فقد رُوِيَ هٰذا الحديثُ عن عُقبة بنِ عامرٍ بخلاف ما في هٰذا الحديثِ الذي ذكرتَه في هٰذا الباب، وذكر

٥٧٢٠ ما قد حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب، حدثنا عمروبن الحارث: أن بُكيرَ بنَ الأشجِّ حدَّثه: أن مُعاذَ بنَ عبد الله الجُهنِيِّ حدَّثه عن عُقبة بن عامرٍ: أنَّه قالَ: ضَحَّيْنا مَعَ رسول ِ الله ﷺ بجذاع ِ الضَّأْن .(٢)

<sup>(</sup>۱) انظر «صحیح ابن حبان» (٥٩٠٥).

<sup>(</sup>٢) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير معاذ بن عبد الله الجهني، فقد روى له أصحاب السنن، ووثقه أبو داود، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال الذهبي في «الكاشف»: ثقة.

بكير بن الأشج: هو بكير بن عبد الله بن الأشج المدني، نزيل مصر. ورواه النسائي ٢١٩/٧، وابن الجارود (٩٠٥)، وابن حبان (٩٠٤) من طرق، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني ۱۷/(۹۰۳)، والبيهقي ۹/۲۷۰ من طريق بكربن مضر، عن عمروبن الحارث، به.

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّه قد يحتمِلُ أن يكونَ ما كان من إخبارِ عُقبة في هذا الحديثِ لما كانوا ضَحَّوًا به مَعَ رسولِ الله عَلَيْ، يُريدُ به ما كانت الجماعةُ الذين كانوا مَعَ رسولِ الله عَلَيْ حينئذٍ سِواه ضحَّوًا به مما كان عُقبة قسَمَهُ عليهم بأمرِ رسول الله عَلَيْ، ثم اختصَّه هو بالرخصة فيما أمره أن يُضحي به من العتودِ التي أمره أن يُضحي بها.

مع أنَّا قد اعتبرنا هذا الحديث، فوجدناه فاسد الإسناد، مقصراً عن عُقبة

٥٧٢١ ـ كما حدثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، أخبرني أُسامة بنُ زيدٍ، حدثني معاذُ بنُ عبدِ الله بن حبيب الجُهَنِيُّ، قال:

سألتُ سعيدَ بنَ المسيب عن الجَذَع من الضَّأْنِ، فقال: ما كان سنةُ الجذع من الضَّأْنِ إلا فيكُم، سأل عُقبةُ بنُ عامر رسولَ الله على عن الجذع مِن الضَّأْنِ، فقال: «ضَحِّ بِهِ»(١).

<sup>=</sup> قال البغوي في «شرح السنة» ٢٩/٤: أما الجَذَع من الضأن، فاختلفوا فيه، فذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي على فمن بعدهم إلى جوازه غير أن بعضهم يشترط أن يكون عظيماً، قلت: الأشهر عند أهل اللغة: هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية، وهو الأصح عند الشافعية، وقال الحنفية والحنابلة: هو ما أتم ستة أشهر، ونقل الترمذي عن وكيع أنه ابن ستة أشهر أو سبعة أشهر. وقال صاحب «الهداية»: إنه إذا كان عظيماً بحيث لو اختلط بالثني اشتبه على الناظر من بعيد، أجزأ.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. أسامة بن زيد \_ وهو الليثي \_ صدوق، حسن الحديث، خرّج له مسلم في «الشواهد»، وياقي رجاله ثقات.

ورواه أحمد ٢/٢/٤، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٩٥٤) من طريق وكيع، عن=

فعادَ هٰذا الحديثُ إلى معاذ بنِ عبدِ الله بنِ حبيبِ الجهني، عن سعيدِ بنِ المسيب بذكر ما كان مِنْ رسول ِ الله على في الضّحِيَّةِ بالجذع من الضأْنِ، فعادَ منقطعاً، وعادَ الحديث المتصل عن عُقبة الحديث الذي بدأنا بذكره، وإذا كان الجذعُ لا يجوزُ إلا مِن الضانِ خاصةً في الأضحية كان إطلاقُ الأضحية به من غيرِ الضان، مما قد دَلَ على الخصوصيَّةِ بذلك لمن أطلقَ له.

فإن قال قائلٌ: فَهَلْ تجدونَ حديثاً صحيحاً في أمرِ رسول ِ الله ﷺ بالضحية من الجذع مِن الضانِ؟

قيل له: نَعَمْ، قد وجدنا في ذٰلك حديثاً صحيحاً، وهو

محمد بن خشيش البصري، قالا: حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، حدثنا زهيرُ بنُ معاوية، حدثنا أبو الزبير

عن جابر بنِ عِبدِ الله، عن النبيِّ ﷺ، قال: «لا تَذْبَحُوا إلَّا مُسِنَّةً

<sup>=</sup> أسامة بن زيد، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (٨١٥٣) عن الأسلمي أبي جابر البياضي، عن سعيد بن المسيب، عن عقبة بن عامر. وهذا سند ضعيف تالف لا يفرح به.

أبو جابر البياضي ـ واسمه محمد بن عبد الرحمن ـ من أهل المدينة ، وهو الذي يقول فيه الشافعي : من حدث عن أبي جابر البياضي بيّض الله عينيه ، ولم يكن مالك يرضاه ، وقال : كنا نتهمه بالكذب ، وقال ابن معين : ليس بثقة ، وقال النسائي وغيره : متروك الحديث .

إلا أَن تَعْسُرَ عَلَيْكُم فاذْبَحُوا مكانَها جَذَعَةً من الضأْنِ»(١).

فإن قالَ قائلً: فهذا دليلٌ على أنَّه لا يجوزُ الأضحية بالجذعةِ من الضأن إلا عندَ عدم المُسِنَّةِ، فمن أين أطلقتُم الضحية بها عندَ وجود المُسنَّة؟

#### فكان جوابُنا في ذلك:

٥٧٢٣ أن يونسَ قد حدَّثنا، قال: حدثنا ابنُ وهب، أخبرني أنس بنُ عياض، عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن أُمِّه، قال: أخبرتنى أمُّ بلال الأسلمية

عن أبيها: أن رسول الله ﷺ، قال: «يجوزُ الجذعُ مِنَ الضَّأْنِ ضحيةً إن كانت له غَنَمُ»(٢).

<sup>(</sup>١) إسناده على شرط مسلم.

أبو الوليد الطيالسي: هو هشام بن عبد الملك، وأبو الزبير: هو محمد بن مسلم بن تدرس.

ورواه أحمد ٣١٢/٣ و٣٢٧، ومسلم (١٩٦٣)، وأبو داود (٢٧٩٧)، والنسائي (٢١٨/٧، وابن ماجه (٣١٤١)، وابن الجارود (٩٠٤)، وأبو يعلى (٣٣٤)، وابن خزيمة (٢٩١٨)، والبيهقي ٢٦٩/٥ و٢٣١ و٢٦٩ و٢٧٨-٢٧٩، والبغوي ٣٣٠/٤ من طرق، عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد، وعند الجميع عنعنة أبي الزبير.

ورواه أبو يعلى (٢٣٢٣) من طريق سليمان بن حرب، عن أبي الزبير، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف لجهالة أم محمد بن أبي يحيى الأسلمي، ومع ذلك فقد حسَّن إسناده الحافظ في «الإصابة» ٦/ ٥٤٩ في ترجمة هلال الأسلمي والد أم بلال. ورواه ابن ماجه (٣١٣٩) من طريق أنس بن عياض، بهذا الإسناد.

......

ورواه أحمد ٣٦٨/٦، والبيهقي ٢٧١/٩ من طريق علي بن بحر أبي ضمرة،
 عن محمد بن أبي يحيى، به.

ورواه أحمد في «مسنده» ٣٦٨/٦، ومسدد في «مسنده»، وابن السكن \_ كما في «الإصابة» ٤١٨/٤ \_، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٣٣٩٥)، والطبراني ٢٥/(٣٩٧)، والبيهقي ٢٧١/٩ من طريق يحيى بن سعيد القطان، عن محمد بن أبي يحيى، حدثتني أمي، عن امرأة من سليم يقال لها أم بلال، دون ذكر أبيها.

وتابع يحيى بن سعيد حاتم بن إسماعيل والقاسم بن محمد ـ كما ذكر الحافظ ابن حجر ـ عند ابن منده.

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ١٩/٤، وقال: ورجاله ثقات! وذكره الحافظ في «الفتح» ١٥/١٠ وسكت عنه.

وفي الباب عند أحمد ٣٦٨/٥، ومن طريقه الحاكم ٢٢٦/٤، عن محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، والنسائي ٢١٩/٧ عن هنّاد بن السري، عن أبي الأحوص، كلاهما عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: كنا في سَفَر فحضر الأضحى، فجعل الرَّجُلُ منا يشتري المُسِنَّة بالجذعتين والثلاثة، فقال لنا رجلٌ من مُزينة: كُنَّا مع رسول الله على سَفَر، فحضر هذا اليومُ فجعل الرجُلُ يطلب المُسنَّة بالجذعتين والثلاثة، فقال رسول الله على: «إنَّ الجَذَعَ يوفي مما يُوفي منه الثني».

وصححه الحاكم، وأقره الذهبي، وهو كما قالا، ورواه مختصراً أبو داود (۲۷۹۹)، وابن ماجه (۳۱٤۰) من طريق الثوري، عن عاصم، عن أبيه، فسمى الصحابي مُجاشع بن مسعود السلمي.

وعن أبي هريرة عند أحمد ٤٤٤/٢، والترمذي (١٤٩٩) مرفوعاً بلفظ: «نعمت الأضحية البَجَذَعُ من الضأن» وهو ضعيف.

قال الترمذي: والعمل على هٰذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: =

ففي هٰذا إباحةُ الضحية بالجذع مِن الضأن على كُلِّ الأحوال ِ.

وقال قائل: قد رُوِيَ عن عُقبة: أنَّ الذي كان أمره رسولُ الله ﷺ أن يُضحى بها كان جذعاً لا ما سِواه، وذكر

٥٧٢٤ ما قد حدَّثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا نُعيمُ، حدَّثنا ابنُ المبارك، أخبرنا هشامٌ ـ صاحبُ الدستوائي ـ، عن يحيى بن أبي كثير، عن بَعْجَةَ بن عبد الله

عن عُقبة بن عامر، قال: قَسَمَ رسولُ الله ﷺ ضحایا بَیْنَ أَصحابه، فأصابَ عُقبةُ منها جذعةً، فقلتُ: یا رسول الله، أُضحي بها. قال: «نَعَمْ»(۱).

<sup>=</sup> أن الجذع من الضأن يجزىء في الأضحية.

<sup>(</sup>١) حديث صحيح. نعيم - وهو ابن حماد - وإن كان فيه كلام - قد توبع ، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين ، وقول المؤلف: هذا حديث لا يتصل بعقبة ، لأن بعجة بن عبد الله لا لقاء له لعقبة ، مردود بتصريح بعجة بسماعه من عقبة في رواية مسلم .

ورواه أبو داود الطيالسي (۱۰۰۲)، وأحمد ١٤٤/٤-١٤٥ و١٥٦، والدارمي ٧٧/٧/٢، والبخاري (١٥٠٠)، ومسلم (١٩٦٥) (١٦)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي ٢١٨/٧، وأبو يعلى (١٧٥٨)، وابن خزيمة (٢٩١٦)، والطبراني ١٧/(٢٤٦) و(٩٤٧)، والبيهقي ٢٦٩/٩ من طرق، عن هشام الدستوائي، بهذا الإسناد.

ورواه مسلم بإثـر (١٩٦٥) بلا رقم من طريق معاوية بن سلام، والنسائي ٢١٨/٧، والطبراني في «الكبير» ١٧/(٩٤٥) من طريق أبي إسماعيل القناد، كلاهما عن يحيى بن أبي كثير، به. وانظر (٥٧٢٠).

وكان في هٰذا الحديثِ ذكرُ الجذعةِ مطلقاً من غير ذكر الضَّأن.

قلنا: هٰذا حديثُ لا يتَّصلُ بعُقبة، لأن بعجة بنَ عبدِ الله لا لِقاء له لعُقبة، فعاد الحديثُ المتصل عن عُقبة إلى ما رواه أبو الخير عنه، والجذعةُ التي في هٰذا الحديث، وفي حديث أبي الخير: هي من المعز، وهي على الرخصة من رسول الله على العقبة، لا على ما سوى ذلك، وعقبةُ في ذلك كأبي بُردة فيما كان رسول الله على في رُخصَ له أن يُضحى به مما قد ذكرناه ما لم يُرخص فيه لغيره.

# ٩١٨ ـ بابُ بيانِ مشكل قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّهِ وَالنساء: ٣] مما أَلا تُقْسِطُوا في اليتامي الآية [النساء: ٣] مما روي عن رسول الله ﷺ وأصحابه في ذلك

٥٧٢٥ ـ حدثنا يونسُ، حدثنا ابنُ وهب، حدثنا يونسُ بنُ يزيد، عن ابن شهاب، أخبرني عُروة بنُ الزبير:

أنَّه سألَ عائشة عن قول الله تعالى: ﴿وَإِن خِفْتُم أَلا تُقْسِطُوا في النَّامِي فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النَّسَاءِ﴾ [النساء: ٣].

قالت: يا ابنَ أُختي، هي اليتيمة تكونُ في حجر وَلِيَّها تُشارِكُهُ في ماله، فيُعجبه مالُها، وجمالُها، ويُريدُ وليَّها أن يتزوجَها بغيرِ أن يُقْسِطَ في صَدَاقها، فيُعطيها مثلَ ما يُعطيها غيره، فَنُهوا أن ينكحوهن إلا أن يُقسطوا لَهنّ، ويبلغوا بهن أعلى سُنتهن من الصَّداق، وأمروا أن يَنْكحُوا مِن النساءِ سِواهُنَّ.

قال عروة: قالت عائشة : ثم إنَّ الناس استفتوا رسولَ الله ﷺ بَعْدَ هٰذه الآية ، فأنزل الله تعالى : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ الله يُفتِيكُم فِيهِ النِّساء : ١٢٧]، إلى قوله عزَّ وجَلَّ : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن يَبِهِ تَكِحُوهُنَ ﴾ الآية [النساء : ١٢٧]. قالت : والذي ذَكَرَ الله أنّه يُتلى عليكم في الكِتاب، الآية الأولى التي فيها : ﴿ وإن خِفْتُم أَلا تُقْسِطوا في اليتامى

فأنْكِحُوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النِّساءِ ﴾ [النساء: ٣].

قالت عائشةً: وقولُ اللهِ تعالى في الآية الأخرى: ﴿وتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] رغبة أحدكم عن يتيمتِه التي تكونُ في حجره حينَ تكونُ قليلة المال ، والجمال ، فنهوا أن يَنْكِحوا ما رَغِبُوا في مالِها وجَمالِها مِن يتامى النساءِ إلا بالقسطِ مِنْ أَجْل رغبتهم عنهن(١).

٥٧٢٦ وحدثنا إبراهيم بن أبي داود، حدثنا عبد العزيزبن عبد الله الأويسي، حدَّثنا إبراهيم بن سعد الزهريُّ، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن عُروة

عن عائشة، مثله، وزاد في آخره: إذا كُنَّ قليلاتِ المال (١٠). وقد رُوي هذا الحديث عن عائشة من ناحية الزهري كما قد ذكرنا. وقد رُوي عنها من ناحية هشام بن عروة بدون ذلك.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه النسائي ١١٥/٦-١١٦، والطبري (٨٤٥٧) و(١٠٥٥٤) من طريق يونس بن عبد الأعلى، بهذا الإسناد، وقرن النسائي بيونس سليمان بن داود.

ورواه مسلم (۳۰۱۸) (٦)، وأبو داود (۲۰۲۸)، وابن حبان (٤٠٧٣)، والبيهقي ١٤٢/٧، والواحدي في «أسباب النزول» ص١٢٣ من طرق، عن ابن وهب، به

ورواه البخاري (٥٠٦٤)، والطبري (٨٤٥٩) و(١٠٥٥٥) من طريقين، عن يونس بن يزيد الأيلي، به.

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الشيخين.

كما حدَّثنا أحمدُ بنُ الحسن الكوفيُّ، حدثنا وكيعُ بنُ الجراح، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة: ﴿ وَمَا يُتلَى عليكم في الكِتابِ في يتامَى النساء اللَّاتي لا تُؤتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهِنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ ﴾ [النساء: ١٢٧]. قالت عائشةُ: هٰذا في اليتيمة، تكونُ عندَ الرجل يعلَمُ أَن تكونَ شريكتَه في ماله، وهو أولى، به فَيَرْغَبُ عنها لِمالها أَن يَنْكِحَها غيرُه كراهيةَ أَن يشركه في مالِها(١).

وقد رُوِيَ عن عبدِ الله بن عباس في تأويلها أيضاً مثلُ الذي روي عن عائشة رضي الله عنها من ذلك.

كما حدثنا يونسُ بنُ عبدِ الأعلى، قال: حدثنا عليَّ بنُ معبد. وكما حدثنا روحُ بنُ الفرج، حدثنا عمروبنُ خالد، قالا: حدثنا عبيدُ الله بنُ عمرو، عن عبد الكريم الجزريِّ، عن سعيد بنِ جُبير

عن ابنِ عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿وإن خِفْتُم أَلا تُقْسِطُوا فِي اليتامي فَانْكِحُوا ما طابَ لكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْني وثُلاثَ ورُباع فإنْ خِفْتُم أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أو ما مَلَكَت أيمانُكُم ذلك أَدْنَى أَلا تَعُولُوا ﴾ إلى النساء: ٣]. قال ابنُ عباس: فكما خِفْتُمْ أَنْ لا تَعدِلُوا في اليتامي فخافُوا في النساء إذا اجْتَمَعْنَ عندكم ألا تعدِلُوا ".

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

 <sup>(</sup>۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن معبد متابع عمروبن خالد، فقد
 روی له الترمذي والنسائي، وهو ثقة.

وكما حدثنا روح، حدثنا حامدُ بنُ يحيى، حدثنا سفيانُ، حَدَّثنا أبو سعدٍ، عن محمد بن أبي موسى

عن ابنِ عباس في قولِه: ﴿وإن خِفْتُم أَلا تُقْسِطوا في اليتامى فانْكِحُوا ما طابَ لكُمُّ مِنَ النِّساءِ [النساء: ٣]. قال: إنْ خِفْتُم عَلَيْهِنَّ الزِّنى فانْكِحُوهُنَّ(١).

ففيما روينا عن عائشة، وعن ابن عباس ما قد دلَّ على إباحة تزويج اليتامى، وهُنَّ اللاتي لا أَبَ لهن، وهٰذا يُؤكِّدُ ما كان أبو حنيفة وأصحابه يذهبون إليه في إجازة تزويج أولياء اليتامى قَبْلَ بُلوغِهنَّ مِن أنفسهم وغيرهم مِن الناس.

فقال قائل: هؤلاء اليتامى المذكوراتُ في الآيتين اللتين تَلَوْنَا في ما رويتُم هُنَّ اليتامى اللاتي قد بَلَغْنَ قبل ذلك، فسُمِّين بذلك لِقربهن كان مِن اليُتْم، واحتجُوا لِذلك بما قد رُويَ عن رسولِ الله عَيْمَة.

٥٧٢٧ - كما قد حدثنا عبدُ الرحمٰن بن عمرو الدمشقي أبو زرعة، حدثنا أبو نعيم الفضلُ بنُ دُكَيْنٍ، حدثنا يونسُ بنُ أبي إسحاق، عن أبي بُرُدة بن أبي موسى

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢/٨٢، ونسبه لعبد بن حميد وابن أبي
 حاتم.

<sup>(</sup>۱) أبو سعد واسمه سعيد بن المرزبان البقال ضعيف ومدلس، ومحمد بن أبي موسى لم يوثقه غير ابن حبان، وقال الذهبي في «الميزان»: لا يعرف. وأورده السيوطي ٢ /٤٢٨، ونسبه إلى ابن أبى حاتم.

عن أبيه، قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: ﴿تُسْتَأْمَرُ اليتيمَةُ في نَفْسِها، وإن سَكَتَتْ فقد أَذِنَتْ، وإن أَنْكَرَتْ، لم تُكرَه، (١).

٥٧٢٨ ـ وكما حدثنا أحمدُ بنُ داود بن موسى، حدثنا عُبَيْدُ الله بنُ محمد التيميُّ، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة، عن محمد بنِ عمرو ـ يعني ابنَ علقمة ـ عن أبى سلمة

عن أبي هُريرة: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «اليَتيمةُ تُسْتَأْمَرُ، فإن رَضِيَتْ، فلها رِضَاهَا، وإن أنكرَتْ، فلا جَوَازَ عَلَيْها» (٢).

أبو بردة بن أبي موسى، قيل: اسمه عامر، وقيل: الحارث.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٦٤/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٢٠/٧ من طريق الحسن بن ميمون، عن أبي نعيم، بهذا الإسناد.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣٩/٤، وأحمد ٣٩٣/٤ و٤١١، والدارمي ١٣٨/١، والبرار (١٣٨/١)، وأبو يعلى (٧٣٢٧)، وعنه ابن حبان (٤٠٨٥)، والدارقطني والبرار (١٤٢٣)، والحاكم ١٦٢/٢-١٦٧، والبيهقي ١٢٢/٧ من طرق، عن يونس بن أبي إسحاق، سمع أبا بردة، به.

ورواه أحمد ٤٠٨/٤، والبزار (١٤٢٢)، والدارقطني ٢٤٢/٣ من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، به.

ورواه ابن أبي شيبة ١٣٨/٤ من طريق سلام، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، مرسلاً.

(٢) إسناده حسن. محمد بن عمرو روى له البخاري ومسلم مقروناً، وهو =

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يونس بن أبي إسحاق، فمن رجال مسلم.

٥٧٢٩ ـ وكما حدثنا إبراهيمُ بنُ أبي داود، حدثنا مُسَدَّدُ، حدثنا يعيى بنُ سعيد، عن محمد بنِ عمرو، حدثني أبو سَلَمَة

عن أبي هُريرة، عن رسول ِ الله ﷺ، مثلَه(١).

قالوا: والاستئذانُ والاستئمارُ، فلا يكونُ إلا لمن بلغ، وفي ذلك ما قد دَلَّ على أنَّه قد يجوزُ أن يُطلقَ اسمُ اليتيم على مَنْ بلغ قَبْلَ ذلك، فمثلُ ذلك من أطلق عليه اسمُ اليتيم لِقربه كان منه في الآثارِ التي رويتموها في هذا البابِ هو أيضاً على من بَلَغَ ممن قد كان يتيماً قبلَ ذلك، فأطلق عليه اسمَ اليتيم لِقربه كان منه.

صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبيد الله بن محمد التيمي العائشي، فقد روى له أبو داود والنسائي والترمذي، وهو ثقة.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الأثار، ٣٦٤/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أبو داود (۲۰۹۳)، ومن طريقه البيهقي ۱۲۲/۷ من طريق موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (۱۰۲۹)، وابن أبي شيبة ١٣٨/٤، وأحمد ٢٥٩/٢)، ومرواه عبد الرزاق (١٠٩٧)، والترمذي (١١٠٩)، وأبو يعلى (٢٠١٩) و(٢٣٢٨)، والبيهقي ١٢٠/٧ من طرق، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد، وحسنه الترمذي.

وأخرجه سعيد بن منصور (٥٤٤) عن هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأحمد ٢٢٩/٢، وانظر حديث (٥٧٤٠).

(١) إسناده حسن.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار؛ ٣٦٣/٤ بإسناده ومتنه.

فكان جوابُنا له في ذلك: أن الأمر في ذلك ليسَ كما ذكر، وأن في الآيتين اللتين تلوناهما في هذه الآثار التي قد روينا ما قد دَلَّ أنه أُريدَ بذلك اليتامى غير البالغات، لأن فيهما: أن أولياءَهُنَّ نُهُوا أن يَنْكِحُوهُنَّ إلا أن يبلغوا بهنَّ أعلى نسائهن في الصَّداق، ولو كُنَّ بالغات، لكان أَمْرُهُنَّ في صَدَاقِهِنَّ إنَّما يَرجعُ فيه إلى ما يرضين به مما قَلَّ ومما كَثُرَ لا إلى ما سوى ذلك، لأنَّ الله تعالى قال: ﴿وَآتُوا النَّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْه نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِئاً مَرِيئاً وإلى النساء: ٤]، وإذا كان لَهُنَّ أن يَطِبْنَ به نفساً لأزواجِهنَّ بعد وجوب صدقاتهن عليهم، كان لَهُنَّ ذلك قبلَ وجوب صدقاتهن عليهم بأن يعقد التزويج بينَهن وبينهم على ما قد رَضِينَ به في ذلك أحرى، وكان في منع الله إيًّاهُنَّ من ذلك في الآيتين اللتين تلونا ما ذَلَّ أنَّهُنَّ اليتامى اللاتي لا رضى لهن، وهُنَّ غيرُ بالغاتٍ.

ثم قد وَكَد ذلك ما قد رويناه عن رسول الله على مما قد تَقدَّمَ ذكرُنا له فيما مضى من كتابنا هذا في: باب بيانِ مشكل لا طلاق إلا بعد نكاح، من قوله: «لا يُتم بَعْدَ الحُلُم »(۱)، فنفى بذلك أن يكونَ بعدَ الحلم يُتم .

فقال هذا القائل: فما معنى حديثي أبي موسى وأبي هريرة اللذين قد ذكرت بعد انتفاء البلوغ عن اليتامى المذكورات فيهما، وفيهما تحقيقُ الاستئذانِ والاستئمار؟

فكان جوابُّنا له في ذلك: أنه قد يَحْتَمِلُ أن يكونَ أريدَ بمافيهما

<sup>(</sup>١) سلف في الجزء الثاني برقم (٦٥٨).

اليتامى اللاتي قد عَقَلْنَ، وعرف منهن ما تميلُ قلوبُهن إليه مما فيه صلاحُهن، أو بعدُ قلوبهن مما سوى ذلك مما لا صلاحَ لهن فيه، وإن كُنَّ لم يَبْلُغْنَ، وعسى أن يكونَ مع بعضِهنَّ وإن كن لم يبلغن من خُلُ لم يَبْلُغْنَ، وعسى أن يكونَ مع بعضِهنَّ وإن كن لم يبلغن من خلل حُسْنِ الاختيارِ أكثر مما مع غيرهن ممن بَلغَ من ذلك، ولكنه لا يُجاوَزُ فيهنَّ، وفي مَنْ سِواهُنَّ أمرُ اللهِ تعالى الذي أمر به في خلقه، ويكونُ مما ينبغي لأوليائهن أن يفعلوه فيهنَّ إذا كُنَّ كذلك، وأرادوا تزويجَهنَّ لاعتبار ما عندَهنَّ في ذلك من ميل إليه، وفي رغبةٍ عنه، لأنَّهن يَعْرِفْنَ مِن أَنفُسِهنَّ ما لا يعرفُهُ منهن غَيْرُهنَّ، فيكونُ ما أمر به رسولُ الله عَن هٰذين الحديثينِ فيهنَّ على هٰذا المعنى لا على ما سِواه، وإذا انتفى في هٰذين الحديثينِ فيهنَّ على هٰذا المعنى لا على ما سِواه، وإذا انتفى في هٰذين الحديثينِ فيهنَّ على هٰذا المعنى لا على ما سِواه، وإذا انتفى ذلك، ثبتَ جوازُ تزويج الأولياءِ اليتامى اللاتي لم يَبُلُغْنَ، كما قال مَنْ ذَهَبَ إلى ذلك من أهل العلم ما قد ذكرناه عنه فيه.

وقد دلَّ على لهذا المعنى أيضاً ما قد رُوِيَ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه فيه مِن مذهبه في تزويج الأيتام قبلَ البلوغ مما قد دلَّ: أن تأويل الآيتين اللتين تلونا كانَ عندَه على ما كان تأويلها عليه عندَ عائشةً، وابن عباس

كما حدثنا يحيى بنُ عثمان بنُ صالح، حدثنا نعيمُ بنُ حَمَّادٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ المباركِ، أخبرنا يحيى بنُ أبي الهيثم، أخبرنا أبو داود يزيدُ الأودي، قال:

كنتُ عندَ عليٌّ بعدَ العصرِ، إذ أُتِي برجل ، فقالوا: وَجَدْنَا هٰذا في خربة مُراد، معه جارية مخضَّبٌ قميصُهَا بالدَّم ، فقال له: وَيْحَكَ ما هٰذا الذي صنعت؟ قال: أصلح اللهُ أميرَ المؤمنين كانت بنتُ عمي

يتيمةً في حجري، وهي غنيةً في المال، وأنا رجلً قد كبرتُ وليس لي مالً، فخشيت إن هي أدركت ما يُدْرِكُ النساءُ تَرْغَبُ عَنِي، فتزوجتها. قال: وهي تبكي. فقالَ: أتزوجتيه؟ فقائل مِنَ القَوْمِ عنده يقولُ لها: قولي «نعم»، وقائل يقول لها: قولي «لا». فقالت: نَعَمْ، تزوجتُه. فقال: خُذْ بيدِ امرأتك().

فَيدُلُ ما كانَ مِن علي رضي الله عنه في هذا الحديثِ على أن تأويلَ الآيتين اللتين تَلُوْنا كمثلِ الذي كان تأويلُهما عليه عند عائشة، وابنِ عباس مما ذكرنا عنهما، وفي ذلك ما قد دَلَّ على جواذِ نكاحِ الرجلِ من نفسه من هو وليه، كما يقولُه أبو حنيفة، ومالك، وأصحابُهما في ذلك، وبخلاف من يقول: إنَّ الرَّجُلَ لا يكونُ مُزَوَّجاً مِن نفسه كما لا يكونُ بائعاً من نفسه، وفي حديث على الذي ذكرنا ما قد دَلَّ أن قولَ من إليه عقد تزويج قد كُنْتُ عقدتُه مخبراً بذلك: أن القولَ فيه قولُه كما يقولُ ذلك مَنْ يقولُه من أهل العِلْم، منهم: أبو يوسف، ومحمد، وبخلاف ما كان أبو حنيفة يقولُه فيه، إنَّ ذلك أبو يوسف، ومحمد، وبخلاف ما كان أبو حنيفة يقولُه فيه، إنَّ ذلك لا يُقْبَلُ منه إلا ببينةٍ تقومُ عليه فيه.

<sup>(</sup>۱) نعيم بن حماد فيه كلام، وأبو داود يزيد الأودي: هو يزيد بن عبد الرحمن بن الأسود الأودي الكوفي، روى عنه ثلاثة، وذكره ابن حبان في والثقات، ووثقه العجلي، وروى له البخاري في والأدب المفرد، والترمذي.

## 919 - بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ في المرادِ بقول الله عزَّ وجلً: ﴿ ذَٰلِكَ أَدنَى أَلا تعولُوا ﴾ [النساء: ٣]

٥٧٣٠ حدثنا صالح بنُ عبد الرحمٰن الأنصاري، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ إبراهيم - يعني دُحيماً - حدثنا محمد بنُ شعيب بنِ شابور، عن عُمرَ بن محمد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه

عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي على في قوله تعالى: ﴿ فَلَكَ أَدنى أَلَا تَعُورُوا ﴾ [النساء: ٣]. قال: ﴿ لا تَجُورُوا ﴾ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. محمد بن شعيب بن شابور، روى له أصحاب السنن، ووثقه ابن المبارك، ومحمد بن عبد الله الموصلي، ودحيم، وأُبُو داود، وابن عدي، والعجلي، وقال أحمد وابن معين: ليس به في الحديث بأس، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الرحمن بن إبراهيم فمن رجال البخاري.

ورواه ابن حبان (٢٩ ٤٠) من طريق ابن أسلم، عن عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.

ومن طريق دحيم أيضاً رواه ابن أبي حاتم، وابن مردويه، كما ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ١٨٥/٢، ثم نقل عن ابن أبي حاتم في تفسيره قوله: قال أبي: هذا خطأ، والصحيح عن عائشة موقوف.

وقال الطبري في دجامع البيان ٧/٥٤٨-٥٤٩: أن لا تعولوا: أن لا تجوروا،

= يقال منه: عال الرجل، فهو يعول عولاً وعيالة: إذا مال وجار، ومنه عول الفرائض، لأن سهامها إذا زادت دخلها النقص، وأما من الحاجة، فإنما يُقال: عال الرجل عيلةً، وذلك إذا احتاج كما قال الشاعر (وهو أُحيحة بنُ الجلاح الأوسي):

وما يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وما يَدْرِي الغَنيُّ مَتَى يَعِيلُ

بمعنى: يفتقر.

وقال ابن الجوزي في «زاد المسير» ٢/٩-١٠ بتحقيقنا: وفي معنى (تعولوا) ثلاثة أقوال، أحدها: تميلوا، قاله ابن عباس، والحسن، ومجاهد، وعكرمة، وعطاء، وإبراهيم، وقتادة، والسدي، ومقاتل، والفراء، وقال أبو مالك وأبو عبيد: تجوروا.

قال ابن قتيبة والزجاج: تجوروا وتميلوا بمعنى واحد. واحتكم رجلان من العرب إلى رجل، فحكم لأحدهما، فقال المحكوم عليه: إنك والله تعول علي، أي: تميل وتجور.

والثاني: تضلوا، قاله مجاهد.

والثالث: تكثر عيالكم، قال ابن زيد: ورواه أبو سليمان الدمشقي في «تفسيره» عن الشافعي، ورده الزجاج، فقال: جميع أهل اللغة يقولون: هذا القول خطأ، لأن الواحدة يعولها، وإباحة ملك اليمين أزيد في العيال من أربع.

قال ابن كثير ١/١٥: وقوله: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾ قال بعضهم: ذلك أدنى ألا تكثر عيالكم، قاله زيد بن أسلم، وسفيان بن عيينة، والشافعي، وهو مأخوذ من قوله تعالى: ﴿وإن خفتم عيلة﴾، أي: فقراً، ﴿فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء﴾، وقال الشاعر:

فَمَا يَدْرِي الفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ وما يَدْرِي الغَنيُّ مَتَى يَعِيلُ

وتقول العربُ: عال الرجل يعيل عيلة: إذا افتقر، ولكن في هذا التفسير هاهنا نظر، فإنه كما يخشى كثرة العائلة من تعداد الحرائر، كذلك يخشى من تعداد السراري أيضاً، والصحيح قول الجمهور: ﴿ذلك أدنى ألا تعولوا﴾، أي: لا=

ولا نعلمُ أحداً روى هذا الحديث إلا مِن هذا الوجه وهو وَجْهُ محمودٌ، لأن عُمَر بنَ محمد الذي دارَ عليه معه مِن الجلالة ما لا خَفَاء به عندَ أهل العلم، وقد حدَّث عنه مالك وغيرُ واحدٍ من أمثاله، وما حدَّث ابنُ وهب عن أحد من أهل المدينة أجل منه، وهو عُمَرُ بنُ محمدٍ بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب.

وقد روينا عن ابن عبّاس في تأويلها أيضاً هذا القول بعينه في الباب الذي قبل هذا الباب، وهذا مما لا يُقال بالرأي، وإنما يقال بالتوقيف.

وقد رُوِيَ عَن أَبن عباس من وجه آخر

كما قد حدَّثنا ابنُ أبي داود، حدثنا أبو عمر الحوضيُّ، حدثنا خالد بنُ عبد الله، عن عطاء \_ يعني ابنَ السائب \_، عن عامر، عن ابنِ عباس ِ: ﴿ ذَٰلِكَ أَدنى أَلَا تَعولُوا ﴾ [النساء: ٣]. قال: لا تَميلُوا(١).

<sup>=</sup> تجوروا، يقال: عال في الحكم: إذا قسط وظلم وجار.

<sup>(</sup>١) صحيح لغيره، وهذا سند ضعيف، عطاء بن السائب قد اختلط، والراوي عنه هنا خالد بن عبدالله الواسطي قد سمع منه بعد الاختلاط.

أبو عمر الحوضي: هو حفص بن عمر بن الحارث، وعامر: هو ابن شراحيل الشعبي.

ورواه الطبري (٨٥٠٠) عن المثنى، عن عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طالب، عن ابن عباس.

ورواه ابن أبي شيبة ٣٦١/٤ عن إسحاق بن منصور، عن هُريم بن سفيان، عن الشعبي، عن ابن عباس.

ولا نعلمُه روي عن أحدٍ من أصحابِ رسول الله ﷺ في تأويلها غيرً هٰذا القول .

وقد روي عن غير واحد من التابعين في تأويلها مثلُ ذلك أيضاً كما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن مِنهال، حدثنا حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت

عن عكرمة في هذه الآية: ﴿ ذلك أَدنى أَلا تعولُوا ﴾ [النساء: ٣]. قال: ألا تميلوا. قال: وأنشدنا بيتاً من شعر زعم أن أبا طالب قاله:

بميزانِ قِسْطٍ لا يُخِسُ شعيرةً

ومِيزانِ صِدْقٍ وزنَّه غيرُ عائِل (١)

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢ / ٤٣٠، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق، عن ابن عباس.

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

ورواه الطبري (٨٤٩١) عن المثنى، حدثنا ابن منهال، بهذا الإسناد، إلاأنه تحرف فيه «الزبير بن الخريت» إلى: «عن الزبير، عن حُريث».

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٢ / ٤٣٠، وزاد نسبته إلى سعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن المنذر، وابن أبى حاتم.

والبيت في «سيرة ابن هشام» ٢٩٦/١ من القصيدة المنسوبة إلى أبي طالب التي واجه بها قريشاً في أمر رسول الله ﷺ، وقال فيها: إنه غير مُسَلِّم رسولَ الله ﷺ، ولا تاركه لشيء أبداً حتى يَهْلِكَ دونه.

يقول قبل البيت:

<sup>=</sup> وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين.

وكما حدثنا يوسفُ بنُ يزيد، حدثنا سعيدُ بنَ منصورِ، حدثنا هُشَيْمٌ، أخبرنا مغيرةً، عن إبراهيمَ: ﴿ ذُلك أَدنى أَلا تعولُوا ﴾ [النساء: ٣]، قال: لا تَميلوا(١).

وكما حدثنا يوسف، حدثنا سعيد، حدثنا هُشَيْم، أخبرنا خُصين، عن أبي مالك، مثله(٢).

وقوله: «لا يُخِسُّ» من أُخَسُّ: إذا أنقص، أي: لا ينقص مقدار شعيرة، وشَعِيرةً: بفتح الشين وكسر العين واحدة الشعير، وهو الحبّ المعروف، قال الشيخ محمود شاكر: وهو أقل موازين الذهب والفضة، وهو حبة من شعير متوسطة لم تقشر، وقد قطع من طرفيها ما امتد، ويسمونه أيضاً: حبة، وهذا معنى لم تقيده كتب اللغة.

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

مغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وإبراهيم: هو ابن يزيد النخعي. ورواه الطبري (٨٤٩٢) عن يعقوب بن إبراهيم، عن هشيم، بهذا الإسناد.

وأورده السيوطي في «الدر المنثور».

(٢) رجاله ثقات.

ورواه ابن جرير (٨٤٩٥)، وابن أبي شيبة ٣٦١/٤ من طريق غنام بن علي، ومحمد بن فضيل، عن إسماعيل، عن أبي مالك.

أبو مالك هذا هو الغفاري، ذكره ابن سعد في «الطبقات» ٢٩٥/٦ في الطبقة الثانية من التابعين، فقال: صاحب التفسير، وكان قليل الحديث.

وترجمه ابن أبي حاتم ٤٣٥/٩، فقال: روى عن ابن عباس، روى عنه السدي، سئل أبو زرعة عنه، فقال: كوفي ثقة، لا أعرف اسمه. وترجمه أيضاً في من اسمه غزوان، فقال: غزوان أبو مالك الغفاري.... روى عنه سلمة بن كهيل والسدي وحصين بن عبد الرحمٰن، وقال أبو بكربن أبي خيثمة: سألت يحيى بن=

<sup>=</sup> جَزَى اللَّهُ عَنَّا عَبْدَ شَمْسٍ وَنَوْفلًا عُقُوبَةَ شَرٍّ عَاجِلًا غَيْرَ آجِلِ

ولا نعلمُ أحداً مِن التابعين رُويَ عنه في تأويلها غيرُ هٰذا التأويل غيرَ زيد بنِ أسلمَ، فإنَّه رُوي عنه في تأويلها أنَّ ذٰلك على أن لا يَكْثُرُ عيالُهم، وهٰذا قولٌ يزعمُ أهلُ اللغة: أنه قولٌ فاسد، وأنَّه لو كان على ما قالَ زيدٌ في تأويلها لكان: «ألا تُعِيلُوا». وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> معين، عن أبي مالك الذي روى عنه حصين، قال: هو الغفاري الكوفي، ثقة، واسمه غزوان.

قلت: روى له أبو داود والترمذي والنسائي.

### ٩٢٠ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قولِه: «الأيِّمُ أَحقُ بنفسِها مِنْ وليِّها، والبحْرُ تُستَأْذَنُ، وإذنُها صُماتُها»

٥٧٣١ - حدثنا يونس، أخبرنا ابن وهب: أن مالكاً، أخبره.

٥٧٣٢ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، وصالحُ بنُ عبدِ الرحمٰن، قالا: حدثنا عبدُ الله بنُ مَسْلَمة القعنبيُّ

٥٧٣٣ ـ وحدثنا محمد بن العباس بن الربيع اللؤلؤي، حدثنا إسماعيل بن مسلمة القعنبي، قالوا: حدثنا مالك بن أنس، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع بن جُبير بن مُطعم

عن ابنِ عباس، قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: «الأَيِّمُ أَحَقُّ بنفسِها مِنْ وليِّها، والبكْرُ تُستَأْمَرُ في نَفْسِها، وإذنُها صُماتُها»(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط الشيخين، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إسماعيل بن مسلمة القعنبي متابع ابن وهب، وعبد الله بن مسلمة، فقد روى له ابن ماجه، وهو صدوق.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٦٦/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه مالك في «الموطأ» ٥٢٤/٢، ومن طريقه الشافعي ١٢/٢، وعبد الرزاق (١٥٨٨) وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وسعيد بن منصور (٥٥٦)، وأحمد (١٨٨٨)=

هٰكذا روى مالك هٰذا الحديث عن عبدِ الله بنِ الفضل ، وقد رواه عن عبدِ الله بنِ الفضل ، وقد رواه عن عبدِ الله بنِ الفضل زيادُ بنُ سعدٍ ، فقَصَّرَ عن بعض ِ أَلفاظه التي رواه بها مالكُ عنه .

٥٧٣٤ عما حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا سعَدِ، عن عبد الله بن الفضلِ : سَمِعَ سفيانُ بنُ عُيينة، عن زيادِ بنِ سعدٍ، عن عبد الله بن الفضلِ : سَمِعَ نافعَ بنَ جُبير

يُحدِّثُ عن ابن عباس: أن رسولَ الله ﷺ، قال: «الثَّيُّبُ أَحقُّ بنفسها مِنْ وَلِيِّها، والبِكْرُ تُستَأْمَرُ»(١).

= و(٢١٦٣) و(٢٢٢٢)، والسدارمي ٢/ ١٣٨، ومسلم (١٤٢١) (٦٦) وأبو داود (٢٠٩٨)، والترمذي (١١٠٨)، والنسائي ٢/ ٨٤، وابن ماجه (١٨٧٠)، وابن الجسارود (٢٠٩١)، وابن حبان (٤٠٨٥) و(٤٠٨٧)، والطبراني ١١/(٣٤٣) و(٤٠٨٤) و(٤٠٨٤) و(١٠٧٤٤) و(١٠٧٤٤)، والبيهقي ١١٨/٧ و٢٤٠١، والبيهقي ١١٨/٧).

ورواه عبــد الــرزاق (۱۰۲۸۲)، وابـن أبـي شيبــة ۱۳٦/٤، والــطبــراني ١٠١/(١٠٧٤٦)، والبيهقي ١١٨/٧ من طرق، عن عبد الله بن الفضل، به.

(۱) إسناده صحيح. أسد بن موسى، روى له أبو داود، والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه الحميدي (٥١٧)، ومسلم (١٤٢١) (٦٧) و(٦٨)، وأبو داود (٢٠٩٩)، والنسائي ٦/ ٨٥، والدارقطني ٣/ ٢٤٠ و ٢٤١- ٢٤١، وابن حبان (٨٨٠٤)، والطبراني (١٠٧٤٥) من طرق، عن سفيان بن عبينة، بهذا الإسناد.

قلت: ورد في بعض هذه الطرق: «الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها في نفسها».

وقد رواه أيضاً عن نافع بن جُبير صالحُ بنُ كيسانَ بزيادةٍ على ما رواه عنه عبدُ الله بنُ الفضل عليه.

٥٧٣٥ - كما حدثنا فروةً بنُ سليمان، حدثنا يحيى بنُ عبدِ الحميد الحِماني، حدثنا عبدُ الله بنُ المبارك، عن معمر، عن صالح بنِ كَيْسَانَ، عن نافع بن جُبير

عن ابنِ عباس، قال: قال رسول الله ﷺ: «لَيْسَ لِلَّابِ مَعَ الثَيَّبِ أَمرٌ، والبَكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وإذْنُها صُماتها»(١).

= قال أبو داود: «أبوها» ليس بمحفوظ.

وقال الدارقطني ٢٤١/٣: وأما «أبوها» فلا نعلم أحداً وافق ابن عيينة على هذا اللفظ، ولعله ذكره من قبل حفظه، فسبق لسانه، والله أعلم.

(۱) حديث صحيح. يحيى بن عبد الحميد الحماني حافظ، وليس له في «صحيح مسلم» رواية كما توهم ابن حجر في «التقريب»، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار، ٣٦٦/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن حبان (٤٠٨٩) من طُريق حِبان بن موسى، والدارقطني ٢٣٩/٣ من طريق سويد، كلاهما عن ابن المبارك، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (۱۰۲۹۹)، ومن طريقه أبو داود (۲۱۰۰)، والنسائي ٦/٥٥، والدارقطني ٣/٣، والبيهقي ١١٨/٧ عن معمر، به.

ورواه أحمد ٢٦١/١، والنسائي ٦٤/٦ه، والدارقطني ٢٣٩-٢٣٨ من طريق ابن إسحاق، والدارقطني ٢٣٩/٣ من طريق سعيد بن سلمة، كلاهما عن صالح، عن عبد الله بن الفضل، عن نافع، عن ابن عباس، به.

قال الدارقطني: صالح لم يسمع من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد الله بن =

فزاد صالح على عبدِ الله بن الفضل بما في حديثه هذا: «لَيْسَ للأب مع الثَّيْبِ أَمْرٌ».

وقد روى هذا الحديث أيضاً ابنُ موهب، عن نافع بنِ جُبير ٥٧٣٦ ـ كما حدثنا الحسينُ بنُ نصرٍ، حدثنا يوسفُ بنُ عدي، حدثنا حفصُ بنُ غياث، قال: حدثنا ابنُ موهب

٥٧٣٧ - وكما حدثنا الربيع المرادي، حدثنا أسد، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، قال الحسينُ في حديثه: عن عُبيد الله بنِ عبد الرحمٰن بنِ عبد الله بن موهب، ثم اجتمعا، فقالا: عن نافع بنِ جبير

عن ابنِ عبَّاسٍ، عن النبيِّ ﷺ، ثم ذكرا مثلَ حديثِ مالكِ، عن عبدِ الله بنِ الفضلِ (١٠).

= الفضل، به.

اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن صالح، سمعت النيسابوري يقول: الذي عندي أن معمراً أحطأ فيه.

وقال أبو حاتم في «العلل» ١ /٤١٦: من طريق سعيد وابن إسحاق وهو أشبه.

(۱) إسناده حسن في الشواهد والمتابعات. عُبيد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب ليس بالقوي، يكتب حديثه، وياقي رجاله ثقات رجال الصحيح غير أسد \_ وهو ابن موسى \_ فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٦٦/٤ بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني (۱۰۷٤۷) من طريق مسدد، عن عيسى بن يونس، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٤٢/١ و٣٥٥، والدارمي ١٣٨/١-١٣٩، والدارقطني ٢٤٢/٣ من طرق، عن عبيد الله بن عبد الرحمٰن بن موهب، به.

فتأملنا هذا الحديث لِنَقِفَ على المرادِ به إنْ شاءَ الله، فكان ظاهرٌ معنى ما في حديث زيادٍ، ومالكٍ، وابن موهب، على أنَّ الأَيِّمَ أحقُ بنفسها من ولِيِّها، ولا أمرَ لوليها معها في نفسها، ودَخَلَ في ذلك أبوها ومَنْ سِوَاهُ من أوليائها.

وكان ما في حديث صالح بن كيسان قد حَقَّق دخولَ أبيها فيه، وكان في ذلك ما قد دَلَّ على أن أمرَ البِكْرِ كذلك، وأن أباها مِمن أُمِرَ أن لا يُزوّجها حتى يستأذِنها، كما أمر في الثيب أن لا يُزوجها حتى تُستأمر.

وفي ذلك ما قد دَلَّ أَنَّ أَبَا البِكْرِ إِذَا زَوَّجَهَا قَبَلِ استئذانها تاركاً لما قد أمره به رسولُ الله ﷺ فيها، فَإِنَّ ذلك التزويجَ غيرُ جائزٍ عليها حتى يكونَ منها رضاها به كما يقولُ ذلك من يقولُه من أبي حنيفة، وسُفيان وأصحابهما.

وكذُّلك وجدنا هذا المعنى في غيرِ حديث ابنِ عباس.

٥٧٣٨ - كما حدثنا عبدُ الملك بنُ مروان الرَّقي، حدثنا حجاجُ بنُ محمد، عن ابن جُريج، قال: سَمِعْتُ ابن أبي مُليكة يقول: قال ذكوان مولى عائشة:

سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سألتُ رسولَ الله عنها تقول: سألتُ رسولَ الله عنها عن الجارية يُنْكِحُها أهلها: أتُستأمَرُ أم لا؟ قال: «نَعَمْ، تُستَأْمَرُ»، قلت: إنها تستحيي، فتسكتُ، قال: «فذلك إذنها إذا هي سَكَتَتْ»(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٧٣٩ ـ وكما حدثنا إبراهيم بن مرزوق، حدثنا أبو عاصم، عن ابن جُريج، ثم ذكر بإسنادِه مثله(١).

ففي هذا الحديث أمر رسولُ الله على باستئذانِ البكرِ، كما فيه أمره باستئمار الثّيب، فلما كان الأبُ قد أمر أن يستأمِر الثّيب، فلما كان الأبُ قد أمر أن يستأمِر الثّيب كما يستأمِرها غيره من أوليائها، كان كذلك هو في البكرِ فيما أمر باستئذانها فيه كمن سواه من أوليائها.

٥٧٤٠ ـ وكما حدثنا أبو بكرة بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا أبو داود، حدَّثنا هشامُ الدَّستوائيُّ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن أبي سَلَمَةَ

ورواه البيهقي ١٢٢/٧ من طريق محمد بن إسحاق الصغاني، عن حجاج بن محمد، بهذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (۱۰۲۸)، ومن طريقه مسلم (۱۶۲۰)، وابن أبي شيبة المرزاق (۱۰۲۸)، وابن أبي شيبة ١٣٦/٤، وأحمد ٢٠٥١)، والنسائي ٢/٥٨-٨٦، وأبن الجارود (۷۰۸)، وأبو يعلى (٤٨٠٣)، والبخاري (٢٩٤٦)، والبيهقي ١٢٣/٧ من طرق، عن ابن جريج، به.

ورواه البخاري (۱۳۷ه)، وابن حبان (٤٠٨٢) من طريق عمروبن الربيع بن طارق، حدثنا الليث، عن ابن أبي مليكة، به.

(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو عاصم: هو الضحاك بن مخلد النبيل.

ورواه البخاري(٦٩٧١)، ومن طريقه البغوي (٢٢٥٥)، عن أبي عاصم، بهذا الإسناد.

<sup>=</sup> ابن أبي مليكة: هو عبد الله التيمي المدني، وذكوان مولى عائشة، كنيته: أبو عمرو.

عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ، قال: «لا تُنْكَحُ الثَّيِّبُ حتى تُستأمرَ، ولا البِكرُ حتَّى تُستَأْذَنَ». قالوا: وكَيْفَ إِذْنُها يا رسولَ الله؟ قال: «الصَّمْتُ»(١).

٥٧٤١ وكما حدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن ميمون البغدادي، حدثنا الوليدُ بنُ مسلم.

٥٧٤٢ - وكما حدثنا محمد بنُ الحجاج الحضرميُّ، والربيعُ المراديُّ، قالاً: أخبرنا الأوزاعيُّ، حدثني المراديُّ، قالاً: أخبرنا الأوزاعيُّ، حدثني يحيى بنُ أبي كثير، حدثني أبو سلمة بنُ عبد الرحمٰن

عن أبي هُريرة، عن رسول الله ﷺ، مثله(٢).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي داود - واسمه سليمان بن داود الطيالسي - فمن رجال مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٣٦٧/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه أحمد ٤٣٤/٢، والبخاري (١٣٦٥) و(٦٩٦٨)، ومسلم (١٤١٩)، والنسائي ٦/٦٨، والبيهقي ١١٩/٧ من طرق، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، بهٰذا الإسناد.

ورواه عبد الرزاق (۱۰۲۸٦) ومن طريقه أحمد ۲۷۹/۲، ومسلم (۱٤۱۹)، ورواه أحمد ۲۷۹/۲)، وأبو داود ورواه أحمد ۲۰۰/۲)، والبخاري (۲۹۷۰)، ومسلم (۱٤۱۹)، وأبو داود (۲۰۹۲)، والنسائي ۲۸۸/۲، والخطيب ۳۸۸/۸، والبيهقي ۱۲۲/۷ من طرق، عن يحيى بن أبي كثير، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

وقوله: قالا: أخبرنا الأوزاعي، أي: الوليد بن مسلم، وبكربن عبد الله روياه=

٥٧٤٣ - وكما حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب، حدثني الليثُ بنُ سعد، عن عبد الله بنِ عبدِ الرحمٰن بن أبي الحسين، عن عدي بن عدي الكِندي

عن أبيه عدي، عن رسول الله على: «الثَّيْبُ تُعْرِبُ عن نفسِها، والبِّكْرُ رضاها صَمْتُها»(١).

=عن الأوزاعي.

ورواه ابن ماجه (١٨٧١) عن عبد الرحمٰن بن إبراهيم، والبيهقي ١٢٢/٧ من طريق العباس بن الوليد، كلاهما عن الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي ١٢٢/٧ من طريق سعيد بن عثمان التنوخي، عن بشربن بكر، عن الأوزاعي، بهذا الإسناد.

ورواه الدارمي ١٣٨/٢، ومسلم (١٤١٩)، والترمذي (١١٠٧)، وأبو يعلى (٦٠١٣)، والدارقطني ٢٣٨/٢ من طرق، عن الأوزاعي، به. وانظر ما تقدم (٥٧٢٨).

(۱) رجاله ثقات رجال الشيخين غير عدي بن عدي، فقد روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، وهو ثقة، وأبيه عدي بن عميرة الكندي الصحابي، فقد روى له مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٣٦٨/٤ بإسناده ومتنه.

ورواه البيهقي ١٢٣/٧ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ١٩٢/٤، وابن ماجه (١٨٧٢)، والطبراني في «الكبير» الا/ (٢٦٤)، وابن أبي شيبة في «مسنده»، وأبو يعلى، فيما قاله البوصيري في «مصباح الزجاجة» ١٩٣٠، والمزي في «تهذيب الكمال» ٩٩/١٩، من طرق، عن الليث بن سعد، به.

٥٧٤٤ ـ وكما حدثنا بحرُ بنُ نصرٍ، عن شعيب بن الليث، عن الليث، ثم بإسناده مثله(١).

٥٧٤٥ - وكما حدثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا عمروبنُ الربيع بن طارق، حدثنا يحيى بنُ أيوب، عن عبدِ الله بن عبد الرحمٰن، عن عدي بنِ عدي، عن أبيه، عن العُرس - وهو ابن عَميرة - وكان من أصحاب رسول الله على، مثلَه(٢).

وكان في هٰذه الآثارِ ما يُوجِبُ أنَّ الأبَ في تزويجِ ابنته البكر

= قال البوصيري: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع، عدي لم يسمع من أبيه عدي بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة، قاله أبو حاتم وغيره!

(١) هو مكرر ما قبله.

(۲) حدیث صحیح. یحیی بن أیوب \_ و إن كان مختلفاً فیه \_ متابع، ویاقی
 رجاله ثقات.

ورواه البيهقي ١٢٣/٧ من طريق محمد بن إسحاق، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، بهذا الإسناد.

ورواه المزي في «تهذيب الكمال» ٥٣٨/١٩ من طريق أبي نعيم الحافظ، حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا إسماعيل بن عبد الله، حدثنا عمرو بن الربيع بن طارق، حدثنا إسماعيل بن أيوب، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي حسين، به.

ورواه ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢٤٣)، والطبراني ١٧ / (٣٤٢) من طريق صالح بن عبد الله الترمذي (وقد تحرف عند الطبراني إلى عبد الله بن صالح)، عن سفيان بن عامر، عن عبد الله بن عبد الرحمٰن بن أبي الحسين، به.

قال الطبراني: زاد سفيان بن عامر في الإسناد العرس، ورواه الليث بن سعد، عن أبي حسين، فلم يجاوز عدي بن عَميرة.

وقال الهيثمي ٤/٢٧٩: ورجاله ثقات.

البالع كمن سِواها مِنْ أُوليائِها، وأنَّه لا يجوزُ له أَن يعقِدَ التزويجَ عليها قَبْلَ رَضاها بذلك.

ولقد روى جريرُ بنُ حازِم ٍ في هٰذا المعنى

٥٧٤٦ ما قد حدَّثنا أبو أمية ومحمدُ بنُ علي بن داود، قالا: حدثنا الحسينُ بنُ محمد المرُّوذي، حدثنا جريرُ بنُ حازم ، عن أيوب، عن عِكرمة

عن ابن عباس: أن رجلًا زَوَّجَ ابنتَه وهي بكرً، وهي كارهة فأتت النبعَ ﷺ فخيَّرها(١).

أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.

ورواه أحمد (٢٤٦٩)، وأبو داود (٢٠٩٦)، وابن ماجه (١٨٧٥)، وأبو يعلى (٢٥٢٦)، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨٧)، والدارقطني ٢٣٥/٣، والبيهقي ١١٧/٧، والخطيب ١١٨/٨ من طرق، عن الحسين بن محمد المروذي، بهذا الإسناد.

قال أبو داود: لم يُذكر ابن عباس، وكذلك رواه الناس مرسلًا معروف.

يريد تعليل الموصول بالمرسل، وكذلك صوب إرساله أبو حاتم، والدارقطني، والبيهقي، وقد ردَّ العلامة ابن القيم لهذا التعليل في «تهذيب السنن» ٣/٤٠-٤، فقال: وعلى طريقة البيهقي وأكثر الفقهاء وجميع أهل الأصول، لهذا حديث صحيح، لأن جرير بن حازم ثقة ثبت، وقد وصله، وهم يقولون: زيادة الثقة مقبولة، فما بالها =

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري.

= تقبل في موضع، بل في أكثر المواضع التي توافق مذهب المقلد، وتُرَدُّ في موضع يخالف مذهبه؟! وقد قبلوا زيادة الثقة في أكثر من مثنين من الأحاديث رفعاً ووصلاً، وزيادة لفظ ونحوه، هذا لو انفرد به جرير، فكيف وقد تابعه على رفعه عن أيوب زيد بن حبان، ذكره ابن ماجه في «سننه».

وأما حديث جابر فهو حديث يرويه شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر: «أن رجلًا زوج ابنته وهي بكر من غير أمرها، فأتت النبي على ففرق بينهما».

رواه النسائي في «الكبرى» (٥٣٨٤)، ورواه أيضاً (٥٣٨٥) من حديث أبي حفص التنيسي: سمعت الأوزاعي، قال: حدثني إبراهيم بن مرة، عن عطاء بن أبي رباح، قال: «زوج رجل ابنته وهي بكر»، وساق الحديث، وهذا الإرسال لا يدل على أن الموصول خطأ بمجرده.

وأما حديث جرير الذي أشار البيهقي إلى أنه أخطأ فيه على أيوب، فرواه النسائي أيضاً من حديث جرير، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس: «أن جارية بكراً أتت النبي على فقالت: إن أبي زوجني ـ وهي كارهة ـ، فرد النبي خاحها»، ورجاله محتج بهم في الصحيح، وقد تقدم قول النبي خاد المنكر إلا بإذنها»، وهذا نهي صريح في المنع، فحمله على الاستحباب بعيداً جداً. وفي حديث ابن عباس: «والبكر يستأمرها أبوها» رواه مسلم، وسيأتي، فهذا خبر في معنى الأمر على إحدى الطريقتين، أو خبر محض، ويكون خبراً عن حكم الشرع، لا خبراً عن الواقع، وهي طريقة المحققين.

فقد توافق أمره ﷺ، وخبره ونهيه على أن البكر لا تُزوَّج إلا بإذنها، ومثل هذا يقرب من القاطع، ويبعد كل البعد جمله على الاستحباب.

وروى النسائي من حديث عكرمة عن ابن عباس، قال: «أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتى النبي ﷺ فرد نكاحها».

= وروى أيضاً من حديث عبد الله بن بريدة، عن عائشة: «أن فتاة دخلت عليها، = فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه، ليرفع بي خسيسته، وأنا كارهة، قالت: اجلسي حتى يأتي النبي على، فجاء رسول الله على، فأخبرته، فأرسل إلى أبيها فدعاه، فجعل الأمر إليها، فقالت: يا رسول الله قد اخترت ما صنع أبي، ولكني أردت أن أعلم أن للنساء من الأمر شيء؟».

وروى أيضاً عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، قال: «أنكح رجل من بني المنذر ابنته وهي كارهة، فأتي النبي ﷺ فرد نكاحها».

وقد صحّح حديث ابن عباس هذا ابن القطان الفاسي، نقله عنه الحافظ الزيلعي في ونصب الراية، ١٩٠/٣.

وقال ابن التركماني في «الجوهر النقي» ١١٧/٧: جرير بن حازم ثقة، جليل، وقد زاد الرفع فلا يضره إرسال من أرسله، كيف وقد تابعه الثوري، وزيد بن حبان، فروياه عن أيوب كذلك مرفوعاً.

قلت: متابعة الثوري رواها الدارقطني ٢٣٤/٣، والبيهقي ١١٧/٧، والخطيب ٥١٥٦/٥ من طريق عبد الملك بن عبد الرحمٰن الذماري (وهو صدوق)، حدثنا سفيان الثوري، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ود نكاح بكر وثيب أنكحهما أبوهما، وهما كارهتان، فرد النبي ﷺ نكاحهما.

ومتابعة زيد بن حبان رواها ابن ماجه بإثر (١٨٧٥) دون رقم، والنسائي في «الكبرى» (٥٣٨٩)، والدارقطني ٣٣٥/٣ من طريق مُعَمَّر بن سليمان الرقي، عن زيد بن حبان، (وثقه ابن معين، وقال ابن عدي: لا أرى برواياته بأساً) عن أيوب السختياني، عن عكرمة، به.

فكان في هذا الحديثِ ما قد دَلَّ على أنَّ أبا البكرِ ليسَ له العقدُ على بضعها بغير رضاها بذلك.

فقال قائلً: فإن سُفيانَ قد روى هذا الحديث عن أيوب، فخالف جريراً فيه.

٥٧٤٧ ـ وذكر ما قد حدَّثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ عبدِ الوهَّاب، حدثنا وكيع، عن سفيانَ، عن أيوب السّختياني

عن عكرمة: أن النبي ﷺ فَرَّقَ بين رجل وبَيْنَ امرأتِه، زَوَّجَها أبوها وهي كارهَةً، وكانت ثيباً(١).

<sup>=</sup> وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» ١٩٦/٩: الطعن في الحديث لا معنى له، فإن طرقه تقوى بعضها ببعض.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن عبد الوهاب \_ وهو العَمِّي البصري \_ روى له ابن ماجه، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير عكرمة، فمن رجال البخاري. وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٥/٤ بإسناده ومتنه.

وروى عبد الرزاق (١٠٣٠٥) عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، وأيوب، عن عكرمة أن ثيباً أنكحها أبوها فجاءت النبي ﷺ. . . فجعل النبي أمرها إليها.

وروى أبو داود في «المراسيل» (٢٣٢) من طريق حماد، عن أيوب، عن عكرمة أن رجلًا زوج ابنته وهي كارهة، فأتت النبي على، فذكرت ذلك له، فقال: أتكرهينه، قالت: نعم، فجعل أمرها بيدها.

وانظر حدیث خنساء بنت خذام عند البخاري (۱۳۸۵)، وأحمد ۱۳٦/٦، والنسائی ۸۷/٦.

ففي ذلك ما يجبُ فيه فسادُ هذا الحديث في إسناده ومتنه، أما في إسناده، فانقطاعه وتقصيرُه عن ابن عباس، وأما في متنه: فذكره أنها كانت ثيباً، وفي حديث جرير: أنها كانت بكراً.

فكان جوابنا له في ذلك: أن الأولى بنا إذا وجَدْنَا الرَّوايات ما يُوجب تصحيحها لا على يُوجب تصحيحها لا على تصحيحها لا على تضادها، وكان حديث جريرٍ على أنَّه بِكْرٌ، وحديث سفيان على أنَّه ثِنَّب، فقد يحتمِلُ أن يكونَ هٰذا في معنى، وهٰذا في معنى حتى لا يتضادا، ولا يتنافيا.

وكان بعضُ من يذهبُ في تزويج الأب البكرَ المذهب الذي ذكرناه في هذا الباب يحتجُ لِقوله فيه أيضاً

٥٧٤٨ بما قد حَدَّثنا أحمد ابنُ أبي عِمران، وإبراهيمُ بنُ أبي داود، وعليُّ بنُ عبد الرحمن، قالوا: أخبرنا أبو صالح الحكمُ بنُ موسى، أخبرنا شعيبُ بنُ إسحاق الدمشقي، عن الأوزاعيِّ، عن عطاء

عن جابر بن عبد الله: أن رجلًا زَوَّج ابنته وهي بِكُرُّ بغيرِ أمرها فأتتِ النبيُّ ﷺ فَفَرَّقَ بينهما(١).

<sup>(</sup>١) أبو صالح الحكم بن موسى ثقة من رجال مسلم، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وقد أعله المصنف، وكذا الدارقطني بالإرسال.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٤/٣٦٥ بإسناده ومتنه.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٥٣٨٤)، والدارقطني ٢٣٣/٣، والبيهقي ١١٧/٧ من طرق عن الحكم بن موسى، بهذا الإسناد.

قال الدارقطني: الصحيح المرسل، وقول شعيب وهم!

عن عطاء بن أبي رباح، عن النبي على ، بذلك(١). فَفَسَد هذا الحديث بدخول إبراهيم بن مُرَّة فيه بَيْنَ الأوزَاعِيِّ، وعطاء، وحقَّق أيضاً اتفاقه على عطاء لا يتجاوزُ به إلى جابر(١).

وإذا كان الأمرُ كما ذكرنا في الآثار، وجدنا النظرَ ما يوجبُ ما ذكرنا

ونقل البيهقي عن الحاكم قال: سمعت أبا علي النيسابوري، قال: لم يسمعه الأوزاعي من عطاء، والحديث في الأصل مرسل لعطاء.

وقال البيهقي: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن أبي الزبير، عن جابر، وليس بمسهور.

وإنظر التعليق على الحديث (٥٧٤٦).

(۱) مرسل، وعمرو بن أبي سلمة \_ وهو التنيسي، وإن روى له الشيخان \_، ضعفه ابن معين، والساجي، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه، ولا يحتج به، وقال العقيلي: في حديثه وهم.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٥٣٨٥) من طريق أحمد بن عبد الواحد الدمشقي، عن عمروبن أبي سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه الدارقطني ٢٣٣/٣ من طريق عيسى بن يونس، عن الأوزاعي، به.

(٢) في الأصل: ابن عباس، وهو خطأ.

<sup>=</sup> ونقل عن الأثرم، قال: ذكرت لأبي عبد الله حديث شعيب بن إسحاق، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن جابر، عن النبي على الأوزاعي، عن عطاء مرسلًا، مثل هذا، عن جابر كالمنكر أن يكون.

أيضاً مِن ارتفاع أمر أبي البكر عن البكر في العقدِ على بُضْعِها بغيرِ أمرها أنَّه لما كان لَيْسَ له أن يعقد عليها في مالها بعد بلوغها كما كان ذلك قبل بلوغها، كان في العقد على بضعها ليس له ذلك أيضاً بعد بلوغها، فكان حكمه فيه بعد بلوغها بخلاف حُكمه فيه كان قبل بلوغها.

وقد وجدنا كتابَ الله تعالى قد دَلَّنا على ذٰلك بقول الله فيه: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيءٍ منه نفساً فكُلُوه هنيئاً مَرُيئاً﴾ [النساء: ٤].

فكان لها بهذه الآية أن تطيب نفسها لِزوجها بما شاءَتْ مِنْ صَداقها، ولم يَكُنْ لأبيها الاعتراضُ عليها في ذلك، فدل ذلك: أنه ليس لأبيها الاعتراض أيضاً عليها في. بُضعها في عقده التزويج بغير إذنها، وفي كتاب الله عَزَّ وجَلَّ أيضاً ما قد دَلَّ على ذلك وهو قولُه: ﴿ولَكُمْ نِصْفُ ما ترك أزواجُكم إِنْ لم يكن لهن ولد﴾[النساء: ١٦]، ثم قال: ﴿فإنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مما تركْنَ من بعد وصية يُوصِينَ بها أو دَيْنٍ ﴾ [النساء: ١٦]، وإذا كُنَّ في وصاياهًنَّ في أموالهم، كُنَّ كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم، كُنَّ كالرجال في وصاياهم وفي أموالهم، وفي جواز ذلك منهن وارتفاع الأيدي عنهن فيه ما قد دلً على ارتفاعها عنهن في أبضاعهن.

فقال قائلً: فقد رويتُم عن ابنِ عباسٍ ، عن النبيِّ على في البكر وفي الثيَّب ما قد رويتُم في هذا الباب مما فيه: «أنَّ الأَيِّمَ أَحقُ بنفسها من وليَّها» ، وفي ذلك ما ينفي أن يَكُونَ لوليها معها حقَّ في بُضعها ، وذكرتُم ذلك بما رويتُموه في حديث معمر، عن صالح بن كيسان: أن

النبيُّ عَلَيْهُ، قال: «لَيْسَ لِلأب مَعَ الثُّيُّب أمرٌ في بُضعها»(١).

وقد رُوِيَ عن ابنِ عباسٍ من قولِه بعدَ النبيِّ عليه السَّلامُ ما يُخالِفُ ذلك، وذكر

ما قد حدثنا يوسفُ بنُ يزيد، قال: حدثنا سعيدُ بنُ أبي مريم، قال: أخبرنا محمدُ بنُ عثمان بن خُبير، قال: خُثيم، عن سعيد بن جُبير، قال:

قلتُ لِعبد الله بنِ عباس: هل تُنكَحُ المرأة بغير إذنِ ولِيها؟ فقال ابنُ عباس: لا تُنكحُ المرأةُ إلا بإذنِ وليِّ أو السُّلطانِ. قال: قلتُ: لَيْسَ لها مولى، أو هَلَكَ مولاها. قال: فالسلطانُ. قال: فرجعتُ ذلك عليه حتَّى غضب (١).

فكان في هذا ما قد دَلَّ؛ أنَّ حديثَ ابنِ عباس الذي قد رويتموه عنه، عن النبيِّ الله إن كان صحيحاً، فقد نسخه ما في هذا الحديث، لأنَّ ابنَ عباس لا يُخالِفُ ما قد أُخذه عن النبيِّ الله الله الله الله أُولى منه مما قد أُخذه عنه.

فكان جوابُّنا له في ذٰلك: أن الأمرَ في ذٰلك لَيْسَ كما توهَّمَه،

<sup>(</sup>١) سلف برقم (٥٧٣٥).

<sup>(</sup>٢) رجاله ثقات رجال الصحيح غير محمد بن مسلم الطائفي، فقد روى له مسلم حديثاً واحداً متابعة، وضعفه أحمد، ووثقه ابن معين، وقال ابن مهدي: كتبه صحاح، وقال أبو داود: لا بأس به، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وقال ابن عدي: صالح الحديث لا بأس به، لم أر له حديثاً منكراً.

ولكن ما إلى المرأة مما في حديث نافع بن جُبَيْر بنِ مُطعم، عن ابن عباس على أنه إليها كما تُحِبُّ أن تكونَ تفعلُه فيه مما قد جعل إليها أن تُوليه غيرَها مِن الرجال القوَّامِينَ عليها حتى يكونَ مِن توليه منهم ذلك يعقدُه عليها بأمرها ممن يرضاه، فيكونُ ذلك العقدُ منه عليها بأمرها عقداً منها إيَّاهُ على نفسها، لأن عقودَ المُوكَّلينَ في هذا مضافاتُ إلى آمريهم، كما يقولُ الرجل: فعلتُ كذا، لما فعل بأمره.

فخرج بحمدِ الله ونعمتِه أن يكونَ شيءً مما ذكرناه عن ابنِ عباس، عن النّبيِّ على ومما ذكرناه عنه مما قاله بعدَ النبي على أن يكونَ فيه تضادٌ ولا اختلاف، ويكونَ حقَّ الولي فيما رُوِيَ عن ابنِ عباس فيما قاله بعدَ النبيِّ على هو الذي جعلته المرأة إليه مما جعل لها أن تجعله إليه ومما ليس له اعتراضٌ عليها فيه من عقد بغير أمرها.

## ٩٢١ ـ بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في قبوله من العباس تزويجه إيَّاه ميمونة

٥٧٥٠ قال أبو جعفر: حدثنا جعفرُ بنُ محمد الفِريابي، حدثنا إبراهيمُ ابنُ الحجاج، حدثنا وهيبُ بنُ خالدٍ، عن ابنِ جُريج، عن عطاء

عن ابن عباس: أن النبي ﷺ نَكَحَ ميمونة وهو حرامٌ، جَعَلَتْ أَمْرَها إلى العباس، فأنكحها إيَّاهُ(١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن الحجاج، فقد روى له النسائي، وهو ثقة.

ورواه ابن سعد في «الطبقات» ١٣٥/٨، أخبرنا عبيد الله بن موسى، عن ابن جريج، بهذا الإسناد.

ورواه البخاري (١٨٣٧)، والنسائي ١٩٢/٥، والبيهقي ٢١٢/٧، والبغوي (١٩٨١) من طريق الأوزاعي، وابن سعد ١٣٥/٨، والمصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٣٦٩ من طريق رباح بن أبي معروف، وابن سعد ١٣٥/٨ من طريق ليث، والطيالسي (١٠٣٢) من طريق حجاج بن أرطاة أربعتهم عن عطاء، به.

ورواه ابن حبان (٤١٣٣) من طريق ابن إسحاق، حدثني عبد الله بن أبي نجيح، وأبان بن صالح، عن عطاء بن أبي رباح، ومجاهد بن جبر، عن ابن عباس.

ورواه ابن سعد ۱۳۰/۸ و۱۳۲، والبخاري (۲۰۵۸) و(۲۰۹۹)، وأبو داود (۱۸٤٤)، وأحمد ۲۵/۱ و۳۳۳ و۳۶۳ و۳۰۱ و۳۵۳ و۳۰۳ و۳۰۳، والترمذي =

فقال قائلٌ في هٰذا الحديث: إنَّ النبيُّ عَلَيْ تَرويجَ العباسِ إِيَّاه ميمونة، وليس بولي لها، وفي حديث نافع بن جُبير عنه مما قد تأولتموه في البابِ الأوَّل على ما تأولتموه عليه، ومما قد صححتموه، وحديث سعيد بن جُبير عنه عليه، وهٰذا مما يُخالِفُ ذلك من انفرادِ المرأةِ بعقدها التزويج على نفسها بغيرِ أمرِ وليها.

وكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتملُ أن تكونَ ميمونةً لم يكن أحدً من أوليائها حاضراً، ولم يكن لها ولي حينئذٍ من قومها لخلاف أديانهم دينها، فعادَ أمرُها إلى مَنْ إليه ولاية بُضعها، وهو رسولُ الله على المنائل أن تكونَ هي ابتدأت ذلك بجعلها إيّاه إلى العبّاس، فعقده العباسُ عليها، وقبِلَهُ منه رَسُولُ الله على فعقده العباسُ عليها، وقبِلَهُ منه رَسُولُ الله على فكان ذلك إمضاءً منه لما كان مِن جعلها إيّاه إلى العبّاس، وكان في ذلك ما قد دَلَّ على إجازة العقودِ للأشياءِ التي كانت إلى غيرِ مَنْ عقدها لإجازة مَنْ كانت إليه كما يقولُ ذلك مَنْ يقولُه من أهل العلم، منهم: أبو حنيفة، ومالك، والثوري، وأصحابُهم.

<sup>= (</sup>٨٤٢) و(٨٤٣)، والنسائي ١٩١/٥، وابن حبان (٢١٩١)، والطبراني في «الكبير» (٨٤٢) و(١١٩٧١) و(١١٩٧١) و(١١٩٧١) و(١١٩٧١) و(١١٩٧١) والمصنف في «شرح معاني الآثار» ٢/٢٦، وأبو نعيم في «الحلية» ٨/٣٨٩، وفي «أخبار أصبهان» ٢/٠٢٢، والدارقطني ٣٣٣/٣، والخطيب ٤/٣٣٤ وه/١٢١ و١/١٢٠، من طرق، عن عكرمة، عن ابن عباس.

وله طرق أخرى عن ابن عباس عند ابن سعد ١٣٣/ه ١٣٤ و١٣٥ و١٣٠، وأحمد ٢٥٢/١، والمصنف ٢٦٩/، وأبو يعلى (٢٧٢٦)، والطبراني في «الأوسط» وأحمد ١٨٣١)، وانظر (٥٧٩٧).

عن رسول الله على من منكل ما رُوِيَ عن رسول الله على من قوله لأم سلمة لما خطبها، فقالت: إنَّه لَيْسَ أحدُ من أوليائي شاهداً. ليس عمر، وهو صغير لم يَبلُغ، [فزوَّجَها

رسولَ الله ﷺ] بأمرها

٥٧٥١ حدثنا إبراهيم بنُ أبي داود، حدثنا آدم بن أبي إياس، حدثنا سليمانُ بنُ المغيرة، عن ثابت البناني، قال: حدثني ابنُ أمَّ سلمة:

أنَّ أُمَّ سَلَمَة لما انقضت عِدَّتُها، أَرْسَلَ إليها رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَعَ خِلالًا ثلاثًا: أنا امرأة فَخطَبها، فقالت: مرحباً برسولِ الله، إنَّ في خِلالًا ثلاثًا: أنا امرأة شديدة الغيْرة، وأنا امرأة مُصْبِية، وأنا امرأة لَيْسَ مِنْ أوليائي أحد شاهدا يزوجني. فغَضِبَ عُمَرُ رضي الله عنه لِرسول الله على ذأتاها، فقال: أنتِ تَرُدِينَ رسولَ الله. فقالت: يا ابنَ الخطاب، في كذا وكذا. فأتاها رسولُ الله على فقال: «أما ما ذَكَرْتِ مِنْ غَيرتك، فإنِّي أدعو الله أن يُذْهِبَها عَنْكِ، وأما ما ذَكَرْتِ مِن صِبيتك، فإنَّ الله تعالى سَيكفيهم، وأما ما ذكرتِ مِنْ أنه ليس أحد من أوليائكِ شاهداً فيزوجكِ، فإنه ليس أحد من أوليائكِ شاهداً فيزوجكِ، فإنه ليس أحد أوليائكِ شاهداً فيزوجكِ، فإنه ليس أحد أوليائكِ شاهداً ويزوجكِ، فإنه الله.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير آدم بن=

فقال قائل في هذا الباب: إنَّ أمَّ سلمة قد قالَتْ للنبيِّ عليه السَّلامُ: إنَّه ليسَ أحدٌ من أوليائها شَاهِداً. فلم يُنْكِرْ ذٰلك مِن قولها، ولم يَقُلْ لها: وهل لَكِ ولي غير نفسك؟ ففي ذٰلك ما قد دَلَّ على خلاف ما صححتُم عليه حديثَ ابن عباس من نفي الولي عن «الثيب».

فكان جوابنا له في ذلك: أنه ليسَ في ذلك ما يُخَالِفُ تصحيحَ حديث ابن عباس على ما قد صححناه عليه، وأنَّ ذلك مما ينفي أن يكونَ للمرأة أن تعقدَ النكاحَ على نفسها وإن كانت أيّماً حتى توليه غيرها من الرجال.

٥٧٥٢ وحدثنا عليُّ بنُ شيبة، حدثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا حمادُ بنُ سلمة

٥٧٥٣ وحدثنا ابنُ أبي داود، حدثنا موسى بنُ إسماعيل، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن ثابت البناني، حدثني عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أمه أم سلمة، ثم ذكر هٰذا الحديثُ(١).

<sup>=</sup> أبى إياس، فمن رجال البخاري.

ابن أم سلمة: هو عمر بن أبي سلمة المخزومي، ربيب النبي على.

ورواه أبو يعلى (٦٩٠٨) من طريق هدبة بن خالد، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن ثابت، حدثني ابن أم سلمة أن أبا سلمة...

ورواه أحمد ٣٢١-٣٢٠/٦ و٣٣١ من طريق وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عبد العزيز ابن بنت أم سلمة، عن أم سلمة.

ولهذا سند حسن في المتابعات.

<sup>(</sup>۱) ابن عمر بن أبي سلمة، قيل: اسمه محمد، لم يوثقه غير ابن حبان ٥ ابن عمر بن أبي سلمة، قيل: اسمه محمد، لم يوثقه غير ابن حبان ٥ مرحاً وفي «التقريب»: مقبول، وأورده البخاري في «تاريخه» فلم يذكر فيه جرحاً

فقال قائل: في هذا الحديث إدخال حماد بن سلمة في إسناده رجلًا لا يُعرَف، وهو ابن عمر بن أبي سلمة.

فكان جوابنا له في ذلك: أن أصلَ الحديثِ على أخذِ ثابت إياه من عمر بن أبي سلمة سماعاً لا دَخِيلَ بينهما، كذلك رواه جعفر بن سليمان الضَّبَعي

٥٧٥٤ - كما حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن يونس، حدثنا محمد بنُ عبد الملك بن زنجويه، حدثنا عبدُ الرزَّاق، أخبرنا جعفرُ بنُ سليمان، حدثنا ثابتُ البنانيُّ، حدثني عُمَرُ بنُ أبي سلمة، عن أمَّه أم سلمة

= ولا تعديلًا، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، فمن رجال مسلم.

ورواه أبسو يعلى (٢٩٠٧)، ومن طريقه ابن حبان (٢٩٤٩)، وابن السني (٥٨٠)، والبيهقي ١٣١٧/ عن إبراهيم بن الحجاج، وأحمد ٣١٣/٦، وابن سعد ٨٩٨هـ من طريق عفان بن مسلم، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه أبو داود (٣١١٩)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٢)، والطبراني ٢٣/(٥٠٦) و(٥٠٧) من طرق، عن حماد بن سلمة، به مختصراً لم يذكر فيه ابن عمر بن أبي سلمة.

ورواه كذُّلك أحمد ٣١٧/٦، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» مختصراً (١٠٧١)، والبيهقي ١٣١/٧ من طريق يزيد بن هارون، عن حماد، به.

ورواه أحمد ٢٧/٤ من طريق روح، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، عن ابن عمر، عن أبيه، عن أم سلمة، عن أبي سلمة. وانظر الحديث الآتي.

عن زوجها أبي سلمة، قال: سمعتُ النّبيُ على يقولُ: «ما مِنْ أَحَدٍ من المُسلِمينَ يُصَابُ بمصيبةٍ، فيقولُ: إنّا لله وإنّا إليه راجِعُونَ، اللهم إنّي احْتَسَبْتُ مُصِيبتي عندَك، فأبدِلْني خَيْراً منها إلا أَبْدَلَهُ الله خيراً منها إلا أَبْدَلَهُ الله خيراً منها إلا أَبْدَلَهُ الله خيراً منها». فلما تُوفِّي أبو سلمة، قلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعُونَ، اللهم إنّي احتَسَبْتُ في مُصيبتي، فأبدِلْني به خَيْراً منه. قَالَتْ: وجعلتُ أَنِي المَحَسَبُ في نفسي: مَنْ خيرٌ مِنْ أبي سَلَمَة، فجاءَ رسولُ الله على فخطبنى فتزوجتُه (۱).

فدلُّ هٰذا الحديث: أن أصل الحديث هو عن عمر بن أبي سلمة

ورواه الترمذي (٣٥١١)، والطبراني ٢٣/(٤٩٧)، وفي «الدعاء» (١٢٣٠)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (١٠٧٠)، وابن عبد البر في «التمهيد» المرام من طرق، عن حماد بن سلمة، عن ثابت، عن عمر بن أبي سلمة، به.

وقال الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه.

ورواه ابن ماجه (١٥٩٨)، وابن عبد البر في «التمهيد» ١٨٥/٣، وابن سعد ٨٧/٨ من طريق يزيد بن هارون، عن عبد الملك بن قدامة (وهو ضعيف)، عن أبيه (وهو مقبول)، عن أم سلمة، عن أبي سلمة.

ورواه أحمد ٢٨-٢٧/٦ من طريق يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد، عن عمروبن أبي عمرو، عن المطلب، عن أم سلمة، عن أبي سلمة.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. محمد بن عبد الملك بن زنجويه روى له أصحاب السن، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير جعفر بن سليمان، فمن رجال مسلم.

لا دخيلَ بينهما، وقد وافق زهيرُ بنُ العلاء جعفر بن سليمان في إسناد هذا الحديث أيضاً أنه عن ثابت، عن عُمَر بن أبي سلمة

٥٧٥٥ - كما حدثنا عليَّ بنُ الحسين بن حرب، حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام، حدثنا زهيرُ بنُ العلاءِ، حدثنا ثابتُ البُناني، عن عمر بن أبي سلمة

عن أمِّ سلمة، ثم ذكر هذا الحديث بمعناه إلَّا أنه قال: قالت: قال رسولُ الله عَلَيْةُ (إِذَا أَصابَ أَحدَكُم مُصيبةٌ، فليَقُلْ: إنَّا للهِ وإنَّا إليه رَاجِعونَ»(١) بغير ذكر منه أبا سلمة في ذلك، وبقية هذا الحديث على مثل حديث حماد بن سلمة في متنه سواء.

فكان الذي في هذا الحديث من عقد عمر ابنها عليها التزويج، وليس بولي لها، لأنّه كان طفلًا، هو على معنى ما كانَ مِن رسولِ الله على في تزويجه ميمونة، وعلى أنّه لما لم يكن لأمّ سلمة وليّ حاضِرها، وأمرها إلى رسولِ الله على، فيحتمل أن يكونَ جَعَلَ إليها أن تجعلَ ذلك إلى مَنْ رأت فجعلته إلى ابنيها، واحتملَ أن تكونَ فعلت

<sup>(</sup>١) زهير بن العلاء \_ وهو العبدي \_ ذكره ابن حبان في «الثقات» وقال: من أهل البصرة، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات رجال الصحيح.

ورواه الحاكم ١٧٨/٢-١٧٩ من طريق يزيد بن هارون، عن حماد بن سلمة، عن ثابت البناني، بهذا الإسناد. وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي.

ورواه مالك ٢/٢٣٦، والطيالسي (٨٠٩)، وأحمد ٣٠٩/٦، ومسلم (٩١٨)، والطبراني في «الكبير» ٢٣/(٥٥٠) و(٦٩٢) و(٩٥٧) و(٩٥٧) و(١٠٠١) وفي «الدعاء» (١٢٣١) و(١٢٣٣) و(١٢٣٤) من طرق، عن أم سلمة، به.

ذُلك ابتداءً فقبله رسولُ الله ﷺ مِن ابنها، فكان ذُلك إمضاءً منه له.

وفي هذا الباب مِن الفقه دليلٌ على أن عقودَ الصَّبيان للأشياء بأمورِ البالغين جائزةً كما يقولُ أبو حنيفة وأصحابُه، لأنَّ عمر بن أبي سلمة كان صغيراً يَوْمَ عقد التزويجَ على أُمِّهِ، وقد قبله رسولُ الله على فقال قائلُ: عسى أن يكونَ عُمَرُ كان بالغاً يومئذ.

فكان جوابنا له في ذلك: أن في حديثِ أمِّ سلمة الذي ذكرنا ما قد نفى ذلك بقولها للنبيِّ ﷺ: لَيْسَ أحدٌ من أوليائي شاهداً، لأنَّه لو كان بالغاً، لكان من أوليائها، إما بأن يكونَ لأنه ابنها كما يقولُه مِن أهل العلم، منهم: أبو يوسف، وإما لأنَّه ابنُ ابنِ عمها، فكان ولياً لا محالة.

ففي تركِ النبيِّ عَلِيَّةِ إنكاره قولَها ذلك ما قد ذكرناه على أنه غيرُ بالغ وقد دلَّ على ذلك أيضاً ما قد ذكرناه فيما تَقَدَّمَ منا في كتابنا(۱) هٰذا من حديث حماد بن زيد، عن هشام بن عُروة، عن أبيه، عن عبد الله بن الزَّبير، قال: كنتُ أنا وعُمَرُ بن أبي سلمة في أُطُم حسان، فكان يتطأطأ لي، فأنظر، وأتطأطأ له، فينظر، فقلت لأبي: إنِّي قد رأيتُك تجولُ حينئذ، فقال: يا بُني، لقد كان جَمَعَ النبيُّ عليه السَّلام في ذلك لي أبويه.

ففي ذٰلك ما قد دَلَّ على أنه كان صغيراً، وقد زَعَمَ بعض أهل

<sup>(</sup>١) صحيح، وقد تقدم في هذا الجزء برقم (٥٧٥١).

العلم بالأنساب أنه من المولودين بأرض الحبشة، والله أعلم بحقيقة ذلك.

فقال قائلٌ: وأيَّ عقدٍ يجوزُ من الصَّبيِّ، وهو ممن لا أَمْرَ له في ذُلك في نفسه، فهو بأن لا يكونَ له أمرٌ في غيره أولى، وهو مما يحتجُّ به من ذَهَبَ إلى معنى قول ِ الشافعي في هٰذا المعنى.

وجوابنا له في ذلك: أن ما كان مِن أمورِ الصّبيانِ، فلم يجعل كلها كلا أمور، وكيف يكونُ ذلك كذلك، والمحتجُّ علينا بهذه العِلَّة ممن يخير الصَّبيُّ إذا بَلغَ سبعَ سنين، وأمَّه مطلقة بَيْنَ أبيه وأُمّه، ويروى في ذلك ما رُوي مما تَقَدَّمَتْ روايتنا له فيما تقدَّمَ مِن كتابنا هٰذا(۱)، ولم يجعل رَسُولُ الله عِلَى له الخيارَ إلا ولاختياره حُكم. وفي هٰذا ما قد أجمع المسلمونَ عليه في الصَّبيُّ إذا كانت عليه يَدً، وهو ممن لا يُعبِّرُ عن نفسه. فقال ذو اليدِ عليه: هو عبدي، ثم بَلغَ الصبيُّ، فرَفَع ذلك أن رفْعهُ إيًاه كلا رفع، وأنه عبده، وأنه لو كان يُعبر عن نفسه إلا أنّه غيرُ بالغ، فدفع ذلك عن نفسه، وادَّعي لها الحرية أن القولَ قولُه. ولقد قال مالكُ بنُ أنس في وصيةِ اليفاعِ الذي لم يبلغ: إنها جائزةً، وروى في ذلك ما قد رواه فيه، ولم يجعلها كلا وصيةٍ لتقصيره عن البلوغ.

وقد رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في أمرِ عبدِ الله بنِ جعفر ما قد وكُذَ ما قد ذُمَّبْنا إليه.

٥٧٥٦ - كما حدثنا إسحاق بنُ إبراهيم، حدثني نصرُ بنَ علي، حدثنا عبدُ الله بنُ داود، عن فطر \_ يعني ابنَ خليفة \_، قال: سمعتُ

<sup>(</sup>١) في الجزء الثامن، الباب (٤٩٠).

أبى يُحدِّثُ، قال:

سمعتُ عمرو بنَ حُريث يُحَدِّثُ، قال: انطلقتُ مع أبي إلى النبيِّ فخطً لي داراً بقوس، قال: ومرَّ بعبد الله بنِ جعفر وهو يبيعُ بعض ما يبيعُ الغِلمان. فقال: "باركَ اللهُ لك في صفقتك، أو في صفقة يمينِك»(١).

(۱) خليفة والد فطر، ذكره الذهبي في «الميزان» ٢٦٦/١، وقال: ما روى عنه سوى ابنه فطر بن خليفة، ذكره ابن حبان على قاعدته في «الثقات»، وخبره عن عمرو بن حريث، يصبو عن ذلك، مات النبي عمرو بن عشر سنين أو نحوها.

وقال الحافظ ابن حجر في «التهذيب» معقباً على الذهبي ١٦٣/٣: «وهذا الكلام تلقفه الذهبي من أبي الحسن بن القطان، فإنه ضعف لهذا الحديث بها لما تعقبه على عبد الحق، وأعله بأن خليفة مجهول الحال»، وباقي رجاله ثقات.

نصر بن علي: هو الجهضمي، وعبد الله بن داود: هو الخريبي.

ورواه أبو داود (٣٠٦٠)، والطبراني كما في «تهذيب الكمال» ٣٢٥/٨، من طريق مسدد، وأبو يعلى (١٤٦٤) من طريق القواريري، و(١٤٦٧) من طريق أبي سعيد، ثلاثتهم عن عبد الله بن داود، بهذا الإسناد، بعضهم بأوله، وبعضهم بالدعاء فقط.

ورواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (٧١٤) من طريق ابن نمير، عن فطر، به.

وذكره الهيثمي ٢٨٦/٩ في «المجمع» عن أبي يعلى والطبراني، وقال: ورجالهما ثقات.

ورواه بأطول مما هنا ابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٧١٥) من طريق محمد بن بشير، سمعت فطراً، به.

وقد سلف الحديث (١٦٩٥) وفيه دعاء النبي ﷺ لعبدالله دون هٰذه القصة.

وهذا قد يحتملُ أنّه كان بيعه بإطلاق النبيِّ عَلَيْهُ ذلك له، وفيما قد ذكرنا ما قد دلً على أن الصفقة لو كانت لا تكونُ منه لِصغره حتى يَبْلُغَ، فكان في دعاءِ النبيِّ عَلَيْهُ له بالبركةِ في صفقةِ يمينه ذكر ذلك إذا بلغ، وفي تركِ رسول الله عَلَيْهُ ذلك ما قد دلَّ على أن له صفقةً، وإن لم يبْلُغ، بإطلاقِ مَنْ إليه الولايةُ عليه له ذلك، فقد ثَبَتَ بما ذكرنا جوازُ عقودِ الصِّبيانِ الذين يعقِلُونَ بأمورِ مَنْ إليه الولاية عليهم وإطلاق العقود فيما عقدوه فيه على مَنْ عقدوها عليه مِن مالكيها، وأن القولَ في ذلك كما ذكرنا عن مجيزي ذلك، لا على ما ذكرناه عن مخالفيهم فيه، والله أعلم.

## ٩٢٣ ـ بابُ بيانِ مُشكِل ما رُوي عن رسول الله على من قوله: «رُؤيا المؤمِنِ جُزْءٌ من الأجزاءِ التي أُخبر أنَّها منها من النَّبَوَّةِ»

قال أبو جعفر: قد ذكرنا هٰذا البابَ وما رُوِيَ فيه من الآثار بالأسانيدِ عن رسول الله على فيما تقدَّمَ منا في كتابِنا هٰذا(۱)، غير أنا أتينا بهٰذا الباب في هٰذا الموضع لنتأمل قولَه على هٰذه الآثار: إنَّ الرؤيا جُزْءٌ من الأجزاءِ التي أخبر فيها أنها جزءٌ فيها من النبوة، لِنَقِفَ على المرادِ به إن شاء الله عز وجل.

وكان معقولًا أن الأجزاء المذكورة في هذه الآثار أنّها النبوة إنما يُرادُ بها أنها التي كان يراها دونَ النبوة، لا أنها كانت النبوة نفسها، لأن الذين كانوا يرونها قد كانوا أنبياء قَبْلَ ذلك، وإنما كانوا يرونها في خلال نبوتهم، والدليل على أن ذلك كذلك ما أخبر به النبيُّ عليه السَّلامُ في رؤيا مَنْ سِواهم مِن النَّاسِ أنها جزء من تلك الأجزاء، فلم يكن ذلك على أن من سوى الأنبياء مِن الناس معهم بما يرونه في منامهم ما يستحِقُون به جُزْءاً من أجزاءِ النبوة يكونون بذلك الجزء يستحِقُونَ لحصته من النبوة، ولكن معنى ذلك المعنى الذي ذكرناه فيه،

<sup>(</sup>١) انظر الجزء الخامس، الباب (٣٥٠).

والله أعلمُ وهو كلامٌ عربيٌّ يعقِلُه المخاطبون مِمن خاطبهم به.

ومما يَدُلُّ على ما ذكرنا أيضاً: أن رسول الله على كان خاتم النبيين صلواتُ الله عليهم أجمعين، وإذا كان هو خاتِمهم استحالَ أن يكونَ قد بقى بَعْدَهُ من النبوة شيء.

ومما يدُلُّ على ما ذكرنا أيضاً مما أخبرَ أنه باقٍ بعدَه مِن النبوة مما قد عقلَه عنه أصحابُه الذين خاطبهم به.

معتُ معبد، عن أبيه

عن ابنِ عباس، قال: كَشَفَ رسولُ الله ﷺ السَّتارة والناسُ صفوفُ خَلْفَ أبي بكر رضي الله عنه فقال: «إنَّه لم يبقَ من مبشراتِ النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلمُ أو تُرى له»(١).

٥٧٥٨ ـ وكما حدثنا بكارُ بنُ قتيبة، حدثنا أبو عُمَرَ الضريرُ، أخبرنا سفيان بنُ عُيينة، أخبرنا سليمانُ بنُ سحيم.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٣٣/-٢٣٤ بإسناده ومتنه.

ورواه عبد الرزاق (۲۸۳۹)، وأحمد (۱۹۰۰)، وابن أبي شيبة ١/٢٤٨ و٢٤٨، والسحميدي (٤٨٩)، والسدارمي ١/٤٠، ومسلم (٤٧٩)، وأبسو داود (٢٧٦)، والسحميدي (٤٨٩)، وابن الجارود (٣٠٣)، وأبو عوانة ٢/١٧٠ و١٧١، وابن خزيمة (٥٤٨)، وابن حبان (١٨٩٩) و(٥٤٠)، والبيهقي ٢/٨٨٨ من طرق عن سفيان بن عيبنة، بهذا الإسناد.

٥٧٥٩ وكما حدثنا ابن أبي مريم، حدثنا الفريابي، حدثنا ابن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد بن عباس، عن أبيه، عن ابن عباس، ثم ذكر مثله(١).

٥٧٦٠ وكما حدثنا يوسفُ بنُ يزيد، حَدَّثنا حجَّاجُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن سليمانَ بنِ سُحيم، عن إبراهيمَ بن عبد الله بن معبد، عن أبيه، عن ابن عباس، ثم ذكر مثلَه(٢).

٥٧٦١ وكما حدثنا أحمدُ بنُ حماد التَّجيبي، أخبرنا ابنُ أبي مريم، ثم حدثني ابنُ الدراوردي، حدثني سليمانُ بنُ سُحيم مولى آل جبير، عن إبراهيمَ بن عبدِ الله، عن أبيه

عن عبد الله بن عبّاس: أن رسولَ الله على رقبي المنبر، وأبو بكر رضي الله عنه ينّؤمُ النّاسُ. فقال: «اللّهُمَّ هَلْ بَلّغْتُ؟ اللّهُمَّ هل بَلّغْتُ؟ يا أَيُّها النّاسُ، إنّه لم يَبْقَ بَعْدِي مِن مُبشّرات النبوة إلا الرّويا الصّالحة يراها الرجُلُ الصالحُ، أو تُرى له»(٣).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

أبو عمر الضرير ـ واسمه حفص بن عمر البصري ـ روى له أبو داود، وهو صدوق، وباقي رجاله رجال الصحيح.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح. حجاج بن إبراهيم. روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح.

ورواه الدارمي ٢٠٤/١، ومسلم (٤٧٩) (٢٠٨)، والنسائي ٢١٧/٢، وفي «الكبرى» في الرؤيا (٧٦٢٣)، وابن حبان (٦٠٤٦)، والبيهقي ١١٠/٢، والبغوي (٦٢٢) من طرق، عن سليمان بن سحيم، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>٣) إسناده صحيح على شرط مسلم.

فأخبر على أن الباقي بعدَه من مبشرات النبوة هي الرؤيا الصالحة التي ذكرنا في هذا الحديث، فدلً ذلك أن الرؤيا إنما هي من مبشرات النبوة، أي: مما يبشره ذوو النبوة من اتبعها على ما هِيَ عليه لا أنها نفسها نبوة، وبالله التوفيق.

ابن الدراوردي: هو عبد العزيز بن محمد بن عبيد الدراوردي.
 ورواه أبو عوانة ١٧١/٢ عن الصغاني، عن ابن أبي مريم، به.

٩٢٤ ـ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوي عن عبد الله بن عباس من قوله: كانت رُؤيا الأنبياءِ وحياً مما نُحيط علماً أنَّه لم يَقُلْ لهُ رأياً، وإنما قاله من أخذه إيَّاه من حيث يؤخذ مثلُه

حدثنا علي بن شيبة، حدثنا قبيصة بن عقبة، حدثنا سفيان الثوري، عن سِمَاك بن حرب، عن سعيد بن جبيرٍ

عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَباً ﴾ [يوسف: ٤]. قال: كانت رؤيا الأنبياء عليهم السَّلامُ وحْياً(١).

وكان أحسنُ ما حضرنا مما يُؤوَّلُ عليه هٰذا الحديثُ أن رُؤيا الأنبياء صلواتُ الله علَيْهِمْ كانت مما يُوحيهِ الله إيَّاها إليهم، فيُوحي إليهم في مناماتهم ما شَاءَ أن يُوحِيَ إليهم فيها، ويُوحِيَ إليهم في يقظاتهم ما شَاءَ أن يُوحِيَه إليهم فيها، وكُلُّ ذلك وَحْيٌ منه إليهم يجعلُ منه ما شاء في مناماتهم، ويجعلُ منه ما شاء في يقظاتهم.

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. سماك بن حرب روى له مسلم، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

## ٩٢٥ - بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن عبد الله بن عبَّاس مما يعلمُ يقيناً أنَّه لم يَقُلُه رأياً، وإنما قال توقيفاً: لا وحي إلا القُرآن

حدثنا فهد بن سُليمان، حدثنا أبو نُعيم، حدثنا سفيانُ، عن عبد العزيز بن رُفيع، قال:

سمعتُ ابنَ عباس ، يقول: لا وحى إلا القُرآن(١).

فِقَالَ قَائَلَ: كَيْفَ تَقْبَلُونَ مثل هٰذَا عَنَ ابْنِ عَبَاسٍ ، وأَنْتُم تَرُووْنَ عَنْ رَسُولِ الله ﷺ مَا يُخَالِفُهُ، وهو في إخبارِ النَّاسِ مَا يُوحِيهِ الله إليه سِوى القُرآن؟

٥٧٦٢ وذكر في ذلك ما قد حَدَّثنا بحرُبنُ نصر، حدثنا عبدُ الله بن وهب، حدثني معاوية بنُ صالح، عن عيسى بن عاصم، عن زرِّ بن حُبيشً

عن أنس بنِ مالك، قال: صَلَّيْنا مَعَ رسولِ الله عَلَيْ صَلاةً الصَّبْحِ، فبينما هو في الصَّلاةِ مَدَّ يده ثم أخَّرها، فلما فَرَغَ من الصَّلاة قلنا: يا رسولَ الله، صنعتَ في صَلاتك هٰذه ما لم تَكُنْ تصنعُه في

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو نعيم: هو الفضل بن دُكين، وسفيان: هو الثوري.

صلاةٍ قبلها. قال: «رأيتُ الجنة عُرضَتْ عليَّ، ورأيتُ فيها حَبلَةً قطوفُها دَانِيَةً، حَبُها كالدُّبَاءِ، فأردتُ أن أتناوَلَ منها، فَأُوحِيَ إليها، أن استأخِري، فاستأخرت، ثم عُرضَتْ عليَّ النارُ بَيْنِي وبَيْنكم حتَّى رأيت ظلِّي وظِلَّكم، فأومأتُ إليكم أن استأخروا، فأوحي إلي أن أقرهم، فإلى أسلمت وأسلمُوا، وهاجَرْتَ وهاجَرُوا، فلم أر لي عليكم فضلاً إلاَّ النَّبوَة، (۱).

٥٧٦٣ ـ وما قد حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا حَبَّانُ بنُ هِلال، عدثنا همامُ بنُ يحيى، حدثنا عطاء \_يعني ابنَ أبي رباح -

عن صفوانَ بن يعلى بن أمية: أن رجلاً أتى إلى النبي الله وعليه جُبة وعليه أثرُ خَلوقٍ أو صُفرةٍ، وهو بالجعرانة، قال: كيف تأمرني أن أصنعَ في عُمرتي؟ قال: فأنزل على النبيّ عليه السّلامُ. قال صفوان: فقلت لِعُمَرَ بن الخطاب رضي الله عنه: وَدِدْتُ أني قد رأيتُ النبيّ عليه السّلامُ قد أُنزِلَ عليه الوحيُ، فلما غشيه الوحيُ، ناداني، وقال: يَسُرُّكَ أن تَنْظُرَ إلى رسول الله على وقد أُنزِل عليه الوحيُ، فوفع طَرَفَ الثوب، فنظرتُ إلى رسول الله على وقد أُنزِل عليه الوحيُ، فوفع طَرَفَ الثوب، فنظرتُ إليه وله غَطِيط كغطيط البكر، فلما سُرِّي عنه، قال: «أين السَّائِلُ عن العُمْرة؟ اخلعُ عنك الجُبَة واغسِلْ عنك أثرَ الصَّفرَةِ أو

<sup>(</sup>۱) إسناده حسن. معاوية بن صالح، روى له مسلم، وهو صدوق، حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير عيسى بن عاصم، فقد روى له أبو داود والترمذي وابن ماجه، وهو ثقة.

ورواه أبو نعيم في «صفة الجنة» (٣٤٩) من طريق خالد بن خداش، حدثنا ابن وهب، بهذا الإسناد مختصراً.

والحبلة: واحدة شجر العنب، والجمع: حَبَلً.

الخَلُوق، واصْنَعْ في عُمْرَتِكَ ما صنعتَ في حجتك»(١).

قال هٰذا القائل: ففي هٰذين الأثرين ذكرُ وحي قد كان أوحي إلى رسول الله على مما ليسَ هُوَ بقُرْآنِ.

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّ الذي رويناه عن ابن عباس معناه عندنا ـ والله أعلمُ ـ لم يكن على دفع ما في هذين الأثرين، ولكنه جاء به على ما تخاطب العربُ بعضها بعضاً، فيفهم المخاطبون لهم بها، فكان يعني ابنَ عباس عندنا ـ والله أعلمُ ـ بقوله: لا وَحْيَ إلا القرآن. يعني القرآن نفسه، وما أمر به القرآن مما لم يقبلُه إلا بالقرآن، لأنَّ يعني القرآن نفسه، وما أمر به القرآن مما لم يقبلُه إلا بالقرآنِ، لأنَّ

ورواه البخاري (١٧٨٩) و(١٨٤٧) و(٤٩٨٥)، ومسلم (١١٨٠)، وأبو داود (١٨١٩)، وابن حبان (٣٧٧٩)، والطبراني في «الكبير» ٢٢/(٢٥٣)، والبيهقي ٥٦/٥ من طرق، عن همام، بهذا الإسناد.

ورواه الشافعي في «المسند» ۲۲۲۱ و۳۱۲ و۳۱۲۱ والحميدي (۷۹۰) و(۷۹۱) واحمد ۲۲۲۶ و۲۲۲۶ والبخاري (۱۵۳۱) تعليقاً، و(۲۲۲۹) و(٤٩٨٥) تعليقاً، وأحمد ۲۲۲۶ و٤٩٨٥) والبخاري (۱۵۳۱) تعليقاً، ووصله الحافظ في «تغليق التعليق» ۲۸۲۲)، ومسلم (۱۱۸۰)، وأبو داود (۱۸۲۰)، والترمذي (۸۳۳)، والنسائي ۱۳۰۰–۱۳۲ و۱۳۲۰، وفي «فضائل القرآن» (۲) و(۷)، وابن الجارود (۷۶۱) و(۶۵۱)، والطبراني في «الكبير» القرآن» (۲) و(۲۰۵) و(۲۰۱) و(۲۰۱) و(۲۰۱)، والدارقطني ۲۳۱/۲، والبيهقي ٥٦/٥، والبغوى (۱۹۷۹) من طرق، عن عطاء، به.

ورواه الطيالسي (١٣٢٣)، وأبو داود (١٨٢٢)، والترمذي (٨٣٥)، والبيهقي ٥٦/٥ و٥٥ من طرق، عن عطاء.

ورواه مالك ٣٢٩-٣٢٨/١ من طريق عطاء مرسلًا.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

الله تعالى، قال: ﴿وما آتاكُم الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وما نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهوا﴾ [الحشر: ٧].

ويكون ذلك مراد ابن عباس، كما كان مِن مرادِ علي بن أبي طالب \_ رضى الله عنه \_ مما خاطب به أبا جُحيفة

٥٧٦٤ ـ كما حدثنا المزنى، حدثنا الشَّافعيُّ.

٥٧٦٥ وكما حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، قال المزنيُّ في حديثه عن الشافعي: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، قال الربيع في حديثه عن أسد: حدثنا أسباط بن محمد، ثم اجتمعا، فقالا: عن مطرف بن طَريف، عن الشعبي

عن أبي جُحَيفة، قال: سألتُ عليّاً رضي الله عنه: هل عندكم من رَسُول الله على شيء سوى القُرآنِ، فقال: لا، والذي فَلَقَ الحَبَّة، وبَرَأَ النسمة ما عندنا عن رسول الله على شيء سوى القرآن إلا أن يُؤتي الله عبداً فهما في القرآنِ، وما في الصحيفة. قال: قلت: وما في الصحيفة؟ قال: العقل، وفِكاك الأسير، وأن لا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ (١).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. الشافعي محمد بن إدريس ـ روى له أصحاب السنن، وهو إمام ثقة، وأسد بن موسى روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو جحيفة: هو وهب بن عبد الله السواثي، مشهور بكنيته، صحابي معروف، صحب علياً، وسماه وهب الخير.

= وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ١٩٢/٣ بإسناده ومتنه.

وهو في «السنن المأثورة» (٦٣٢) للشافعي برواية المصنف عن خاله المزني، ومن طريقه رواه البغوي (٢٥٣٠).

ورواه أحمد(٩٩٥)، والحميدي (٤٠)، والبخاري (٦٩٠٣)، والنسائي ٢٣/٨، وابن الجارود (٧٤٩)، وأبو يعلى (٤٥١)، والبيهقي ٢٨/٨ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ورواه الطيالسي (۹)، وعبد الرزاق (۱۸۰۰۸)، والدارمي ۱۹۰/۱، والبخاري (۱۹۰) و(۳۰٤۷)، وابن ماجه (۲۲۰۸)، والترمذي (۱٤۱۲)، والمصنف ۱۹۲/۳، والبيهقي ۲۸/۸ من طرق، عن مطرف، به.

ورواه البزار (٤٨٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي، به.

العقل: الدية، وإنما سميت به، لأنهم كانوا يعقلون فيها الإبل، ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال، وهو الحبل، ووقع في رواية ابن ماجه بدل «العقل»: الديات، والمراد: أحكامها ومقاديرها وأصنافها.

وقوله: «وفكاك الأسير» بفتح الفاء وكسرها، وقال الفراء: الفتح أفصح، أي: فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو، والترغيب في ذلك.

وقوله: «هل عندكم من رسول الله ﷺ شيء سوى القرآن»، وفي رواية البخاري: «هل عندكم كتاب»، قال الحافظ: أي: مكتوب أخذتموه عن رسول الله ﷺ مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية البخاري في «الجهاد» (٣٠٤٧): هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله، وله في الديات (٣٠٠٣): هل عندكم شيء مما ليس في القرآن، وفي مسند إسحاق بن راهويه، عن جرير، عن مطرف: هل علمت شيئاً من الوحي. وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك، لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ـ لا سيما علياً ـ أشياء من الوحي خصهم النبي ﷺ كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ـ لا سيما علياً ـ أشياء من الوحي خصهم النبي ﷺ

وكان علي قد قال هٰذا القول، وحَلَفَ عليه بما حَلَفَ عليه به ومعه مِن رسول الله على مِن السنة ما قد كان معه التي منها الوحيُ الذي كان يُوحَى إليه على سوى القُرآنِ داخلًا في القرآنِ الذي كان قبولُهم إيًاه منه على بأمرِ القرآنِ إيًاهم به، فيكونُ مثلُ ذٰلك ما كان من ابنِ عباس من قوله: لا وَحْيَ سِوى القرآن. يريدُ به أن القرآن لما كان في أعلى مراتب الوحي التي منها القرآن، ومنها غيرُ القرآن، قال من أجل ذٰلك هٰذا القرآن، كما يقولُ الرجل: لا عالِمَ سوى فلان.

وكما قال من قال: لا زَاهِدَ إلا عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز، لما كان منه من تركه ما كان صارَ إليه مِن الدُّنيا مما كان غيرُه لا يترك ما هو دونَه، وفي الدُّنيا زهادٌ كثيرٌ إلا أنهم لم يَقْدِرُوا على مِثل الذي قَدَر عليه منها عُمَرُ بنُ عبدِ العزيز، فتزهَّدُوا فيها كَزُهْدِ عُمَرَ فيها.

<sup>=</sup> وقد سأل علياً عن هذه المسألة أيضاً قيس بن عُبَاد، والأشتر النخعي، وحديثهما في دمسند النسائي».

#### 9 ٢٦ - بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في تأويل ِ قول الله عز وجل: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتحاً مُبِيناً﴾ [الفتح: ١]

حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو غسان، حدثنا زهير بن معاوية، حدثنا أبو إسحاق، قال:

قال البراءُ: أما نحنُ، فَنُسَمِّي التي تُسَمُّونَ فتحَ مكة يَوْمَ الحُدَيْبِيَةِ بَيْعَة الرِّضوان(١).

أبو غسان: هو مالك بن إسماعيل النهدي.

ورواه البخساري (٤١٥٠) عن عبيد الله بن موسى، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن البراء، قال: تَعدُّون أنتم الفتح فتح مكة، وقد كان فتح مكة فتحاً، ونحن نعدُ الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية: كنَّا مع النبي على أربع عشرة مئة، والحديبية بئر، فنزحناها، فلم نترك فيها قَطرة، فبلغ ذلك النبي على، فأتاها فجلس على شفيرها، ثم دعا بإناء من ماء فتوضاً، ثم مضمض ودعا، ثم صبه فيها، فتركناها غير بعيد، ثم إنها أصدرتنا ما شئنا نحن وركابنا».

وأورده السيوطي في «الدر المنثور» ٥٠٨/٧، وزاد نسبته إلى ابن جرير، وابن مردويه.

وقوله: «ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان». يعني قوله تعالى: ﴿إِنَّا فَتَحنا لَكَ فَتْحَاً مِيناً ﴾.

قال الحافظ في «الفتح» ١/٧٤٤-٤٤٢: وهذا موضع وقع فيه اختلاف قديم، =

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين.

= والتحقيق أنه يختلف ذلك باختلاف المراد من الآيات، فقوله تعالى: ﴿إِنَّا فتحنا لك فتحاً مبيناً ﴾ المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين، لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن، ورفع الحرب، وتمكّن من يخشى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك كما وقع لخالد بن الوليد

وعمرو بن العاص وغيرهما، ثم تبعت الأسباب بعضها بعضاً إلى أن كمل الفتح.

وقد ذكر ابن إسحاق في «المغازي»، عن الزهري، قال: لم يكن في الإسلام فتح قبل فتح الحديبية أعظم منه، إنما كان الكفر حيث القتال، فلما أمن الناس كلهم كلم بعضهم بعضاً، وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيه، فلقد دخل في تلك السنتين مثل من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. قال ابن هشام: ويدل عليه أنه غي خرج في الحديبية في ألف وأربعمئة، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرة آلاف، انتهى.

وهٰذه الآية نزلت منصرفه على من الحديبية كما في هٰذا الباب من حديث عمر، وأما قوله تعالى في هٰذه السورة: ﴿وأثابهم فتحاً قريباً﴾، فالمراد بها فتح خيبر على الصحيح، لأنها هي التي وقعت فيها المغانم الكثيرة للمسلمين. وقد روى أحمد وأبو داود والحاكم من حديث مجمع بن حارثة، قال: شهدنا الحديبية، فلما انصرفنا وجدنا رسول الله على واقفاً عند كراع الغميم وقد جمع الناس، قرأ عليهم: ﴿إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً﴾ الآية، فقال رجل: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال: «إي والذي نفسي بيده إنه لفتح». ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية.

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن الشعبي في قوله: ﴿إِنَا فَتَحَنَّا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ فَتَحَا لَكَ مَبِينًا ﴾، قال: صلح الحديبية، وغفر له ما تقدم وما تأخر، وتبايعوا بيعة الرضوان، وأطعموا نخيل خيبر، وظهرت الروم على فارس، وفرح المسلمون بنصر الله.

وحدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا مُسَدَّد، حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن

عن أنسٍ: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتحاً مُبِيناً ﴾، قال: الحُدَيْبيَّةُ(١).

٥٧٦٦ وحدثنا أحمدُ بنُ داود، حدثنا عبدُ الأعلى بنُ حمَّاد، حدثنا يزيدُ بنُ زُريْع، قال: حدثنا سعيدُ \_يعني ابنَ أبي عروبة \_، عن قتادة: أنَّه حدَّثهم، قال:

حدثنا أنسُ بن مالك أنها نَزَلَتْ على رسولِ الله على مرجعه من الحُديبة، يعني: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتحَا مُبِينَا لِيَغْفِرَ لَكَ الله ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وما تَأْخَرَه، وأصحابه يخالطون الحُزْنَ والكآبة، قد حِيلَ بينهم وبَيْنَ نُسُكِهم، ونَحَرُوا الهَدْيَ بالحُديبة. الحُزْنَ والكآبة، قد حِيلَ بينهم وبَيْنَ نُسُكِهم، ونَحَرُوا الهَدْيَ بالحُديبية. فقال نبيُّ الله على آية هِي أَحَبُ إليَّ مِن الدُّنيا جميعاً». فقرأها نبيُّ الله على أنزلت عليَّ آية هي أَحبُ إليَّ مِن الدُّنيا رَسُولَ الله، قد بَيْنَ الله لنه الله عَلْمَ بك، فماذا يفعلُ بنا؟ فأنزل الله تعالى: ﴿لِيُدْخِلَ المؤمنينَ والمؤمناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنهارُ خَالِدِينَ فِيها فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم سَيِّاتِهِمْ وكَانَ ذَلك عِنْدَ اللهِ فَوْزَاً عَظِيماً فيها ويُكفِّرَ عنهم مَا يَنْعَلُ بنبيّه وماذا يَفْعَلُ بهم (٢).

<sup>=</sup> وأما قوله تعالى: ﴿فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ﴾ فالمراد الحديبية، وأما قوله تعالى: ﴿إذا جاء نصر الله والفتح ﴾، وقوله ﷺ: ﴿لا هجرة بعد الفتح»، فالمراد به فتح مكة باتفاق، فبهذا يرتفع الإشكال وتجتمع الأقوال بعون الله تعالى.

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مسدد فمن رجال البخاري.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، يزيد بن زريع سمع من سعيد بن أبي عروبة قبل اختلاطه.

ورواه أبو يعلى (۲۹۳۲) و(۳۲۰٤)، ومن طريقه الواحدي في «أسباب النزول» = ٤٧٤

= ص٢٨٦، حدثنا عبيد الله بن عمر.

ورواه الطبري في تفسيره ٢٦/٢٦ من طريق بشر، كلاهما عن يزيد بن زريع، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢١٥/٣، ومسلم (١٧٨٦)، والطبري ٢٩/٢٦، وأبو يعلى (٢٩٣٢) و(٣٢٠٣)، وابن حبان (٣٧٠)، والبيهقي ٢٢٢/٩، والواحدي في «أسباب النزول» ص٢٥٦ من طرق، عن سعيد، عن قتادة، به.

ورواه أحمد ١٧٣/٣، والبخاري (٤١٧٦) و(٤٨٣٤)، وأبو يعلى (٣٢٥٣)، والبيهقي في «السنن» ٢٢٢/٩، وفي «دلائل النبوة» ١٥٧/٤ من طرق، عن شعبة، عن قتادة، به.

ورواه مسلم (۱۷۸٦)، والطبري ۲۹/۲٦، والواحدي ص٢٥٥٠ من طريق سليمان، ورواه مسلم (۱۷۸٦)، والبيهقي ٢١٧/٥، وفي «دلائل النبوة» ١٥٧/٤ من طريق شيبان، والترمذي (٣٢٥٩)، وعبد الرزاق في «تفسيره» ٢٢٥/٣، وأبو يعلى (٣٠٤٥) من طريق معمر، والبيهقي ٢١٧/٥ من طريق الحكم بن عبد الملك، أربعتهم عن قتادة، به.

ورواه أحمد ١٧٣/٣، وأبو يعلى (٣٢٥٢)، وعلقه البخاري بإثر الحديث ورواه أحمد ١٧٣/٣، وأبو يعلى (٣٢٥٢)، وعلقه البخاري بإثر الحديث لذه الآية: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَا مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ الله مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ومَا تَأَخّرَه، لأه الله الله الله الله الله على الله الله، فما لنا؟ فنزلت ثم يقول: قال أصحاب رسول الله على الله الله الله فما لنا؟ فنزلت لهذه الآية: ﴿لِيُدْخِلَ المُؤمِنِينَ والمُؤمِناتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِها الأَنْهارُ خَالِدِينَ فِيها ويكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهم ، وقال شعبة: كان قتادة يذكر لهذا الحديث في قصصه عن أنس بن مالك، قال: (نزلت لهذه الآية لما رجع رسول الله على من الحديبية . . . . قال: فظننت أنه كله عن أنس، فأتيت الكوفة، فحدثت عن قتادة، عن أنس، ثم رجعت فلقيت قتادة بواسط، فإذا هو يقول: أوله عن أنس، وآخره عن عكرمة، قال: فأتيتهم بالكوفة، فأخبرتهم بذلك » .

٥٧٦٧ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ بنُ مُسلم، حدثنا همامُ بن يحيى، حدثنا قتادةً، عن أنسِ، فذكر مثله(١).

٥٧٦٨ ـ وحدثنا سليمانُ بنُ شعيب الكَيْسَاني، حدثنا عبدُ الرحمٰن بن زياد، حدثنا شعبةُ، عن أبي إياس معاوية بن قرة، قال:

سمعتُ عبدَ الله بنَ مُغَفَّل، قال: رأيتُ رسولَ الله على يومَ الفتح على ناقة أو جَمَل وهو يسيرُ، وهو يقرأ سورة الفتح، ثم قرأ أبو إياس قراءةً لَيِّنَةً، ثم رَجَّعً، ثم قال: لولا أنِّي أخشى أن يَجتمِعَ النَّاسُ علينا لَقَرَأْتُ ذُلك اللَّحنَ وقد رَجَّعَ(٢).

ورواه البغوي في «شرح السنة» (٤٠١٩) من طريق الحسين بن فضل، عن عفان، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٢٥٢/٣ عن عفان، به.

ورواه أحمد ۱۲۲/۳، والواحدي ص٢٥٦ من طريق يزيد، ومسلم (١٧٨٦) (٩٧)، والطبري ٢٦/٢٦ من طريق أبي داود، وأحمد ١٣٤/٣، عن بهز، ثلاثتهم عن همام، به.

(Y) إسناده صحيح. عبد الرحمن بن زياد \_ وهو الرصاصي \_ روى عنه جمع، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو زرعة: لا بأس به، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

وشعبة تحرف في الأصل إلى: سعيد.

ورواه الـطيالسي (٩١٥)، وأحمــد ٤/٨٥ و٨٦، و٥/٥٥ و٥٦، والبخاري (٤٢٨١) و(٤٨٣٥) و(٥٠٣٤) و(٥٠٤٧)، وفي «خلق أفعال العباد» (٣٦) =

<sup>=</sup> ومثل هذه الرواية في «دلائل النبوة» للبيهقي ١٥٧/٤ من طريق عثمان بن عمر، عن شعبة.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

٥٧٦٩ ـ وحدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، حدثنا شعبةُ، عن أبي إياس معاوية بن قُرة

عن عبد الله بن مُغَفِّل، قال: رأيتُ رسولَ الله على، ثم ذكرً مثلَه (١).

٥٧٧٠ ـ وحدثنا عبد الملك بن مروان الرَّقي، حدثنا محمد بن جعفر، عن شُعبة، ثم ذكر بإسناده مثلَه(٢).

أَجْمَعَ النَّاسُ أَن الفتحَ المذكورَ في الآية التي تلوناها هو ما كَانَ مِن أَمرِ الحُدَيْبِيةِ من الصَّلح الذي كان بَيْنَ رسول ِ الله ﷺ وبَيْنَ أهل مِحَة ما كان سبباً لِفتحها.

ففي هٰذا ما يَدُلُ أنه قد يجوزُ أن يقالَ: إنَّ شيئاً قد كان عندَ قرب كونه، كما يقالُ: قد دخلنا مَدِينَةَ كذا عندَ قُرْبِهِمْ مِن دخولها، وإنْ كانوا في الحقيقة ما دخلوها، ومن ذلك ما قد أطلق المسلمون على مَنْ أطلقوا عليه من أن أحدَ ابني إبراهيم على مَنْ أطلقوا عليه من أن أحدَ ابني إبراهيم على مَنْ قُرْلِهِ من الذبح، ذَلُ ذلك أنَّ العربَ قد تُطْلِقُ حقيقة ذبح، ولكن لِقُربه من الذبح، ذَلُ ذلك أنَّ العربَ قد تُطْلِقُ حقيقة الأشياءِ التي يكونُ بلوغُها واستيفاءُ أسبابِها لِقربهم منها، وإن كانت بقيتُ عليهم بقيةً يستَرْقِبُونَها بعدَ ذلك، وبالله التوفيق.

<sup>=</sup> و(٣٧)، ومسلم (٧٩٤) (٢٣٧) و(٢٣٨) و(٢٣٩)، وأبو داود (١٤٦٧)، والترمذي في «الشمائل» (٣١٢)، وابن حبان (٧٤٨)، والبيهقي ٣/٣، والبغوي (١٢١٥) من طرق عن شعبة، عن معاوية، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

### ٩ ٢٧ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ في السبب الذي مِن أجله قيل: بيعةُ الرضوان، كان سببُها عثمان بن عفان مع غيبته عنها

٥٧٧١ حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا يوسف بن بهلول، حدّثنا عبد الله بن إدريس الأوديُّ، حدثنا محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عروة

عن المسور بن مَخْرَمَة، ومروان بن الحكم في حديث الحُديبية، قال: وقد كان رسول الله على بعث خراش بن أمية الخزاعيً إلى مكة، وحمله على جمل له يقال له: الثعلبُ. فلما دَخَل، غدرت قريش، فأرادوا قتل خراش ومنعته الأحابيش حتى أتى رسول الله عنى، فلاعا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى أهل مكة، فقال: يا رسول الله، إني أخاف قريشاً على نفسي، وليس بها من عدى بن كعب أحد يمنعني، وقد عَرَفَت قريش عداوتي إيًاها وغلظتي عليها، ولكني أدلك على رجل أعز بها مني: عثمان بن عفّان. فدعاه رسول الله المخذ المنه المن الله المن فريش يخبرهم أنّه لم يأت لحرب، وأنّه إنما جاء زائراً لهذا البيت معظماً لحرمته. فخرج عثمان حتى أتى مَكّة، فلقيه أبان بن سعيد بن العاص، فَنزَل عن دابته، وحمله فردفه، وأجاره، حتى يُبلغ رسالة رسول الله عن دابته، وحمله فردفه، وأجاره، حتى يُبلغ رسالة رسول الله عن دابته، وحمله فردفه، وأجاره، حتى يُبلغ

قريش، فبلغهم عن رسول الله على ما أرسله به. فقالُوا لِعثمان: إن شئت أن تَطُوفَ أنت بالبيتِ فَطُفْ. فقال: ما كنتُ أفعلُ حتّى يطوفَ رسولُ الله على واحتبسته قريشٌ عندها، فبلغ رسولَ الله على والمسلمين أن عثمان قد قُتلَ.

قال ابنُ إسحاق: فأخبرني عبدُ الله بنُ أبي بكرٍ أن رسول الله على لما بلغه أنَّ عثمان قد قُتِلَ، فكانت بيعةُ الرضوان، ثم أتى رسولَ الله على أنَّ الذي ذكر مِنْ أمر عثمان كان باطلًا(۱).

ففي هذا الحديث: أن تلك البيعة كانت يومئذٍ لما بلغ رسول الله

(١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير محمد بن إسحاق، فقد روى له البخاري تعليقاً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، وهنا عنعن، ولم يصرح بالسماع.

ولم أقف على هٰذا الإسناد عند غير المصنف في ما هو متيسر لي من المصادر.

وجاء في «سيرة ابن هشام» ٣٢٨/٣-٣٣٠: قال ابن إسحاق: «وحدثني بعض أهل العلم أن رسول الله ﷺ دعا خراش بن أمية» ثم ذكر قصته.

قال ابن إسحاق، وقد حدثني بعض من لا أتهم، عن عكرمة مولى ابن عباس، عن ابن عباس أنَّ قريشاً. . . ثم ذكر قصة عمر وعثمان.

قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله ﷺ قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: «لا نبرح...».

وروى البيهقي في «الدلائل» ١٣٣/٤ من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة بن الزبير مرسلًا إرسال النبي عليه السلام لعثمان.

ثم روى من طريق يونس عن ابن إسحاق، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكربن حزم مرسلًا خبر مقتل عثمان.

الناسَ حينتُذ على ما بايعهم مما لم يَكُنْ بايعهم مِنْ قَبْلُ على مِثْلِه.

٥٧٧٢ - كما حدثنا فهد بن سليمان، حدثنا أبو نُعيم، عن أبي جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس، عن أبي العَالِيَةِ وغيره

عن عبدِ الله بنِ المُغَفَّل، قال: بايعنا رَسُولَ الله ﷺ تحت الشجرة على أن لا نَفرَّ(١).

أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأبو العالية: رفيع بن مِهران الرياحي.

ورواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» ٢٥٦/١ عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. ورواه أحمد ٥/٥٥ عن وكيع، عن أبي جعفر الرازي، به، لكن قال: عن أبي

العالية أو عن غيره.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٢٦٤/٨ من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن خالد الحذاء، عن الحكم، عن الأعرج، عن ابن مغفل، به، وقال: ثابت من حديث ابن مغفل وغيره.

وعزاه الهيثمي في «المجمع» ١٤٦/٦ للطبراني في «الكبير»، وقال: وإسناده جيد إلا أن الربيع بن أنس، قال: عن أبي العالية أو عن غيره.

وفي الباب عن جابر رواه أحمد ٣١٠/٣ و٢٥٥ و٣٨١ و٣٩٦، ومسلم (١٨٥٦) (٦٧)، والنسائي ٧/١٤١-١٤١، وأبو (٦٧)، والنسائي ١٤٠/١-١٤١، وأبو يعلى (١٨٣٨) و(١٩٠٨) و(٢٣٠١).

وعن معقل بن يسار رواه مسلم (۱۸۵۸) (۷٦)، والطبراني ۲۰/(٥٣٠) و(۵۳۱) =

<sup>(</sup>١) حديث صحيح، وهذا سند حسن في الشواهد.

أبو جعفر الرازي: ضعيف، والربيع بن أنس: صدوق، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.

٥٧٧٣ ـ وكما حَدَّثَنا روحُ بنُ الفرجِ ، حدثنا مهديُّ بنُ جعفر، حدَّثنا حاتِمُ بنُ إسماعيل، عن يزيد بن أبي عُبيد

عن سلمة بن الأكوع ، قال: قلتُ له: على أيِّ شيءٍ بَايَغْتُم رسولَ الله ﷺ؟ قال: على أن لا نُفِرَّ(١).

فكانت تلك البيعة مِن رسول الله ﷺ الناسَ بما كان بَلَغَهُ أَنَّه كان مِنْ أهل مِنْ أهل مِنْ أجل مِنْ أهل مِنْ أهل مِنْ أجل ِ ذُلك.

وقد سمعتُ المزنيَّ: يقولُ الشافعيُّ: بسببِ عثمانَ نَزَلَتْ بيعةُ الرِّضوان.

فقال قائلً: فإنَّ عثمانَ قد كان غائباً عنها، فكان مَنْ شَهِدَها أولى

<sup>=</sup> و(٥٣٢)، والبيهقي ١٤٦/٨.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. مهدي بن جعفر وثقه ابن معين، وهو متابع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين.

ورواه البخاري (٤١٦٩)، ومسلم (١٨٦٠)، والترمذي (١٥٩٢)، والنسائي العرواه البخاري (١٥٩٢)، والنسائي عبد الله بن العربة بن سعيد، والبخاري (٢٠٦٦) من طريق عبد الله بن مسلمة، كلاهما عن حاتم بن إسماعيل، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤/٤٥، والبخاري (٢٩٦٠)، والبيهقي في «الدلائل» ١٣٨/٤ من طريق مكي، وأحمد ٤/١٥ من طريق صفوان، والبخاري (٧٢٠٨)، والطبراني (٦٢٨١)، والبيهقي في «الدلائدل» ١٣٨/٤، والصيداوي في «معجم الشيوخ» ١٧٦/١)، والبيهقي غي عاصم، ثلاثتهم عن يزيد بن أبي عبيد، به، وعند بعضهم زيادة.

بالفضيلةِ بها من عُثمان.

فكان جوابُنا له في ذلك: أن هذا الكلام يَدُلُّ على جهل من هذا القائل بآثار رسول الله على، ويمناقب أصحابه فيها، لأنَّ عثمان قد كان له فيها مِن رسول الله على أجلً ما كان منه لأحد من الناس ممن كان حاضراً لِتلك البيعة، وممن كان غاب عنها.

٥٧٧٤ - كما حدَّثنا إبراهيمُ بنُ أبي داود، حدثنا عيسى بنُ إبراهيمَ، حدثنا كُلَيْبُ بنُ وائل، حدثني هانيء بنُ قيس، عن حبيب بن أبي مُلَيْكَةَ، قال:

كنتُ قاعداً إلى جنبِ ابنِ عمر، فجاء رجلٌ، فقال: أبا عبد الرحمٰن، أخبرني عن عثمان بن عفان، هل شهد بدراً؟ قال: لا. قال: فَهَلْ شَهِدَ بَيْعَةَ الرِّضوان؟ قال: لا. قال: فكان فيمن تولَّى يومَ التقى الجَمْعَانِ؟ قال: نَعْمْ. قال: فولِّى الرجلُ. فقال رجلٌ لِعبد الله بنِ عُمر: إنَّ هٰذا يذهبُ فَيُخْبِرُ الناسَ أَنَّكَ وقعتَ في عُثمانَ. قال: وهَلْ فَعَلْتُ كَذَٰلك؟! قال ابنُ عمر: عليَّ بالرجل، فردَّه. قال: أتدري ما قلتُ لك؟ قال: نَعَمْ، سِالتُكَ: هَلْ شَهِدَ عثمانُ بدراً؟ قلت: لا، وسألتُك: هل كان فيمن لك؟ قال يومَ التقى الجمعان؟ قلت: لا، وسألتُك: هل كان فيمن تولَّى يوم التقى الجمعان؟ قلت: نعم. فقال ابنُ عمر: إنَّ رسولَ الله قَلْ قَلْ يوم بدرٍ: «إنَّ عثمانَ قد انطلقَ في حاجةِ اللهِ وحاجةِ رسولِه، فَضَرَبُ له بسهم، ولم يضرِبْ لأحدٍ غاب غيره، وبعثه رسولُ الله قَلْ يومَ بيعةِ الرضوان، وهو يُريدُ أن يَدْخُلَ مَكَّةً. فقال: إنَّ عثمانَ قد انطلق في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على في حاجةِ الله ورسوله، وإنِّي أُبايعُ الله له، فصفق إحدى يديه على

الأُخرى، وقد قال الله عزَّ وجَلَّ: ﴿إِنَّ الذين تَوَلَّوْا مِنكُمْ يَوْمَ التَقَى اللهُ عَنْهُمْ السَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا ولَقَد عَفَا اللهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴾ [آل عمران: ١٥٥]. فقد عفا الله عنه، فاجْهَدْ جَهْدَكَ().

٥٧٧٥ ـ وكما حدثنا أبو أُميَّة، حدثنا معاوية بنُ عمرو الأزدي، حدثنا أبو إسحاق الفزاريُّ، حدثني عن كُلَيْب بنِ واثل، عن هانيء بنِ قيس

عن حبيب بن أبي مُليكة النهديّ، قال: كنتُ جالساً عندَ ابنِ عُمَرَ، فأتاه رَجُلُ، فقال: يا عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ، أَشَهِدَ عثمانُ بيعةَ الرّضوانِ؟ قال: لا، قال: أفكانَ فيمن تولّى يومَ التقى الجمعانِ؟ قال:

ورواه ابن أبي شيبة ٤٧-٤٦/١٢، ومن طريقه ابن حبان (٦٩٠٩) من طريق زائدة، والحاكم ٩٨/٣ من طريق المعتمر بن سليمان، كلاهما عن كليب بن وائل، عن حبيب بن أبى مليكة، عن ابن عمر.

وصححه الحاكم، ووافقه الذهبي، وصرح كليب بن واثل في رواية الحاكم بسماعه من حبيب بن أبي مليكة.

ورواه المزي هُ ٢٠٣/٥ من طريق معاوية بن عمرو، عن زائدة، عن كليب مختصراً.

ورواه بطوله أحمد في «المسند» ۱۰۱/۲، وفي «الفضائل» (۷۳۷) و(۸۲۱)، والبخاري (۳۲۹) و(۳۲۹)، والترمذي (۳۷۰٦) من طرق، عن عثمان بن عبد الله بن موهب، عن ابن عمر.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. هانىء بن قيس روى عنه جمع، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وحبيب بن أبي مليكة وثّقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في «الثقات»، وباقى رجاله ثقات.

نَعَمْ. فولَّى الرَّجُلُ. فقال رجلٌ لِعبد الله بنِ عُمَر: إنَّ هذا يذهب، فيُحْبرُ الناسَ أَنَّكَ وقعت في عُثمان، ثم ذكر الحديث(١).

فبان بحمد الله ونِعْمَتِهِ أنَّه قد كان لِعثمان في تلك البيعة مع غيبته عنها ما لم يَكُنْ لأَحَدٍ شَهِدَها سِواه، لأنَّ رسولَ الله ﷺ بايَعَ لَهُ، وصَفَّقَ بيعة بيده على يده، فأيُّ فضيلةٍ كهذه الفضيلة التي كانت له في بيعة الرضوان.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن كسابقه.

أبو إسحاق الفزاري: هو إبراهيم بن محمد بن الحارث بن أسماء.

ورواه مطولًا المزي في «تهذيب الكمال» ٢٠١/٥ ٤٠٢-٥ من طريق أبي إسحاق الفزاري، عن كليب بن وائل، بهذا الإسناد. ·

ورواه أبو داود مختصراً (۲۷۲٦) من طريق محبوب بن موسى، والمزي ٤٠٢/٥ من طريق عبيد بن هشام الحلبي، كلاهما عن أبي إسحاق الفزاري، به.

# ٩٢٨ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسولِ الله ﷺ مِن قوله للنفر الذين كان فيهم سَمُرَةُ: «آخِرُكُمْ مَوتاً في النَّار»

٥٧٧٦ حدثنا أبو أمية، حدّثنا محمدُ بنُ يحيى البصري التمارُ، حدثنا معاذُ، حدثنا شعبةُ، عن أبي مسلمة، عن أبي نَضْرَةَ

عن أبي هُريرة: أنَّ النبيَّ ﷺ، قال لِعشرةٍ من أصحابه فيهم سَمُرَةُ: «آخِرُكُمْ مَوْتاً في النَّانِ»(١).

<sup>(</sup>١) ضعيف، فإن رجاله وإن كانوا ثقات، إلا أن أبا نضرة \_ واسمه المنذر بن مالك بن قطيعة \_ لا يصح سماعه من أبي هريرة فيما قاله البيهقي.

وقال الذهبي في «السير» ١٨٤/٣: هذا حديث غريب جداً، ولم يصح لأبي نضرة سماع من أبي هريرة، وله شويهد.

أبو مسلمة: هو سعيد بن يزيد الأزدي.

ورواه البخاري في «التاريخ الصغير» ١٣٣/١، ويعقوب بن سفيان في «المعرفة والتاريخ» - كما عزاه إليه ابن كثير في «البداية والنهاية» ٢٣١/٦ -، والبيهقي في «الدلائل» ٢٥٨/٦ من طريق عُبيد الله بن معاذ، كلاهما عن معاذ بن معاذ، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي ٤٥٨/٦ من طريق إسماعيل بن حكيم (لا يعرف بجرح ولا تعديل)، عن يونس بن عبيد، عن الحسن، عن أنس بن حكيم (وهو مجهول)، عن =

٥٧٧٧ ـ حدثنا يزيدُ بنُ سِنان، حدثنا شيبانُ بنُ فروخ، حدَّثنا أبو هِلال الراسبيُّ، حدثنا جابرُ بنُ عَمرٍو أبو الوازع ِ، عن أبي أُمين

عن أبي هُريرة، قال: كُنْتُ أنا وعبدُ الله بنُ عمر، وسَمُرَةً، فانطلقنا نَطْلُبُ النبيَّ ﷺ، فقيل: توجَّه نحو مسجد التقوى فأتيناه، فإذا هُوَ قد أُقْبَلَ واضعاً يده على منكبِ أبي بكر رضي الله عنه، والأخرى على كاهِل عمر رضي الله عنه، فلما رأيناه، جَلَسْنا، فقال: «مَنْ كَاهِل عمر رضي الله عنه، فلما رأيناه، جَلَسْنا، فقال: «مَنْ هُولاء؟». فقال له أبو بكرٍ: هذا أبو هريرة، وعبدُ الله بنُ عمر، ثم سَمُرة (۱).

٥٧٧٨ وحدثنا أبو أمية، قال: حدثنا الأسود بنُ عامر، وحدثنا أبو هِلال السواسيقُ، عن جابرٍ أبي الوازع عن أمين هكذا في كتاب أبي جعفر القائل عن أبي أمية، ومن أصحابنا من يقولُ: عن أبي أمين عن أبي مين عن أبي هريرة رضي الله عنه، ثم ذكر مثلَه(٢).

أبي هريرة.

ثم رواه عن ابن طاووس مرسلًا.

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف. أبو هلال الراسبي - واسمه محمد بن سليم - لين، وجابر بن عمرو أبو الوازع مختلف فيه، وثّقه ابن معين في رواية، وقال في أخرى: ليس بشيء.

وقال النسائي: منكر الحديث، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به، وأبو أمين مجهول.

<sup>(</sup>٢) إسناده ضعيف كسابقه.

أبو أمين ترجمه ابن أبي حاتم في الأفراد من «الكني» ٣٣٥/٩، فقال: روى=

٥٧٧٩ وحدثنا أبو أمية، حدثنا فهد بن عوف، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن أوس بن خالد، قال: كنت إذا قَدِمْت على سَمُرة، سألني عن على أبي محذورة سألني عن سَمُرة، وإذا قدمت على سَمُرة، سألني عن أبي محذورة، فقلت لأبي محذورة: إنّك تسألُ عنه، ويسألُ عنك؟!

قال: كنتُ أنا وأبو هريرة، وسَمُرَةُ في بيتِ النبيِّ ، فأخذ بعضادَتي البابِ. فقال: «آخِرُكُمْ مَوْتَاً في النَّارِ»، فمات أبو هريرة، ثم مات أبو محذورة، ثم مات سَمُرَةُ(۱).

٥٧٨٠ وحدثنا أبو أمية، حدثنا مِحمدُ بنُ سعيد بن الأصبهاني، حدثنا شريك، عن عُبيد الله بن سعيدٍ

<sup>=</sup> عن أبي هريرة، روى عنه أبو الوازع جابربن عمرو، سمعت أبي يقول ذلك. وقال الحسيني: مجهول، وقال أبوزرعة العراقي: لا يعرف، وتعقبهما ابن حجر في «التعجيل» بأنه شامي معروف، روى عنه أيضاً أرطاة بن المنذر ومعاوية بن صالح.

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. علي بن زيد \_ وهو ابن جدعان \_ ضعيف، وأوس بن خالد محمول.

ورواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» - كما في «البداية والنهاية» درواه يعقوب بن سفيان في «تاريخه» - كما في «دلائل النبوة» (۲۷۲)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» (۲۷۶)، وأبو نعيم في «دلائل النبوة» ۲/۶۵) من طريق حجاج بن منهال، عن حماد بن سلمة، به.

وقال الهيثمي في «المجمع» ٢٩٠/٨، وأوس بن خالد لم يروِ عنه علي بن زيد، وفيهما كلام، وبقية رجاله رجال الصحيح.

عن رجل، يقال له: حجرً، قال: قَدِمْتُ المدينةَ على أبي محذورة، فقالَ: ممن أنت؟ فقلتُ: مِنْ أهلِ البَصْرةِ. قال: ما فعل سَمُرَةُ بنُ جندب؟ قلت: هُوَ حَيٍّ. قال: ما على الأرض أحدُ أحبً إليً أطول حياةً منه، إنَّ رسول الله على قال لي وله: «آخركم موتاً في النار».

وحدثنا مرة أخرى، فقال: قال لي، ولحذيفة، ولَهُ: «آخِرُكُم موتاً في النَّار»(١).

قال أبو جعفر: وذكر البخاريُّ عُبَيْدَ الله بن سعيد صاحب هذا المحديث برواية شريك عنه، ولم يذكره بغير ذلك.

فتأملنا هذه الآثار: لِطَلَبِ الوقوف على المرادِ بها، فوجدنا قولَه على ما قد ذكر عنه فيها لمن قال له مما قد ذكر فيها محتملًا أن يكونَ أرادَ بالنارِ التي ذكرها نارَ الدنيا، فيكون ذلك فضيلةً للذي وَقَعَ ذلك القولُ عليه مِنْ أصحابِه، لأنَّه يَكُونُ بذلك من الجنسِ الذي قد أخبرَ القولُ عليه مِنْ أصحابِه، لأنَّه يَكُونُ بذلك من الجنسِ الذي قد أخبرَ عليه أنَّهم مِن شُهداءِ أمته (٢) على ما ذكرناه عنه فيما تقدَّمَ منا في كتابنا هٰذا، واحتمل أن يكونَ على نارِ الأخِرَةِ، فيكون ذلك عقوبةً

<sup>(</sup>۱) إسناده ضعيف. شريك \_ وهو ابن عبد الله \_ سيىء الحفظ، وعبيد الله بن سعيد مجهول لم يوثقه غير ابن حبان.

ورواه البخاري في «التاريخ الصغير» ١٣٣/١، وابن أبي حاتم في «العلل» ٣٥١/١ من طريق إسماعيل بن موسى، والدولابي ٣٧/٢ من طريق القاسم بن يزيد، كلاهما عن شريك، بهذا الإسناد.

<sup>(</sup>۲) انظر «صحیح ابن حبان» (۳۱۸٦) وما بعده.

للذي وَقَعَ ذلك القولُ عليه مما كان منه في الدُّنيا، ثم رَدُّ اللهُ أمرَه إلى ما يرد إليه أمورَ الموحدين من عباده ممن يدخلُه النارَ، ولهذا اهتمُّ أصحابُ النبيِّ على ورضِيَ عنهم الذين كان خاطبهم بذلك القول حين كان بعضهم يسألُ عن حياةٍ مَنْ سِواه منهم، وعن موته، لِيعلم بما يقفُ عليه من حقيقة ذلك سلامته مِن ذلك المعنى أو وقوعه به، فلما كان آخِرَهم موتاً سَمُرَةً، علم أنَّه أنَّه المقصودُ بما في تلك الآثارِ إليه، كان موتّه في النَّارِ، لا أنه من أهل النَّارِ.

كما حدثنا ابن أبي داود، حدثنا مروان بن جعفر، حدثنا داود بن المحبر البَكْرَاوِيُّ، عن زياد بن عبيد الله بن الربيع الزِّيادي، قال: قلنا لمحمد بن سيرين: يا أبا بكر: أخبرنا عن سمرة، وما الذي كان من أمره، وما قيلَ فيه؟ فقال: إنَّ سَمُرة كان أصابه كُزَازٌ شديد، فكان لا يكاد يَدْفَأ، فأتي بقدرٍ عظيمةٍ، فَمُلِبَّتْ ماءً، وأُوقِدَ تحتها، واتَّخَذَ هو فوقها مجلساً، فكان يَصْعَدُ إليه فيجد حرارتها فتُدفِئه، فبينما هو كذلك إذ خُسِف به، فنظر أن ذلك هو ذاك(۱). وهذا الحديث فمستفيضٌ في أيدي الناس في سَمُرة

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف جداً. داود بن المحبر البكراوي متروك، وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات، وزياد بن عبيد الله الزيادي لم يوثقه غير ابن حبان، وقال ابن حجر: مقبول، يعني: حيث يتابع، وإلا فليّن.

وذكر الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء» ٢/ ٣٨٥ أن ابن عبد البر روى هذه القصة بإسناد متصل، قال: إلا أن فيه داود بن المحبر، وقد ضعفه الجمهور. قلت: ابن عبد البر ذكر هذه القصة بلا سند في «الاستيعاب» ٧٦/٢. والكزاز: داء يأخذ من شدة البرد، وتعترى منه رعدة.

فعقلنا بذلك أن النار التي كان رسول الله على عناها في الآثار المروية عنه فيها كانت من نيران الدنيا، لا من نيران الآخرة، فعاد ما في هذه الآثار مما عاد إلى سَمُرة فضيلة يستحقها في الآخرة، وكان هذا من رسول الله على إلى سَمُرة مثل الذي كان منه في أزواجه مِن قوله: «أَسْرَعُكُنُ بي لحاقاً أطولُكُنُ يداً». قالت: فكنًا - تعني أزواج النبي على الجدار، فلما توفيت زينبُ ابنة جَحْش، النبي على الجدار، فلما توفيت زينبُ ابنة جَحْش، وكانت امرأة قصيرة، وكانت صَناعاً تضع ما تخرجه في سبيل الله(۱). فعلمنا بذلك أنها كانت أطولنا يداً بالخير، وكان ذلك إنما بان لهن بعد موته، موتها، فمثل ذلك ما كان من أمر سَمُرة، إنما بان للناس بعد موته، وبالله التوفيق.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح.

رواه مسلم في وصحيحه (٢٤٥٣) من حديث عائشة أم المؤمنين، قالت: قال رسول الله ﷺ: وأسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداً»، قالت: فكن يتطاولن أيتهن أطول يداً، قالت: فكان أطولنا يداً زينب، لأنها كانت تعمل بيدها وتَصَدَّق.

# ٩٢٩ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُويَ عن رسول الله على من قوله: «أتاني جبريلُ عليه السَّلامُ، فأمرني أنْ آمُرَ أَصْحابي أنْ يَرْفَعُوا أَصواتَهم»

٥٧٨١ حدثنا يُونُس بنُ عبدِ الأَعْلَى، حدَّثنا سُفْيانُ بنُ عُيينَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبي عَبْدِ الرحمٰن بن عبدِ الملِكِ بنِ أبي عَبْدِ الرحمٰن بن السائِب عن خَلَّادِ بن السَّائِب

عن أبيه، عن النَّبيِّ ﷺ: «أنَّ جِبْريلَ أَمَرَني أَنْ آمُرَ أَصْحابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْواتَهُم بالإِهْلِالِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، فقد روى له أصحاب السنن، وهو ثقة، وأبوه السائب، وهو صحابي روى له أصحاب السنن أيضاً.

ورواه الحميدي (٨٥٣)، وأحمد ٤/٥٥ و٥٦، والدارمي ٣٤/٢، والبخاري في «التاريخ» ١٥٠/٤، والترمذي (٨٢٩)، والنسائي ١٦٢/٥، وابن ماجه (٢٩٢٢)، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (٢١٥٣)، وابن الجارود (٤٣٤)، وابن خزيمة (٢٦٢٧)، وابن حبان (٣٨٠٢)، والطبراني (١٦٢٧) و(٢٦٢٧) و(٢٦٢٧) والدارقطني ٢٣٨/٢، والحاكم ٢٠٥١، والبيهقي ٥/٢٤ من طرق، عن سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني (٦٦٣٠) من طريق عبد الله بن الفضل، عن عبد الله بن أبي

٥٧٨٢ حدثنا يُونُس، أخبرنا ابنُ وهْبِ: أنَّ مالِكاً حَدَّثَه عَنْ عَبْدِ الله بن أبي بكربن عَبْدِ الرحمٰن بن الحارثِ بنِ هِشام، عن عبدِ الملك بن أبي بَكْرِبن عبدِ الرحمٰن بنِ الحارثِ بنِ هِشَامٍ، عن خَلَّدِ بنِ الملك بن أبي بَكْرِبن عبدِ الرحمٰن بنِ الحارثِ بنِ هِشَامٍ، عن خَلَّدِ بنِ السَّائب

عن أبيه، أنَّ رسولَ الله عليهِ قال: «أتاني جبريلُ عليهِ السَّلامُ، فأمرني أن آمُر أصحابي ومن معي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية أو بالإهلال \_ يُريد أحدهما \_ (١).

فكان هٰذا الحديثُ مِمَّا قد اجتمعَ مالِك، وسُفيانُ على حديثهما بِهِ عَنْ عبدِ الله بن أبي بكر سماعاً منهما إيَّاه كما ذكرنا، وقد كان ابنُ جريج أُخبرَ، فقال: كتَبَ إليَّ عبدُ الله بنُ أبي بكر، يقول: حدَّثني عبدُ الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمٰن أنَّه حدَّثه خلادُ بنُ السَّائب بنِ خلاد بن سويدٍ الأنصاري

<sup>=</sup> بكر، عن خلاد، عن أبيه.

ورواه أحمد ٥٦/٤، والطبراني (٦٦٢٩) من طريق ابن جريج، عن عبد الله بن أبي بكر، عن خلاد، عن أبيه.

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح.

ورواه البيهقي ٥/٤٦-٤٢ من طريق محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، عن ابن وهب، عن مالك، بهذا الإسناد.

ورواه مالك في «الموطأ» ٢٣٤/١ برواية يحيى و(١٠٧١) برواية أبي مصعب، ومن طريقه الشافعي في «مسنده» ٣٠٦/١، وأحمد ٥٦/٤، وأبو داود (١٨١٤)، والطبراني (٦٦٢٦)، والبيهقي ٥١/٤-٤٢، والبغوي (١٨٦٧) عن عبد الله، عن عبد الملك، به.

عن أبيه \_ السائب بن خَلَّاد \_ أنه سَمِعَ رسولَ الله عَلَيْهِ يقولُ: «أتاني جبريلُ عليه السَّلامُ، فقال: الله يَأْمُرُكَ أن تَأْمُرَ أَصحابَكَ أن يرفَعُوا أصواتَهُم بالتلبيةِ أو بالإهلال »(١).

٥٧٨٣ - وكما حدثنا روح بن الفرج ، حدثنا حامد بن يحيى البلخي ، حدثنا سفيان بن عيينة ، أخبرنا عبد الله بن أبي بكر، عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمٰن بن الحارث بن هشام ، عن خلاد بن السائب

عن أبيه السَّائب بنِ خَالَّد، قال: قال النبيُّ ﷺ: «أَتاني جبريلُ عليه السَّلامُ، فقال لي: مُرْ أُصحابَكَ أَن يَرْفَعُوا أَصواتَهم بالإهلال ِ، أُو قال بالتَّلْبية».

قال سفيانُ: أتيتُ ابنَ جريج لما خرج ابنُ أبي بكر، فحدثتُه بهٰذا الحديث، فقال لي: ما أنتَ بمسلم، تَسْمَعُ الحديث، ثم تكتمني حتى إذا خَرَجَ ابنُ أبي بكر تجيئني بحديثه لأَحَدِّثَ به عنك؟ لا، إلا أن يكتبُ به إليَّ عبدُ الله بنُ أبي بكر، فكان ابنُ جريج يُحدِّثُ به: كَتَبَ به إليَّ عبدُ الله بن أبي بكر، فكان ابنُ جريج يُحدِّثُ به: كَتَبَ به إليَّ عبدُ الله بن أبي بكر، فكان ابنُ جريج يُحدِّثُ به: كَتَبَ به إليَّ عبدُ الله بن أبي بكر، في الله بن أبي بكر الله بن اله بن الله بن الله بن اله بن الله بن الله بن الله بن الله بن الله

<sup>(</sup>١) رواه الطبراني في «الكبير» (٦٦٢٩) من طريق سعيد بن سالم، عن ابن جريج، قال: كتب إلي عبد الله بن أبي بكربن محمد بن عمروبن حزم، يقول: حدثني عبد الملك بن أبي بكر أنه حدثه خلاد بن السائب بن خلاد بن سويد، عن أبيه السائب.

 <sup>(</sup>۲) إسناده صحيح. حامد بن يحيى البلخي روى له أبو داود، وهو ثقة.
 ورواه بأطول مما هنا الحميدي (۸٥٣)، ومن طريقه الطبراني في «الكبير»=

وقد خالف موسى بنُ عقبة عبدَ الله بن أبي بكر في إسناد لهذا الحديث، وفي روايته عن النبيِّ ﷺ، وذكر أنَّه زيدُ بنُ خالد الجهنيُّ لا السائبُ بنُ خلاد الأنصاري

٥٧٨٤ - كما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا عفانُ بنُ مسلم، حدثنا وُهَيْبُ بنُ خالدٍ، حدثنا موسى بنُ عقبة، حدثني عبدُ الله بنُ أبي لَبِيدٍ، عن المُطَّلِبِ بنِ عبدِ الله، عن خلاد بن السائب

عن زيد بنِ خالدٍ الجُهنيِّ، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أتاني جبريلُ عليه السَّلامُ، فقالَ لي: ارْفَعْ صوتَكَ بالإِهْلال ِ، فإنَّه مِنْ شِعَارِ الحَجِّ»(١).

= (٦٦٢٧) عن سفيان، عن ابن جريج.

ولفظه: قال سفيان: وكان ابن جريج كتمني حديثاً، فلما قدم علينا عبد الله بن أبي بكر لم أخبره به، فلما خرج إلى المدينة حدثته به، فقال لي: يا أعور تخفي عنا الأحاديث، فإذا ذهب أهلها أخبرتنا بها، لا أرويه عنك، وكتب إلى عبد الله بن أبي بكر، فكتب إليه به عبد الله بن أبي بكر، وكان ابن جريج يحدث به: كتب إلي عبد الله بن أبي بكر،

(١) المطلّب بن عبد الله \_ وهو ابن حنطب \_ صدوق إلا أنه مدلس، وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير خلاد بن السائب، وهو ثقة.

وقد أعلَّ الترمذي هذا الإسناد، فقال: وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السائب، عن زيد بن خالد، عن النبي ﷺ، ولا يصح، والصحيح هو عن خلاد بن السائب، عن أبيه.

أما ابن حبان فقال: سمع لهذا الخبر خلاد بن السائب من أبيه، ومن زيد بن خالد الجهني، ولفظاهما مختلفان، وهما طريقان محفوظان.

٥٧٨٥ وكما حدَّثنا يحيى بنُ عثمان، حدثنا موسى بنُ هارون البُردي، حدثنا محمد بن الزبرقان أبو هَمَّام الأهوازيُّ، حدثنا موسى بنُ عُقبة، عن المطلب المخزوميُّ، عن خلاد بن السَّائِب

وخالف عبدَ الله بنَ أبي بكر أيضاً في إسناده محمد بن عبد الله، وأوقفه على خلاد بن السَّائب بغير ذكرِ بينه وبَيْنَ النبيِّ ﷺ فيه أحداً.

ورواه ابن خزيمة (٢٦٣٠) من طريق محمد بن الزبرقان، والطبراني في «الكبير» (٥١٧١) من طريق زهير، كلاهما عن موسى بن عقبة، به.

ورواه ابن سعد ۱۷۸/۲، وابن ماجه (۲۹۱۳)، وابن خزيمة (۲۹۲۸)، وابن حبان (۳۸۰۳)، والبيهقي و۲۸۰۳ من طريق سفيان، والبيهقي و۲/۵ من طريق شعبة، كلاهما عن عبد الله بن أبي لبيد، به.

ورواه البخاري في «التاريخ» ١٥٠/٤، والطبراني في «الكبير» (٥١٦٨) و(٥١٦٩) من طرق، عن سفيان الثوري، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبد الله بن حنطب، عن خلاد بن السائب، عن أبيه، عن زيد بن خالد الجهني.

ورواه أحمد ٣٢٥/٢، وابن خزيمة (٢٦٣٠) من طريق أسامة بن زيد الليثي، عن عبد الله بن أبي لبيد وغيره، عن المطلب بن عبد الله، عن أبي هريرة.

(١) المطلب المخزومي \_وهو المطلب بن عبد الله بن حنطب \_ مدلس وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات، وهو مكرر ما قبله.

<sup>=</sup> ورواه البخاري في «التاريخ» ١٥٠/٤ من طريق معلى، والطبراني في «الكبير» (٥١٧٢) من طريق حبان بن هلال ويعلى بن أسد، ثلاثتهم عن وهيب بن خالد، بهذا الإسناد.

٥٧٨٦ - كما حدَّثنا مالكُ بنُ يحيى

عن خلاد بنِ السَّائب، قال: قال رسولُ الله ﷺ: «إنَّ مِنْ شِعارِ الحَجِّ رفعَ الصَّوتِ بالتلبيةِ»(١).

وخالفَ عبدَ الله بن أبي بكر فيه محمدُ بن إسحاق، ورَدَّه إلى السائب، ولم يتجاوزُ به

كما حدَّثنا محمد بن خُريمة، حدثنا حجاجُ بنُ منهال، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن عبدِ الله بن أبي لبيد، عن المطلب بن عبدالله بن حنطب

عن السائب \_ ولم يذكر رسول الله ﷺ \_: أن جبريلَ قال: يا محمدُ كُنْ عَجَّاجاً ثَجَّاجاً ().

فقال قائلً: فقد رويتُم في لهذه الآثارِ عن رسول ِ الله ﷺ رفع الأصواتِ بالتلبية، وقد رويتُم ما يُخالِفُ ذُلك.

٥٧٨٧ ـ فذكر ما قد حَدَّثنا محمدُ بنُ عمرو بن يونس الثعلبيُّ،

<sup>(</sup>١) كذا الأصل، وفي سنده سقط لم نتبينه، ولم نجده عند غير المؤلف.

<sup>(</sup>٢) محمد بن إسحاق مدلس، وقد عنعن.

ورواه أحمد ٥٦/٤ عن عفان، عن حجاج بن منهال، بهذا الإسناد.

ورواه الطبراني في «الكبير» (٦٦٣٨) من طريق يحيى بن واضح، عن محمد بن إسحاق، عن عبد الله بن حنطب، عن إسحاق، عن خلاد بن سويد، عن أبيه مرفوعاً.

قال البخاري في «تاريخه» ١٥٠/٤: وروى عيسى بن يونس، عن محمد بن عمرو، عن عبد الله بن أبي بكر، عن المطلب، عن خلاد بن سويد.

حدثنا أبو معاوية الضريرُ، عن عاصم الأحول ِ، عن أبي عُثمان

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.

أبو معاوية الضرير: هو محمد بن خازم، وأبو عثمان: هو عبد الرحمٰن بن ملَّ النهدى.

ورواه ابن أبي شيبة ٢/٨٨٤ و٣٧٦/١٠، ومن طريقه مسلم (٢٧٠٤)، وأحمد ورواه ابن أبي شيبة محمد بن فضيل ٤١٧/٤، كلاهما عن أبي معاوية، به، وقرن ابن أبي شيبة محمد بن فضيل بأبي معاوية.

ورواه أحمد ٤٠٣/٤، والبخاري (٢٩٩٢) و(٢٠٥٤)، ومسلم (٢٧٠٤) (٤٤)، وأبو داود (١٥٢٨)، وابن ماجه (٣٨٢٤)، وابن السني (١١٥)، والبيهقي ٢/١٨٤، والبغوي (١٨٤٣) من طرق، عن عاصم الأحول، به، مطولًا ومختصراً.

ورواه أحمد ٤/٧٠٤، والبخاري (٢٤٠٩)، ومسلم (٤٠٧٢) (٤٥)، وأبو داود (١٥٢٧)، وابن أبي عاصم في «السنة» (٢١٩)، وابن السني (٥١٧)، وابن حبان (٤٠٨)، من طريق سليمان التيمي، والبخاري (٦٣٨٤) و(٧٣٨٦)، ومسلم (٤٠٧٥) وهلم (٤٠٥٥)، وابن أبي عاصم (٦١٨)، وأبو يعلى (٧٢٥٢)، وابن السني (٢١١) من طريق أيوب، ورواه البخاري (٢٦١٠)، ومسلم (٤٧٠٤) (٢٤)، وأحمد ٤٠٢/٤ من طريق خالد الحذاء، ومسلم (٤٧٠٤) من طريق عثمان بن غياث، والترمذي=

٥٧٨٨ - وما قد حدَّثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن علي بن زيدٍ، وعن سعيدٍ الجُريريُّ، وثابتٍ البُنانيُّ، عَن أبي عثمانَ النَّهدِيُّ

عن أبي موسى الأشعريّ، قال: لما خرجنا إلى المدينة مع رسول الله على أبَّها الله على النّاسُ، فرفعوا أصواتهم، فقال رسولُ الله على: «يا أَبُها النّاسُ، إنَّكم لا تَدْعُونَ بَيْنَكُم وبَيْنَ الذي تَدْعُونَ بَيْنَكُم وبَيْنَ أَعتاقِ أَكتَافِكُمْ». ثم قال: «يا أبا مُوسى، ألا أَدُلُكَ على كَنْزٍ من كُنُوزِ الجَنّةِ؟» قلت: بلى. قال: «لا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا بالله»(١).

قال: ففي هذا أُمَرَ النبيُّ على الهرباع على انفسهم في رفع الأصواتِ بالتكبيرِ فيما كانوا رفعوها به، وإعلامهم مع ذلك أنهم لا يَدْعُونَ أصمَّ، ولا غائباً، فكانت التلبيةُ كذلك إنما يُرادُ بها ذكر الله وليسَ بأصمَّ ولا غائب، فيحتاج إلى رفع الأصواتِ بها. وهذان الحديثانِ فيهما من التضاد لما رويتُموه من رفع الأصوات بالتلبيةِ في هذا البابِ ما لا خَفَاءَ به.

<sup>= (</sup>٣٢٧٤) و(٣٤٦١)، والنسائي في «عمل اليوم والليلة» (٣٥٦) من طريق أبي نعامة السعدي، خمستهم عن أبي عثمان النهدي، به مطولاً ومختصراً.

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أسد بن موسى روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الصحيح غير علي بن زيد \_وهو ابن جدعان \_ متابع سعيد الجريري وثابت البناني، فقد روى له مسلم مقروناً، وهو ضعيف.

ورواه أحمد ٢٩٩٩/٤ من طريق عفان، وأبو داود (١٥٢٦) من طريق موسى بن إسماعيل، كلاهما عن حماد بن سلمة، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٤١٨/٤ـ٤١٩ من طريق يزيد، عن سعيد الجريري، به.

فكان جوابنا له في ذلك: أن الأمرَ في ذلك ليسَ كما ذكر مما يوجبُ التضاد، وللكن الوجه في ذلك: أن التلبية من شعائر الحجِّ رفعُ الأصواتِ بها على ما في الآثارِ المرويةِ فيها على ما

٥٧٨٩ حدثناه فهد بن سليمان، قال: حدثنا أبو نعيم ضرار بن صرد الكوفي الطَّحَّان، حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن يربوع، عن أبيه

عن أبي بكر الصِّدِّيق رضي الله عنه، قال: سُئِلَ رسولُ الله عنه، أيُّ الحجِّ أفضَلُ؟ قال: «العَجُّ والتَّجُ»(١).

سعيد بن عبد الرحمٰن بن يربوع مجهول، والحديث معروف بدونه، فقد نقل الترمذي في «جامعه» عن أحمد بعد أن أخرج الحديث (٨٢٧) من طريق محمد بن المنكدر عن عبد الرحمٰن بن يربوع، عن أبي بكر: من قال في هٰذا الحديث عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن يربوع، عن أبيه، فقد أخطأ.

قال: وسمعت محمداً يقول: ذكرت له حديث ضرار بن صُرَد، عن ابن أبي فديك، فقال: هو خطأ، فقلت: قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضاً مثل روايته، فقال: لا شيء، إنما رووه عن ابن أبي فديك، ولم يذكروا فيه: عن سعيد بن عبد الرحمٰن، ورأيته يضعف ضرار بن صرد.

ورواه البيهقي ٢/٥ ٤٣-٤ من طريق محمد بن هارون، عن ضرار بن صرد، بهذا الإسناد.

ورواه الـدارمي ٢٩/٣، والترمذي (٨٢٧)، وابن ماجه (٢٩٢٤)، وأبو يعلى (١١٧)، والبزار في «مسنده» (٧١)، وأبو بكر المروزي في «مسند أبي بكر» (١١٧)=

<sup>(</sup>١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، ولهذا سند ضعيف.

= بتحقیقنا، وابن خزیمة (۲٦٣١)، والدارقطني في «العلل» ۲۷۹/۱، والحاکم ۱/۱ در ۱/۱ والبیهقي ۲/۵ من طرق، عن محمد بن إسماعیل بن أبي فدیك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن عبد الرحمٰن بن یربوع، عن أبي بكر. لیس فیه سعید بن عبد الرحمٰن.

عبد الرحمن بن يربوع، قال الدارقطني: صوابه: عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع، وهو ثقة، روى له أبو داود والبخاري في «الأدب المفرد».

ورواه البزار (٧٢) من طريق رزق الله، عن ابن أبي فديك، به. لكن على التردد عن سعيد بن عبد الرحمٰن أو عبد الرحمٰن.

ورواه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده ـ كما في «نصب الراية» ٣٥٣٤/٣ ـ عن الواقدي عن ربيعة، عن عثمان، والضحاك عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع، عن أبي بكر الصديق، به

ورواه المروزي في «مسند أبي بكر» (١١٦) من طريق الواقدي، عن سعيد بن عثمان، والضحاك، عن محمد بن المنكدر، به.

قال الترمذي بعد إخراجه: حديث أبي بكر غريب، لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع.

وقد روى محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن يربوع، عن أبيه غير هٰذا الحديث.

وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك، عن الضحاك بن عثمان، عن محمد بن المنكدر، عن سعيد بن عبد الرحمٰن بن يربوع، عن أبيه، عن أبي بكر، عن النبي على، وأخطأ فيه ضرار.

وفي الباب عن ابن مسعود رواه ابن أبي شيبة في «مسنده» كما في «نصب الراية»، وأبو يعلى (٥٠٨٦) من حديث أبي أسامة، عن أبي حنيفة، عن قيس بن=

فكان «العجُّ» المذكور في هذا الحديث هو العجِّ بالتلبيةِ، و«الثُّجّ» المذكور فيه: هو نحر البدن.

وكذلك حدثنا سليمان بن شعيب، عن أبيه، عن محمد بن الحسن، عن أبي يوسف، عن أبي حنيفة

فكان من شعائرِ الحجِّ رفعُ الأصواتِ بالتلبية، وكان الحجُّ بائناً بذٰلك كما بان به في سوى التلبية مِن شعائر الحجِّ من حَلْقِ الرُّؤوسِ عندَ حلِّ المحرمينَ به، ومن اجتناب ما يجتنبونه فيه من حلق الشعر، وقص الأظفارِ، ومما سوى ذٰلك، ولم يكن في رفع الأصواتِ بالتكبيرِ المدكورِ في حديثِ أبي موسى هٰذان الوجهان اللذان ذكرناهما في هٰذين الأمرين، فانتفى أن يكونَ لأحدِهما ما يُوجبُ تضادً الآخرِ منهما.

<sup>=</sup> مسلم، عن طارق بن شهاب، عن عبد الله بن مسعود، رفعه: وأفضل الحج العج والثج». ورجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي حنيفة الإمام، فقد روى له الترمذي، والنسائي، وهو ثقة.

وعن ابن عمر رواه الترمذي (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والدارقطني رواه الترمذي (٢٩٩٨)، وابن ماجه (٢٨٩٦)، والدارقطني واحد، والبيهقي ٥٨/٥، وفي سنده إبراهيم بن يزيد الخوزي ضعفه غير واحد، وقال أحمد والنسائي: متروك الحديث، إلا أنه عند ابن عدي في عداد من يكتب حديثه.

#### ٩٣٠ ـ بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من ودِّه أنَّه لم يكن دَخَلَ الكعبَةَ بَعْدَما كَان دَخَلَها

• ٥٧٩ - حدثنا يحيى بنُ عثمان بنِ صالح، حدثنا نعيمُ بنُ حماد، حدثنا عبدُ الرحمٰن بنُ محمد المحاربيُّ، عن إسماعيلَ بنِ عبد الملك، عن ابن أبي مُليكة

عن عائشة رَضِيَ اللهُ عنها، قالت: رأيتُ النبيُّ ﷺ حزيناً، فقال: وإنِّي دخلتُ الكعبة ووددتُ أن لا أكونَ دخلتُها أُخْشَى أنْ أَتْعَبْتُ أُمِّتِي»(١).

فقال قائلً: دخولُ الكعبة قربةُ كسائرِ القُربِ التي فعلها النبيُّ عَلَيْمُ

(۱) إسناده ضعيف. إسماعيل بن عبد الملك، قال النسائي وأبو حاتم: ليس بالقوي، وضعفه أبو داود، ومحمد بن عمار، والعقيلي، والدولابي، وابن شاهين. ووصفه ابن حبان بسوء الحفظ، وقال في «التقريب»: صدوق، كثير الوهم، ومع ذلك فقد قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.

ورواه أحمد ١٣٧/٦، وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (١٣٤١)، وأبو داود (٢٠٢٩)، والترمذي (٨٧٣)، وابن ماجه (٣٠٦٤)، وابن خزيمة (٣٠١٤)، والحاكم في «المستدرك» ٤٧٩/١، وفي «معرفة علوم الحديث» ص٩٨، والبيهقي ١٥٩/٥ من طرق، عن إسماعيل بن عبد الله، بهذا الإسناد.

لتقتدي أمَّتُهُ به فيها، فما وجه ما رويتموه عنه في هٰذا الحديث؟

فكان جوابنا له في ذلك: أنه قد يحتمِلُ أن يكونَ رسولُ الله الله الله الله الله الله القول الخوف منه على أنه يكونُ الاقتداء به فيما فعله مَنْ أرادَ بذلك القول الخوف منه على ذلك حتى يكونَ عندهم مما لا يَتمُّ حَجُّهم إلا به، فأهمه ذلك لا ما سِواه كما جاء بني عبد المطلب لما هَمَّ بالنزع معهم مِن ماءِ زمزم

٥٧٩١ ـ كما حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا حاتِمُ بن إسماعيلَ، حدثنا جعفرُ بنُ محمدٍ، عن أبيه

عن جابر بنِ عبد الله: أن رسولَ الله على لما أفاضَ في حجته إلى البيتِ صَلَّى بمكة الظهر، فأتى على بني عبدِ المطلب يسقونَ على زمزم، فقالَ: «انْزعُوا بني عَبْدِ المُطَّلِبِ فلولا يَغْلَبِنَّكُمُ النَّاسُ على سِقايَتِكُمْ، لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ». فناولوه دلواً فشَرِبَ منه (۱).

<sup>(</sup>۱) إسناده صحيح. أسد بن موسى روى له أبو داود والنسائي وهو ثقة، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين غير جعفر بن محمد، فمن رجال مسلم.

وهو جزء من حديث جابر بن عبد الله الطويل في صفة حجة النبي ﷺ، ولهذا الجزء ورد في بعض الروايات دون بعض.

فقد رواه الدارمي ٤٤/٢ ع-٤٩، ومسلم (١٢١٨)، وأبو داود (١٩٠٥)، وابن المجارود (٤٦٩)، وابن حبان (٣٩٤٤)، والبيهقي ١٦/٥ من طرق، عن حاتم بن إسماعيل، به.

وروى الطبراني في «الكبير» (١٠٩٧٢) من طريق عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر وابن عباس نحوه.

فكان تركُه لذلك خوف اقتداءِ الناسِ به، وفي ذلك مَشَقَّةٌ لأهلها على ما أهمهم من أمرها دونَ مَنْ سِواهم.

ومثلُ ذٰلك ما رُوِيَ عن رسول ِ الله ﷺ في تركِه النَّصرة، والدخول فيها خوفاً أن يَدْخُلَ الناسُ فيها اقتداءً به، فتذهبَ الهجرةُ.

٥٧٩٢ - كما حدثنا المزنيُّ، حدثنا الشافعيُّ، أخبرنا عبدُ العزيزبن محمد الدراوردي، عن محمد بنِ عمرو بنِ علقمة، عن أبي سَلَمَةَ

عن أبي هُريرة: أن رسولَ الله ﷺ، قالَ: «لَوْلا الهِجْرَةُ، لكنتُ المرءاً مِنَ الأَنْصارِ، ولو أنَّ الناسَ يَسْلُكُونَ وادياً أو شعباً، لَسَلَكْتُ وادِيَ الأَنصَارِ أو شِعْبَهُمْ»(١).

<sup>=</sup> وفي الباب عن ابن عباس عند أحمد (٢٢٢٧) و(٣٥٢٧)، والبخاري (١٦٣٥)، وابن حبان (٥٣٩٢).

وعن علي رواه أحمد (٥٦٢) ، والترمذي (٨٨٥)، وأبو يعلى (٣١٣) و(٤٤٥).

وعن أبي الطفيل عند البزار (١١٧٠) «كشف الأستار»، وقال الهيثمي ٢٨٧/٣: وفيه محمد بن مهزم الشعاب.... وثقه ابن معين وأبو حاتم.

وعن عثمان بن عفان رواه البزار (٣٥٨) «البحر الزخار»، وقال الهيثمي ٢٨٧/٣: فيه سعيد بن عبد الملك بن واقد. قال أبو حاتم: يتكلمون فيه، قال: ورأيت فيما حدث أحاديث مناكير.

<sup>(</sup>۱) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. محمد بن عمرو بن علقمة \_ وهو ابن وقاص الليثي \_ روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث.

فترك ﷺ أن يكونَ امرءاً من الأنصارِ للمعنى الذي ذكرَ في هذا الحديثِ أنَّه لو فَعَلَ ذلك لَفَعَلَ الناسُ جميعاً في النَّصرة اقتداءً به فيه، فتركَ ذلك لِتبقى الهجرة، وإن كان في ذلك هو النصرة، والله الموفق.

ورواه أحمد في «المسند» ١٠٢٦، وفي «الفضائل» (١٤٧١)، والدارمي ٢٤٠/٢ من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد في «الفضائل» (١٤٣٩)، والبخاري (٧٢٤٤)، وأبو يعلى (٦٣١٨) من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.

ورواه أبو داود الطيالسي (٢٤٨٤)، وأحمد في «المسند» ٢١٠/١ و٤١٤ و٢٤٨٤ و ٤١٠)، وفي «الفضائل» (٨٦)، وإسحاق بن راهويه (٨٥) و(٨٦) و(٨٧)، والبخاري (٣٧٧٩) من طريق شعبة، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة.

ورواه عبد الرزاق (۱۹۹۰۷)، ومن طريقه أحمد ٣١٥/٢، وابن حبان (٧٢٦٩) عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة، وهو في «صحيفة همام» (٥٧).

ورواه أحمد ٢/٤١٩ من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة.

وفي الباب عن أنس مطولاً عند البخاري (٣١٤٦)، ومسلم (١٠٥٩)، والشافعي ١٩٩/، وأحمد ١٠٥٣، والر ١٠٥٩ و٢٠٠ و١٠٨٠ و ٢٤٦ و٢٠٩ و٢٨٠، وأحمد ٢٤٩٥)، والنسائي ١٠٦/، وأبو يعلى (٣٠٠٠) و(٣٢٩٧) و(٣٢٢٩) و(٣٢٣٠).

وعن عبد الله بن زيد عند البخاري (٤٣٣٠)، ومسلم (١٠٦٢)، وأحمد ٤٢/٤.

وعن أبي سعيد عند عبد الرزاق (١٩٩١٨)، وأحمد ٧٧ه و٦٧ و٧٦ و٨٩، وأبي يعلى (١٠٩٢) و(١٣٥٨).

وعن أبي بن كعب عند أحمد ١٣٧/٥ و١٣٨، وعبد الله في زياداته على «المسند» ٥/١٣٨، والترمذي ٧١١/٥، والحاكم ٧٨/٤.

\_ ورواه الشافعي في «مسنده» ١٩٩/٢ بهذا الإسناد.

٩٣١ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله على من قوله: «لا يَنْكِحُ المُحرِم ولا يُنْكِحُ ولا ينخطب». ومما روي عنه مع ذلك في الحالِ التي تزوَّجَ فيها ميمونة من حرم أو حلَّ

٥٧٩٣ حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهب: أن مالكاً، وابنَ أبي ذئب، حدَّثاه، عن نافع، عن نُبَيْهِ بنِ وَهْبٍ أُخي بني عبدِ الدَّارِ، عن أبان بن عثمانَ، قال:

سمعتُ أبي عثمانَ بنَ عفان يقولُ: قال رسول الله ﷺ: «الا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، ولا يُنْكِحُ، ولا يَخْطُبُ (١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار، ٢٦٨/٢.

ورواه مالك في «الموطأ» ١/٣٤٨، ومن طريقه رواه الشافعي في «المسند» ١/٣٥٥ و٣١٦، وأحمد (٤٠١) و(٥٣٤)، ومسلم (١٤٠٩)، وأبو داود (١٨٤١)، وابن ماجه (١٩٦٦)، وابن الجارود (٤٤٤)، والبزار (٣٦١)، وابن خزيمة (٢٦٤٩)، وابن حبان (٢١٤٩) و(٤١٣٩)، والبيهقي ٥/٥٥ و٧/٢١٠.

ورواه الطيالسي (٧٤)، والبزار (٣٦٦) من طريق أسد بن موسى، كلاهما عن ابن أبى ذئب، به.

ورواه أحمد (٤٦٢)، ومسلم (١٤٠٩) (٤٣)، وأبو داود (١٨٤٢)، والنسائي =

٥٧٩٤ وحدثنا أحمدُ بنُ داود بنِ موسى، حدثنا أبو معمر عبدُ الله بن عمروبن أبي الحجاج، حدثنا عبدُ الوارث بنُ سعيد، حدثنا أيوب بنُ موسى المكي، حدثني ابنُ وهبٍ ولم يذكر بَيْنَهُ وبَيْنَ أيوب أحداً عن أبانَ بن عُثمان

حدثني عثمانُ رضي الله عنه عن النبي ﷺ، قال: «المُحْرِمُ لا يَنْكِحُ ولا يُنْكِحُ ولا يُنْكِمُ ولا يُنْهِ ولا يُنْكِمُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْهِ ولا يُنْهِ ولا يُنْكُمُ ولا ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُونُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْلُونُ ولا يُنْكُمُ ولا يُنْكُمُ ول

= ٢/٩٨، والبزار (٣٦٢)، والبيهقي ٥/٥٦ و٧/٢١ من طريق مطر ويعلى بن حكيم، ورواه أحمد (٤٩١)، والدارمي ٢/٧٧، ومسلم (١٤٠٩) (٤٢)، والترمذي (٨٤٠)، والبزار (٣٦٣) و(٣٦٤)، وابن حبان (٤١٢٨)، والدارقطني في «العلل» ٢/٢١-١٣، والبيهقي ٢/٢/٧ من طريق أيوب، ورواه البزار (٣٦٥) من طريق يحيى بن أبي كثير، أربعتهم عن نافع، به.

ورواه مسلم (۱٤٠٩) (٤٥)، والبزار (٣٦٧) و(٣٦٨)، والطحاوي ٢٦٨/٢، وابن حبان (٤١٢٧)، وابن حبان (٤١٢٧)، والدارقطني ٣٢٠/٣، وابن حبان (٤١٢٧)، والبيهقي ٥/٦٦، من طرق، عن نُبيَّه، به.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار، ٢٦٨/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه الشافعي ٣١٦/١، والدارمي ١٤١/٢، وأحمد (٤٩٦)، والحميدي (٣٣٠)، ومسلم (١٤٠) (٤٤)، والنسائي ١٩٢/٥، والبزار (٣٦٩) و(٣٧٠)، وابن حبان (٤١٦٦)، والبيهقي ٥/٥٦ و٦٦ من طريق سفيان بن عيينة، عن أيوب بن موسى، به.

ورواه الدارقطني في «العلل» ١٣/٣ من طريق عبد الملك الذماري، حدثنا سفيان الشوري، عن أيوب السختياني، وأيوب بن موسى، عن نافع، عن أبان بن عثمان، عن نبيه، عن عثمان.

٥٧٩٥ ـ وحدثنا محمد بن جعفر بن محمد المعروف بابن الإمام ، حدَّ ثنا يوسفُ بنُ الفضل، عن القَـطَّانِ، حدثنا سلمة بنُ الفضل، عن إسحاق بنِ راشدٍ، عن زيد بن علي، عن أبان بن عثمان

حدثني عثمان رضي الله عنه عن النبي على أنه قال: «لا يَنْكِحُ المُحْرِمُ ولا يُنْكِحُ»(١).

ففي هذا الحديث نهى النبي على المحرم عما نهاه عنه مما ذكر فيه، وكان نهيه إيًاه عن ذلك تنازع أهل العلم في مراده به، ما هو؟

فقال بعضهم: هو لأنَّ نكاحَه كذلك لا يجوزُ لنفسه ولا لغيره لإحرامه الذي هو فيه مما الجماعُ فيه عليه حرامٌ، وممن ذَهَبَ إلى ذلك منهم: مالكُ بنُ أنس، والشافعيُّ في كثير من أهل الحجازِ، غير أنَّ مالكاً قد كان قال في ذلك مما ذكر ابنُ وهب عنه مما قد حدَّثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهب، عن مالكِ، قال: يُفرق بينهما، ويكون ذلك تطليقة، وروى عنه عبدُ الرحمٰن بن القاسم: أنه يُفرق بينهما، ويكون فسخاً بغير طلاق، وكان ذلك العقدُ لا يخلو من أحد وجهين من أن يكونَ يوجب ملك البضع أو لا يُوجبه، فإن كان يوجبُ ملكه، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع طلاق فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه فيه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع عليه لا يريدُ مالكه، وإن كان لا يوجب ملكه، فلا معنى لإيقاع أ

<sup>=</sup> قال الدارقطني: ووهم فيه عبد الملك الذماري، ورواه عبد الوارث بن سعيد، وابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن نُبيّه بن وهب ليس فيه نافع، وهو الصواب.

<sup>(</sup>١) حسن لغيره. سلمة بن الفضل يكتب جديثه للمتابعات. وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٦٨/٢ بإسناده ومتنه.

طلاقٍ فيه، لأن الطلاق إنما يقعُ ممن تقدَّمَ مُلكه للبُضع الذي يقعُ فيه، وكذلك الفسخُ فإنما يكونُ لما قد كان قَبْلَ عقده منعقداً إلا بما يزولُ به الإملاك عن مثله باختيار مالكيها كذلك.

وقال بعضُهم: ما كان مِنْ رسول ِ الله على في ذلك مما ذكر في هذا الحديث إنما هو على كراهيته للمحرم من الرَّفَث في إحرامه خوفاً منه عليه أن يكونَ سبباً لِوقوعه فيه، لا أنه على نفسه، أو على غيره بأمره لم يكن جائزاً.

قالوا: والدليلُ على ما قد ذكرنا مِن ذلك ما قد رُوِيَ عنه ﷺ من تزويجه ميمونة في حال إحرامه.

٥٧٩٦ ـ كما حدثنا بكارُ بنُ قُتيبة، حدثنا إبراهيمُ بنُ بشار.

٥٧٩٧ ـ وكما حَدَّثنا المزنيُّ، حدثنا الشافعيُّ، قالاً: حدثنا سفيانُ بنُ عيينة، عن عمرو بن دينار بن زيد

عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ النبيَّ ﷺ: تزوج ميمونة وهو محرم

قال عمرو: فحدثني ابنُ شهاب، عن يزيدَ بنِ الأصمِّ: أن النبيُّ يَكَحَ ميمونةُ، وهي خالتُه، وهو حلالُ.

قال عمرو: فقلتُ للزهري: وما يدري يزيدُ بنُ الأصم، أعرابيًّ بوَّال، أتجعله إلى ابن عباس؟(١).

<sup>(</sup>١) إسناده صحيح. إبراهيم بن بشار حافظ، والشافعي إمام ثقة، ومن فوقهما ثقات من رجال الشيخين.

فكان هذا مما لا يختلف عن ابن عباس فيه. وقد رُويَ عن عائشة موافقتها إيًاه على ذلك.

٥٧٩٨ - كما حدثنا محمدُ بنُ خُزيمة، وفهدُ بنُ سليمان، قالا: حدَّثنا مُعلَّى بن أسد، حدثنا أبو عَوانة، عن مغيرة، عن أبي الضحى، عن مسروق

عن عائشة رضي الله عنها قالَت: تزوَّجَ النبيُّ ﷺ بعضَ نِسائِه وهو مُحْرمُ(١).

ورواه الطيالسي (١٠٣١)، والدارمي ٢٧/٢ من طريق شعبة، ورواه ابن سعد ١٩١/٥، ومسلم (١٤١٠) (٤٧)، والترمذي (٨٤٤)، والنسائي ١٩١/٥، والدارقطني ٢٦٣٦-٢٦٤، والبيهقي ٢١٠/٧ من طريق داود بن عبد الرحمٰن، ورواه أحمد (٢٠١٤)، والنسائي ١٩١/٥، وابن حبان (٢١٣١) من طريق ابن جريج، ثلاثتهم عن عمروبن دينار، به.

وانظر ما تقدم برقم (٥٧٤٩).

(١) إسناده صحيح، ورجاله ثقات رجال الشيخين.

أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، والمغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وأبو الضحى: هو مسلم بن صبيح.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٢٦٩ بإسناده ومتنه.

<sup>=</sup> ورواه الطحاوي ٢٦٩/٢ عن فهد وبكار، بهذا الإسناد.

ورواه البيهقي ٧/٢١٠ من طريق يوسف بن يعقوب، عن إبراهيم بن بشار، به.

ورواه أحمــد (۱۹۱۹)، والبخـاري (۱۱۱۵)، ومسلم (۱٤۱۰)، والحميدي (٥٠٣)، وابن ماجه (١٩٦٥)، وابن الجارود (٤٤٦) و(٢٩٦)، والبيهقي ٥٦٦٥ من طرق، عن سفيان بن عيينة، به.

وهذا مما لا نعلمه رُوِيَ عن عائشة رضي الله عنها مما يُخالِفُه. وقد رُويَ عن أبى هريرة أيضاً ما يُوافق ذلك.

٥٧٩٩ ـ كما حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني، حدثنا خالد بن عبد الرحمٰن الخراساني، حدثنا كامل أبو العلاء، عن أبي صالح

= ورواه البزار (١٤٤٧) من طريق الفضل بن سهل، والبيهقي ٢١٢/٧ من طريق على بن عبد العزيز، كلاهما عن معلى بن أسد، بهذا الإسناد.

وقال البزار: حدثنا معلى، ورأيته في كتابي: ابن منصور، وأحسبه معلى بن أسد.

ورواه ابن حبان (٤١٣٢) من طريق إبراهيم بن الحجاج، عن أبي عوانة، به، وزاد: واحتجم وهو محرم.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٥٤٠٨) عن عبد الرحمٰن بن مهدي، عن أبي عوانة، عن المغيرة، عن شباك، عن أبي الضحى، عن مسروق مرسلاً.

وعزاه الهيثمي ٢٦٧/٤ للطبراني في «الأوسط»، وقال: ورجال البزار رجال الصحيح.

وأعله البيهقي بالإرسال، ورد عليه ابن التركماني، وابن حجر في «الفتح» ١٩٦/٩.

ورواه النسائي في «الكبرى» (٥٤٠٩)، والبيهقي ٢١٢/٧ من طريق عمروبن علي، عن أبي عاصم النبيل، عن عثمان بن الأسود، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة.

قال النسائي: قال عمرو بن علي: قلت لأبي عاصم: أنت أمليت علينا هذا من الرقعة (في مطبوع النسائي الرفقة) ليس فيه عائشة، قال: دع عائشة حتى أنظر فيه.

عن أبي هريرة، قال: تزوج رسول الله ﷺ وهو محرمٌ(١)، ولهذا مما لا نعلم أيضاً عن أبي هريرة فيه خلافًا لذَّلك.

فقال قائل: فقد روي عن أبي رافع: أن تزويجَ النبيِّ ﷺ ميمونة كان وهو حلال، وذكر في ذلك

٠٥٨٠٠ ما قد حدثنا إبراهيم بنُ مرزوق، حدثنا حَبَّان بنُ هِلال، حَدَّثنا حَمَّاد بنُ زيد، عن مطر \_ يعني الوراق \_ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن، عن سُليمان بن يَسارٍ

عن أبي رافع: أن النبيَّ ﷺ تزوَّجَ ميمونةَ حلالًا، وبَنَى بها حلالًا، وكنتُ الرَّسُولَ بَيْنَهُما(٢).

(۱) إسناده حسن في الشواهد. خالد بن عبد الرحمٰن الخراساني، وتُقه ابن معين، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: لا بأس به، وكامل أبو العلاء ـ هو كامل بن العلاء ـ، وتُقه ابن معين، والعجلي، ويعقوب بن سفيان، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: رأيت في بعض بالقوي، وقال في موضع آخر: ليس به بأس، وقال ابن عدي: رأيت في بعض رواياته أشياء أنكرتها، وأرجو أنه لا بأس به.

وهو عند المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٢٧٠ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن عدي ٢١٠١/٦، والدارقطني ٢٦٣/٣ من طريق بحر بن نصر.

ورواه ابن عدي ٩٠٩/٣ من طريق الربيع، وبحر بن نصر، كلاهما عن خالد بن عبد الرحمٰن، بهذا الإسناد.

وانظر «الفتح» ١٦٦/٩.

(۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير مطر الوراق، فقد روى له مسلم متابعة،
 وهو كثير الخطأ.

فكان من الحجة عليه لمخالفيه في ذلك: أن هذا الحديث إنما رواه كما ذكر مَطَرٌ الوراق، وقد كان رواه عن ربيعة مَنْ هُوَ أَحفظ وأثبت، وهو: مالكُ بن أنس

= ورواه المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢/ ٢٧٠، والبيهقي ٢١١/٧ عن إبراهيم بن مرزوق، بهذا الإسناد.

ورواه ابن سعد ۱۳٤/۸، والدارمي ۳۸/۲، وأحمد ۳۹۳-۳۹۳، والترمذي (۸٤۱)، والطبراني (۹۱۵)، وابن حبان (٤١٣٠) و(١٣٥٥)، وأبو عمر في «التمهيد» (۱۵۲)، والبيهقي ٦٦/٥ و١١/٧، والبغوي (١٩٨٢) من طرق، عن حماد بن زيد به.

ورواه ابن سعد ۱۳۳/۸ من طریق یزید بن هارون، عن جریر بن حازم، عن أبي فزارة، عن يزيد بن الأصم، عن أبي رافع.

قال المصنف في «شرح معاني الآثار»: إن هذا الأمر إن كان يؤخذ من طريق الإسناد واستقامته، وهكذا مذهبهم، فإن حديث أبي رافع الذي ذكروا إنما رواه مطر الوراق، ومطر عندهم ليس ممن يحتج بحديثه، وقد رواه مالك، وهو أضبط منه فقطعه.

قال ابن عبد البر ١٥١/٣ : رواه مطر الوراق، عن ربيعة، عن سليمان بن يسار، عن أبي رافع، وذلك عندي غلط من مطر، لأن سليمان بن يسار ولد سنة أربع وثلاثين، وقيل: سنة سبع وعشرين، ومات أبو رافع بالمدينة بعد قتل عثمان بيسير، وكان قتل عثمان رضي الله عنه في ذي الحجة سنة خمس وثلاثين، وغير جائز، ولا ممكن أن يسمع سليمان بن يسار من أبي رافع، وممكن صحيح أن يسمع سليمان بن يسار من ميمونة لما ذكرنا من مولده، وقصة ميمونة لهذه أصل في لهذا الباب عند أهل العلم، وغير ممكن سماعه من أبي رافع، فلا معنى لرواية مطر، وما رواه مالك أولى.

٥٨٠١ كما حدثنا يونس، أخبرنا ابنُ وهبٍ: أن مالكاً حدَّثه عن ربيعة بن أبي عبد الرحمٰن

عن سليمان بن يسارٍ: أنَّ رسولَ الله على بعث أبا رافع مولاه ورجلاً من الأنصار، فزوجاه ميمونة بنت الحارثِ وهو بالمدينة قَبْلُ أن يَخْرُجَ. وذكر الحديث (١).

فعاد هذا الحديث موقوفاً على سليمانَ بنِ يسار بغير تجاوز به إلى أبي رافع ، فخرج من أن يَكُونَ حجَّةً لمن يحتج به في هذا الباب.

فقـال لهذا القـائل: فقد روى عنه مطرٌ في تزويج ميمونة، عن ميمونة: أنَّه كان مِن رسول الله ﷺ وهو حلال.

٥٨٠٢ وذكر في ذلك ما قد حدَّثنا يونسُ، أخبرنا ابنُ وهبٍ، حدثني جريرُ بنُ حازم : أنه سَمِعَ أبا فَزَارَةَ، يُحدِّثُ عن يزيدَ بنِ الأصم، قال:

## أخبرتني ميمونةُ: أن النبيُّ ﷺ تزوجها حلالًا (١٠).

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه مالك ٧/٣٤٨، ومن طريقه ابن سعد ١٣٣/٨.

ورواه ابن سعد ١٣٤/٨ من طريق أنس بن عياض أبي ضمرة، عن ربيعة، به.

<sup>(</sup>٢) إسناده صحيح على شرط مسلم. أبو فزارة \_ وهو راشد بن كيسان العبسي الكوفي \_ من رجال مسلم، وكذا يزيد بن الأصم، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو عند المصنف في «شرح معاني الآثار» ٢٧٠/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن سعـد ۱۳۸/۸ و۱۳۹-۱۶۰، وأحمـد ۳۳۳/۰، ومسلم (۱٤۱۱)، والترمذي (۸٤٥)، وابن ماجه (۱۹٦٤)، وأبو يعلى (۷۱۰۵)، وابن حبان (۱۳۳۶)،=

٥٨٠٣ ـ وما قد حدثنا الربيعان: الربيع المرادي والربيع الأزدي، قالا: حدثنا أسدُ بنُ موسى.

٥٨٠٤ وما قد حدثنا محمد بنُ خزيمة، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال، وقالوا: حدثنا حمادُ بنُ سلمة، عن حبيب بنِ الشهيدِ، عن ميمون بنِ مِهران، عن يزيدَ بن الأصم

عن ميمونة بنت الحارث، قالت: تزوَّجني رسولُ الله ﷺ ونحنُ حَلالانِ بعدَ أن رجَعَ من مكة(١).

والطبراني ۲۳/(۱۰۰۹)، و۲۶/(٤٥)، والدارقطني ۲۲۱/۳-۲۲۲، والبيهقي ۲۲/۵
 و۲۱۱/۷ من طرق، عن جرير بن حازم، بهذا الإسناد.

ورواه أبو نعيم في «الحلية» ٣١٦/٧ من طريق ابن شهاب، عن يزيد بن الأصم، به.

ورواه ابن ظهمان في «مشيخته» (٦٦)، والبيهقي ٦٦/٥ من طريق الوليد بن زوان، عن ميمونة، به.

وقال الترمذي: هٰذا حديث غريب، وروى غير واحد هٰذا الحديث عن يزيد بن الأصم مرسلًا: أن رسول الله ﷺ تزوج ميمونة، وهو حلال.

وانظر وشرح معاني الأثار، ٢٧٠/٢٧٠.

(١) إسناده صحيح على شرط مسلم.

وهو عند المصنف في وشرح معاني الآثار، ٢٧٠/٢ بإسناده ومتنه.

ورواه ابن الجارود (٤٤٥) و(٦٩٥)، وابن حبان (٤١٣٧)، والطبراني ١٠٥٨/٢٣، والبيهقي ٢١٠٥/١٠ من طرق، عن حجاج بن منهال، بهذا الإسناد.

ورواه أحمد ٦/٥٣٥، والدارمي ٢/٣٨، وأبو داود (١٨٤٣)، والطبراني=

قال: فهٰذه ميمونة تُخْبِرُ أن تزويج رسول الله ﷺ كان إيَّاها وهو حلالٌ.

فكان من الحُجة عليه لِمخالفيه في ذٰلك: أن ابنَ عباس قد أخبر في حديثه أن تزويجَه ﷺ كان إيَّاها قبلَ ذٰلك، وهو مُحْرمٌ.

وقد رُوي عنه: أن رسولَ الله ﷺ قد كان طلبَ أن يُعَرِّسَ بها بمكة، فأبى ذٰلك عليه أهلُها.

٥٨٠٥ كما قد حدثنا الربيعُ المراديُّ، حدثنا أسدُ بنُ موسى، حدثنا يحيى بنُ زكريا بن أبي زائدة، حدثنا محمد بنُ إسحاق، حدثني أبانُ بنُ صالح، وعبدُ الله بن أبي نجيح، عن مجاهدٍ وعطاء

عن ابن عباس رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله على تزوَّجَ ميمونة بنت الحارثِ وهو حَرَامٌ، فأقامَ بمكة ثلاثاً، فأتاه خويلدُ بنُ عبد العُزَّى في نفرٍ من قريش في اليوم الثالثِ، فقالوا: إنَّه قد انقضى أجلُك فاخْرُجْ عنا. فقال: «وماذا عَلَيْكُمْ لو تَركتمونِي فَعَرَّسْتُ بَيْنَ أَظْهُرِكُم، فصنعنا لكم طعاماً فحضرتُموه». فقال: لا حاجَة لنا في طَعَامِكَ، فاخرُجْ عنا. فخرج رسولُ الله على وخرج بميمونة حتَّى عَرَّس بها فاخرُجْ عنا.

<sup>=</sup> ٤٤/(٤٤)، وابن حبان (٤١٣٨)، والدارقطني ٢٦٢/٣ من طرق، عن حماد بن سلمة، به.

<sup>(</sup>١) إسناده حسن. محمد بن إسحاق صرح بالتحديث.

ورواه المصنف في «شرح معاني الأثار» ٢٦٩/٢ من طريق عبد الله بن هارون، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثنا أبان، بهذا الإسناد.

ففي هٰذا ما قد دَلَّ على أنه ﷺ قد كان تزوجها في خلاف الوقت الذي ذكره مطر الوراق في حديثه أنه كان وهو بالمدينة قَبْلَ أن يخرج.

فإن قال: أفيخفى عن ميمونة وهي المتزوجة الوقت الذي تزوَّجها فيه؟ قلنا: إن رسول الله على كان خطبها، وفوَّضَ أمرها إلى العباس، فزَوَّجها إيَّاه، فاحتملَ أن يكونَ لما فَوَّضَ إلى العباس أمرها ما فوضته إليه، ذَهَبَ عنها الوقتُ الذي كان من العباس فيه عقد التزويج عليها، فلم تَعْلَمْ بذٰلك إلا في الوقتِ الذي كان بنى رسولُ الله على بها فيه، وعَلِمَ ابنُ عباس أنَّه كان قبلَ ذٰلك من أبيه في عقدِ التزويج عليها ما لحضوره ذٰلك منه، ولغيبتها عنه.

فقال قائل: فإن خبر عثمان فيه النهي، فكيف يجوزُ أن يكونَ يُحدِّثُ بالنَّهي عن رسول ِ الله ﷺ فيه الإباحة؟

فكان جوابّنا له في ذلك أنَّ عثمانَ لم يَذْكُرْ في حديثه من أمر ميمونة شيئاً، وإنما ذَكَرَ فيه عن النبي على ما ذكر عنه فيه مما قد يجوزُ أن يكونَ سَمِعَهُ منه قَبْلَ ذلك، أو سمعه عنه بعد ذلك مما أراد به غيره من أمته مما هو فيه بخلافهم، لأنه كان على محفوظاً مالكاً لإربه، ولم يكن غَيْرُه من أمته كذلك، فنهاهم عما نهاهم عنه للخوف عليهم ما يَخَافُ عليهم من مِثله، وفعل هو على لأمانه في ذلك على نفسه منه، وليس في حديثه ما يَدُلُ على أن عقد التزويج المنهي إذا وَقَعَ

<sup>=</sup> ورواه ابن حبان (٤١٣٣) من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، به مختصراً.

كان غيرَ جائز.

ومما يؤكد هذا المعنى مما يقصد فيه بالحجة إلى الشَّافعي أنَّا رأينا الله عزَّ وجَلَّ قد نهى في كِتابه عن البيع يَوْمَ الجُمعةِ بَعْدَ النَّداءِ، بقوله: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهِ وذَرُوا البَّيْعَ ﴾ [الجمعة: ٩]، فكان مَنْ باع، أو ابتاع في تلك الحال عندَك مع نهي الله عنه إيَّاه لا يَبْطُلُ بيعُه ولا ابتياعُه مع نهي الله عز وجَلَّ عنه، فما تُنْكِرُ أن يكون كذلك تزويجُه الذي قد نهاه عنه في حديث عثمانَ إذا كان منه لم يَكُنْ باطلًا، ولا مبطلًا لِتزويجه، ونقولُ له ولمالكٍ جميعاً في ذلك: إنَّ رسولَ الله على أن يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ (١)، ولا اختلاف بينَ أهل العلم : أنَّ مَنْ فَعَلَ ذٰلك لم يكن ذٰلك النهي مُبْطِلًا بيعه، فما تُنكرون أن يكونَ النهيِّ الذي كان في تزويجه المُحْرِمَ مع ما قد ذكرناه عن مالك مِن تفريقه في ذلك بطلاق أو فسخ ، وذلك لا يكونُ إلا عن عقدٍ قد ثبت، لأنه لا يقعُ في تزويج باطل طلاق ولا فسخٍّ، كان كذٰلك التزويج كلا تزويج، وكان في ذٰلك، لأنا رأينا أشياء تمنع من الجماع، منها: الإحرام، ومنها: الصيام، ومنها: الاعتكاف، وكان مَنْ تَزَوَّجَ في صِيامه أو اعتكافه، جازَ تزويجُه، وإن كان مكروهاً له ذِكْرُ الرَّفْثِ فيما هو فيه، وكان مثلَ ذٰلك تزويجُه في

<sup>(</sup>۱) حدیث صحیح روی من حدیث جابر بن عبد الله ومن حدیث ابن عمر ومن حدیث ابن عمر ومن حدیث أبی هریرة ومن حدیث أبی سعیدالخدری ، وهی مخرجة فی وصحیح ابن حبان (٤٩٦٤) و(٤٩٦٣) و(٤٩٦٣) و(٤٩٦٣) و(٤٩٦٣).

حال إحرامه يكون كذلك أيضاً.

فقال قائل: أما ما ذكرته من التزويج في حال الصيام، فلا حُجَّةَ لك فيه، لأنًا قد رأينا الصَّيامَ لا يَمْنَعُ مِن القُبْلة، فكان مثل ذلك لا يمنعُ من عقد التزويج.

فكان جوابنا له في ذلك: أنَّ ما ذكرتَ من حُكم الصيام لو أعطيناه أن لا حُجَّة له فيه، لكانَ ما يُعطيه في الاعتكاف عليه فيه مِن الحجة إلى ما قد ذكرنا، وفي وجوب ذلك ما قد قامتِ الحجة لمن ذَهَبَ إلى إجازةِ تَزويج المحرم.

فقال قائل: فقد روي في المنع من تزويج المحرم عن ابن عمر الكراهة للذلك فيما قد رويته عن عُمَرَ وزيدٍ: أنهما ردًا نكاحَ محرمين، فإلى قول مَنْ خالفتَ هُؤلاء؟

قيل له: إلى قول عبد الله بن مسعود، وابن عباس، وأنس بن مالك.

كما قد حدَّثنا محمدُ بنُ خزيمة ، حدثنا حجاجُ بنُ مِنهال ، حدثنا جريرُ بنُ حازم ، عن سليمانَ الأعمش ، عن إبراهيمَ : أنَّ ابنَ مسعودٍ كانَ لا يرى بأساً أن يَتَزوَّجَ المُحْرمُ(١).

فإن قال: هٰذا حديث غير متصل، قيل له: إنَّ إبراهيمَ ما ذكره

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» ص١١٨ (الجزء الذي نشره العمروي) عن وكيع، عن جريربن حازم، بهذا الإسناد.

عن ابن مسعود مما لم يذكر بينه وبَيْنه فيه أحداً، فهو عن جماعة، عن ابن مسعود

كما حدثنا إبراهيمُ بنُ مرزوق، حدثنا وهب، أو بشرُ بن عمر - أبو جعفر يَشُكُّ فيمن حَدَّثَ به عنه منهما -، حدثنا شعبةُ، عن سليمان الأعمش، قال: قلتُ لإبراهيمَ: إذا حَدَّثْتَ فَأَسْنِدْ. قال: إذا قلتُ لَكَ: قال عبدُ الله ، فلم أقُلُ ذلك حتى حَدَّثنيه عن عبدِ الله غيرُ واحدٍ، وإذا قلتُ: حدثني فلانٌ عن عبدِ الله، فهو الذي حدَّثني (۱).

وكما حدثنا محمد بن خزيمة، حدثنا حجاج بن مِنهال، حدثنا حماد بن سلمة، عن حبيب المُعَلِّم، وقيس، وعبد الكريم، عن عطاء:

أنَّ ابنَ عباس كان لا يرى بأساً أن يتزوَّجَ المُحْرِمانِ (١).

وكما حدَّثنا رَوْحُ بنُ الفرج، حدَّثنا أحمدُ بنُ صالح، حدَّثنا ابنُ أبي فُدَيْكِ، حدثني عبدُ الله بن محمد بن أبي بكرٍ، قال:

سألتُ أنسَ بن مالكٍ رضي الله عنه عن نكاح المُحْرم. فقال:

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين.

وهب: هو ابن جرير، وبشر بن عمر: هو ابن الحكم الزهراني.

<sup>(</sup>۲) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة، وقيس ـ وهو ابن سعد المكي ـ فمن رجال مسلم، وغير عبد الكريم ـ وهو ابن أبي المخارق، متابع حبيب وقيس ـ فقد روى له أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وهو ضعيف.

ورواه ابن أبي شيبة ص١١٨ من طريقين عن سعيد، عن قتادة ويعلى بن حكيم، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: لا بأس.

لا بأس به، هَلْ هو إلا كالبَيْع (١).

هٰكذا حدثنا روح، فقال فيه عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر، وبعضُ الناسِ يقولُ: إِنَّ بَيْنَ عبدِ الله، وبينَ أنس محمدً بن أبي بكر \_ وهو أبو عبد الله هٰذا \_، وهو الثقفيُّ، قد روى عنه مالك وغيره، ومحمدُ بنُ عبد الله.

بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء الرابع عشر من بيان مشكل أحاديث رسول الله على واستخراج ما فيها من الأحكام ونفي التضاد عنها ويليه الجزء الخامس عشر، وأوله باب بيان مشكل السبب الذي نزلت فيه:

﴿ وإذ يَمْكُرُ بِكَ الذين كَفَروا لِيُشْبِتُوكَ الْ يَعْرُولُ لِيَ الْأَية وَلَا الْمَالِي اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) رجاله ثقات رجال الشيخين غير أحمد بن صالح، فمن رجال البخاري. ابن أبي فديك: هو محمد بن إسماعيل بن مسلم.

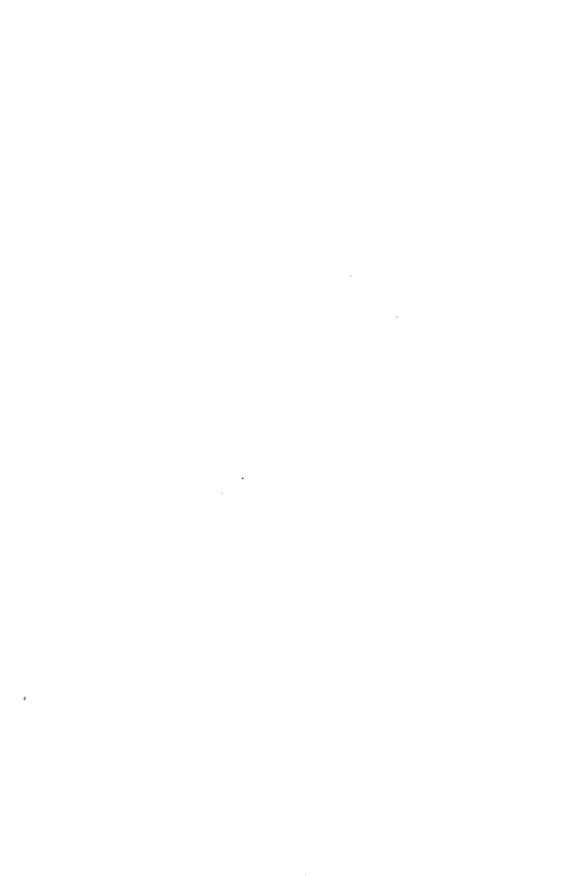



رقم الباب

مرح بابُ بيانِ مشكل ما رَوَتُهُ عائشةُ وأمَّ سلمة وغيرُهما عن رسول الله في قراءة فاتحة الكِتَابِ: ﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾، أو: ﴿مالِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾ والدِّينِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله في من قوله: «لا تَسْبِقونِي مرابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله في من قوله: «لا تَسْبِقونِي بالرُّكوعِ ولا بالسَّجودِ، فإنَّ ما أَسبِقُكُم به إذا ركَعْتُ، تُدرِكُوني به إذا رَفَعْتُ، تُدرِكُوني به إذا رَفَعْتُ،

مرح بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله في أمره بالمبالغة بالاستنشاقِ في الوضوء للصَّلاة إلاَّ أن يكونَ المتوضىءُ صائماً ٢١ مرح بابُ بيانِ مُشكِل ما جاء به كتابُ الله عزَّ وجلَّ مِن الأمرِ بغسلِ ما يُغسَلُ من الأعضاء، وبمسح ما يُمْسَحُ منها في الوضوءِ للصلاة، ثم بما رُوِي عن رسولِ الله في ذلك: هل هو على الفرض يفعلُ الرجلُ ذلك بنفسه، أم على مماسةِ الماءِ تلك الأعضاء، وإن كان بغير فعله ٢٤ بنفسه، أم على مماسةِ الماءِ تلك الأعضاء، وإن كان بغير فعله ٢٤ مرح بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله في من إظهارِ التكبيرِ في العيدِ وفي أيَّ حال يكونُ من الطريق إليه، أم بعدَ الجلوس فيه ٢٦ مرح بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله في في لِباسِ الرَّجالِ الله في لِباسِ الرَّجالِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله في في لِباسِ الرَّجالِ الله في الإحرام ، أمّباحٌ ذلك لهم ، كما يُباحُ في الإحلالِ ، أو مُباحٌ الله في الإحلالِ ، أو مُباحٌ في الإحلالِ ، أو مُباحٌ

لهم في حال الإعوازِ من النَّعالِ بعدَ قطعها أسفلَ من الكعبين؟ ٢٥٥ ـ ٨٦٩ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الماء الذي يمر على الأرضينَ، ويكون مروره على بعضها قبلَ بعض كيف الحكم فيه؟ وفيما يحْسِسُه أهلُها حتى يبلغَ منها ما يبلُغُ، ثم يُرسلونه بعد ذٰلك؟ ٢٥٠

| 75 | ٨٧٠ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الرُّقْبي                   |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|
|    | ٨٧١ ـ بابُ بيان مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في العُمْرى: في كيفيتها،        |
| ٧٢ | وفي الحُكْم ِ فيها                                                          |
| ۸۳ | ٨٧٢ ـ بابُ بيانِ مشكل ِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في نهيه عن بيع ِ الحَصَاةِ |
|    | ٨٧٣ ـ بابُ بيانِ مُشكَلِ ما رُوِيَ في المرادِ بقولِ الله تعالى: ﴿ فَوَيْلُ  |
|    | لِلمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: ٤]، إلى آخر السورة المذكورِ ذٰلك فيها بما          |

يُروى مما كان يُقالُ فيه على عهد رسول الله ﷺ وبما رُويَ عن أصحابه

٢٨

٨٧٤ بابُ بيانِ مُشكِلِ الأولى فيما يُذكر ما مضى من أيام الشهر: هل يكونُ ذلك بذكرِ الماضي منها، أو بذكرِ الأقلِّ مِن الماضي، ومِن الباقي منها بما رُوي عن رسول الله ﷺ، ثم بما رُوي عمن روى عنه مِنْ أصحابِه فه شيء

94

٥٧٥ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في قولِـــه للذي قال لـه:
عندي دِينارُ: «أَنْفِقُهُ على نفسِـك». وفي قبوله له لما قالَ له: عندي
آخر: «أَنْفِقُه على ولَدِكَ». وفي قوله لما قال له: عندي آخر. قال:
«أَنْفَقَـه على خادمِكَ» وفي قوله لما قال له: عندي آخر. قال: «أَنتَ
أبصرُ أو أَنتَ أُعلمُ»

٨٧٦ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله: «مَوْضِعُ سَوْطٍ في الجنة خيرٌ من الدُّنيا وما فيها»

٨٧٧ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ، ثم ما رُوِيَ عن أصحابِه بعده في الصَّلاةِ بَعْدَ أذانِ المغرب، من إباحةٍ ومن نهي ٍ ٨٧٨ ـ بابُ بيان مشكل ما رُويَ عن رسول ِ الله ﷺ في تسميةِ السَّحورِ غداء ١٢٤ رقم الباب

|         | • • •                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | ٨٧٩ ـ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله على من قولِه: «مَنْ رَأَى منكُم هِلا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِه وأَظْفَارِه حَتَّى |
|         | هِلالَ ذِي الحجةِ، فَأَرادَ أَن يُضَحِّي فلا يَأْخُذْ مِنْ شَعْرِهِ وَأُظْفَارِهِ حَتَّى                                     |
| 174     | يُضَحِّيَۥ                                                                                                                   |
|         | ٨٨٠ ـ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ فيما يفعلُه في يومِ النَّحْرِ                                              |
| 188     | من ضَحَى في شُعره وفي أَظفاره                                                                                                |
|         | ٨٨١ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رَسول الله ﷺ مما يَدُلُّ على إباحة إنفاقِ                                                  |
| 187     | الزائفِ مِن الدَّراهِم                                                                                                       |
|         | ٨٨٢ ـ بابُ بيانِ مُشكل الُوجه فيما اختلف فيه أهلُ العلم من كيفية استقبال                                                     |
| 101     | القبلة عند الموت                                                                                                             |
|         | ٨٨٣ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من تفضيله من اعتزلَ                                                            |
|         | شرورَ الناسِ حتى صارَ بذلك منقطعاً عنهم على من سواه ممن يُخالِطُ                                                             |
| 107     | النَّاسَ                                                                                                                     |
|         | ٨٨٤ ـ بابُ بيانِ مُشكلِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قولِهِ لِبلال، في                                                          |
| 177     | الصلاةِ: «أُرِحْنا بها يا بلالُ»                                                                                             |
| تُقبِلُ | ٨٨٥ ـ بابُ بيانِ مُشكِل ِ ما رُويَ عن رسول ِ الله ﷺ مما وصف به المرأة أنها                                                   |
| 179     | بصورة شيطانٍ، وأنها تُدْبرُ بصورةِ شيطانٍ                                                                                    |
|         | ٨٨٦ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ مِنْ قوله: ﴿لا يَدْخُلُ النَّارَ                                              |
| ۱۷۳     | مَنْ كَانَ فِي قلبِه مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِن خَرْدَل ٍ مِنْ إِيمانٍ،                                                           |
|         | ٨٨٧ ـ بَابُ بِيانِ مُشكل مَا رُوِيَ عَن رسول الله ﷺ من قوله: ﴿ لَا يَدْخُلُ الجُّنَّةُ                                       |
| ۱۸٤     | مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ،                                                                             |
|         | ٨٨٨ ـ باب بيان مُشكِل ما رُويي عن رسول الله على من نهيه مريد الصلاة                                                          |
| 191     | عن تشبيكِ أصابِعِهِ في طريقه إليها                                                                                           |
|         |                                                                                                                              |

|     | ف بالبيت                | والطوا      | ، قوله: | ﷺ من    | ول الله يَ  | ر س | ي عر  | ما رُو | ىكل  | ، مث | بياز  | ـ بابُ   | ۸۸۹. |
|-----|-------------------------|-------------|---------|---------|-------------|-----|-------|--------|------|------|-------|----------|------|
|     | فُ بالبيتِ<br>فيه _ فلا | ۔<br>_ یعنی | نَطَق   | ، فمَنْ | المُنْطِقَ. | فیه | أحلَّ | تعالى  | الله | أنَّ | إِلاً | صَلاةً   |      |
| ۲۰۰ | -                       | •           |         | _       |             |     |       |        |      |      |       | يَنْطِقْ |      |

٠٩٠ بابُ بيانِ مشكل مُرادِ رسول الله ﷺ في قوله لأبي بكرة لما رَكَعَ دُونَ اللهُ ﷺ اللهُ حِرْصاً، ولا تَعُدْ، ٢٠٣

٨٩١ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله ﷺ مما يَدْفَعُ ما رواه بعضُ

الناسِ عن أبي حنيفة فيمن تُنحنح له وهو يُصلي فانتظر المُتَنَحْنَحَ له ٢١٠ الناسِ عن أبي حنيفة فيمن تُنحنح له وهو يُصلي فانتظر المُتَنَحْنَحَ له ٨٩٢ عابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوي عن رسول الله هي من قوله: «خُدُوا القرآن مِن أربعةٍ». فذكر أربعةً ممن جَمَعَ القُرآنَ دونَ مَنْ سِواهم ممن قد جَمَعَهُ جَمَعَهُ

٨٩٤ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي فيمن قرأ قوله: ﴿وَمَا هُو عِلَى الغَيْبِ بِظَنينِ﴾ [التكوير: ٢٤٧]

٨٩٥ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ فيما اختلف القراءُ في قراءتهم إيَّاه من قوله: ﴿وَمَا كَانَ لِنْبِـيٍّ أَنْ يَغُــلُ ﴾ أو يُغَلَّ [آل عمران: ١٦١]، وفي السبب الذي فيه نَزَلَتْ

٨٩٦ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قولِـه لِنسائـه بعدَ حجةِ الوداع : «هٰذه الحجة، ثم ظهورَ الحصر»

٨٩٧ ـ باب بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ من قوله لِنسائـــه: ﴿ أَيْتُكُنَّ عَائشَةُ صَاحِبَةُ الجَمَلِ الْأَدْبَبِ وَمِن قوله لعلي: ﴿ إِنَّه سيكونُ بِينَكَ وبَيْنَ عائشَة شيءٌ ، فإذا كان ذلك فَابلغها مأمّنَها »

٨٩٩ ـ بابُ بيانِ مشكلِ ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ مِن تركه النُّكيرَ على مَنْ خاطَبَهُ: بَجَعَلني اللهُ فِدَاكِ ٢٨٠

٩٠٠ بابُ بيان مشكل فعل رسول الله ﷺ لمن فداه أباه وأمه

٩٠١ - بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قوله للناس بَعْدَما أَتِيمت الصلاةُ: سَوَّوا صُفوفَ كُم وتَرَاصُوا إِنِّي لاَّراكُم من خلفِ ظَهْرِي، ٢٩١

٩٠٢ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن بلال ٍ ـ رضي الله عنه ـ مِن اشتراطه على رسول الله ﷺ أن لا يَسْبِقُه بآمينَ

٩٠٣ ـ بابُ بيانِ مشكلِ قولِ الله عزَّ وجلَّ: ﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُـورِ مِنْ بَعْـدِ السَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ومما يُرثُها عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، ومما يُروى عن النبي ﷺ فيه

٩٠٤ ـ بابُ بيانِ مُشكِل ما رُوي عن رسول الله ﷺ مِن قوله في الإمام :
«إذا صَلَّى جالساً فصَلُوا جُلُوساً أَجمعين». هل ذلك الحُكْمُ باقي على
حالِه، أو قد نسخ بوفاة رسول الله ﷺ بغيره

٩٠٥ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ مِن لعنه الرائش أو الراشي مع لعنه الراشي والمرتشي

٩٠٦ - بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسول ِ الله هي مما يَدُلُ على أنَّ الرجلَ قد يجوزُ أن يُنسَبَ إلى موضع لم يَكُنْ من أهلِه بأن صار مِنْ أهله ٣٤١ على ٩٠٧ - بابُ بيانِ مشكل قول الله عز وجل في أهل النار وفي أهل الجنة:

﴿ حَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكُ ﴾ [هود: ٢٥٧]، مما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ مما استدل به على ذلك ٢٥٣

رقم الباب الصفحة

٩٠٨ \_ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله على من قوله: «العجوة من الجنّةِ»٣٥٣ ـ ٩٠٩ \_ بابُ بيان مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله على في هذه الآثار في العجوة، هل هو على العجوة من سائر النخل الذي في البلدانِ، أو من خاصً منها؟!

٩١٠ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول ِ الله ﷺ في الكمأة، وفي السبب الذي من أجله قال للناس: «إنَّها مِنَ المَنِّ»

٩١١ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسولِ الله على مما يقضي بينَ الفقهاءِ المختلفين في الرُّطَب هَلْ هُو من الفاكهة، أم ليس هو منها؟

٩١٢ ـ بابُ بيانِ مُشكِلِ ما رُوِيَ عن رسولِ الله على مِن قوله بعدما صَلَّى بالناسِ صلاةَ الكُسوفِ: «إنِّي رأيتُ الجنةَ، أو أُريتُ الجنةَ، فتناولتُ منها عنقوداً، ولو أخذته لأكلتُم منه ما بقِيَت الدُّنيا»

٩١٣ \_ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في الدجال: أن معه جبالَ خبز

٩١٤ ـ بائُ بيانِ مُشكلِ ما رُوي عن رسول الله ﷺ في أوَّل مبعوثٍ من أنبياءِ الله عزَّ وجَلَّ مَنْ هُوَ؟!

٩١٥ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من أمرِه في حلبِ الناقةِ بترك دواعي اللبن

٩١٦ ـ بابُ بيانِ مشكلَ ما رُوي عن رسول الله ﷺ في إتيانه مسجدَ قُباء وفي صلاته فيه

٩١٧ ـ باب بيان مشكل ما رُوِيَ عن عقبة بن عامر في أمره إيَّاه أن يُضحي بعتود

٩١٨ - بابُ بيانِ مشكل قول ِ الله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُم أَلَا تُقْسِطُوا فِي اليتامى ﴾

رقم الباب الصفحة

| ٤١٧ | الآية [النساء: ٣] مما روي عن رسول الله ﷺ وأصحابه في ذلك                          |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٩١٩ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ في المرادِ بقول الله عزَّ          |
| 277 | وبن. ودف ادبی ان ماوری آ                                                         |
|     | ٩٢٠ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قولِه: «الْأَيّْمُ أُحقُّ        |
| 244 | بنفسِها مِنْ وليُّها، والبِكْرُ تُستَأْذَنُ، وإذنَّها صُماتُها»                  |
|     | ٩٢١ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ في قبوله من العباس                |
| ٤٥٠ | تزويجه إيَّاه ميمونة                                                             |
|     | ٩٢٢ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله ﷺ مِن قوله لأمُّ سلمة لما           |
|     | خطبها، فقالت: إنَّه لَيْسَ أَحدُ من أوليائي شاهداً ليس معهم، وهو                 |
| 204 | صغیرٌ لم یَبلُغ بأمرها                                                           |
|     | ٩٢٣ ـ بابُ بيانِ مُشكِل ما رُوي عن رسول الله ﷺ من قوله: «رُؤيا المُؤْمِنِ        |
| 173 | جُزَّءٌ من الأجزاءِ التي أُخبر أنَّها منها من النَّبُوَّةِ»                      |
|     | ٩٢٤ ـ بابُ بيانِ مُشكِل ما رُوي عن عبد الله بن عباس من قوله: كانت رُؤيا          |
|     | الْأَنبِياءِ وحياً مما نُحيط علماً أنَّه لم يَقُلْــهُ رأياً، وإنما قاله من أخذه |
| 170 | إيَّاه من حيث يؤخذ مثلُه                                                         |
|     | ٩٢٥ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن عبد الله بن عبَّاس مما يعلمُ يقيناً أنَّه لم   |
| 173 | يَقُلُه رأياً، وإنما قال توقيفاً: لا وحي إلا القُرآن                             |
|     | ٩٢٦ ـ بابُ بيانِ مُشكل ما رُوي عن رسول الله ﷺ في تأويل ِ قول الله عز             |
| 277 | وجل: ﴿إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتحاً مُبِيناً﴾ [الفتح: ١]                          |
|     | ٩٢٧ ـ بابُ بيانِ مشكــل ما رُوِيَ في السبب الـذي مِن أجله قيل: بيعـةُ            |
| ٤٧٨ | الرضوان، كان سبَّبُها عثمان بن عفان مع غيبته عنها                                |
|     | ٩٢٨ _ بابُ بيانِ مشكل ما رُوي عن رسول ِ الله ﷺ مِن قوله للنفر الذين كان          |

| ٥٨٤ | فيهم سَمُرَةُ: «آخِرُكُمْ مَوتاً في النَّارِ»                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
|     | ٩٢٩ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُويَ عن رسول الله على من قوله: «أتاني جبريلُ        |
| 193 | عليه السَّلامُ، فأمرني أنْ آمُرَ أَصْحابِي أنْ يَرْفَعُوا أَصْواتَهم          |
|     | ٩٣٠ ـ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِيَ عن رسول الله على من ودَّه أنَّه لم يكن دَخَلَ |
| ٥٠٢ | الكعبَةَ بَعْدَما كَانَ دَخَلَها                                              |
|     | ٩٣١ _ بابُ بيانِ مشكل ما رُوِي عن رسول الله ﷺ من قول، «لا يَنْكِحُ            |
|     | المُحرِم أو لا يُنْكِحُ أو لا يخطب، ومما روي عنه مع ذلك في الحال              |
| ۰٠٦ | التي تَزوَّجَ فيها ميمونة من حرم ٍ أو حلًّ                                    |
| ٥٢٣ | فهرس الأبواب                                                                  |